# رُوخ لمعَالَى

## تفنيئ يرالق آز العظير والسيشع آلي بسان

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آمـــين

## الألف الشائم

عنيت بنشرهو تصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيدمحمود شكرى الألوسي البغدادي ﴾

اِدَارَة اِلْطِبِسَاعَة المَنْ عَايِرِيَة وَلَرُ الِمِيَاء الْتِرْارِ مِنْ الْكِرَايِ سِيدة وسِناه

مصر : درب الاتراك رقم (

## بيتيب بالقالية المناز

### ﴿ سوزة الانبياء ٢٦ ﴾

نزلت بمكة كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ، وفي البحر أنها مكية بلا خلاف وأطلقذلك فيهاءو استثنى منها في الاتقان قوله تعالى (أفلايرون أنانأ تي الارض) الآية و هيمائة واثنتا عشرة آية في عد الـكوفي واحدى عشرة في عد الباقين كماقاله الطبرسي والداني، ووجه اتصالها بما قبلها غنيءن البيان ،وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة ؛ فقدأخرج ابن مردويه · وأبونميم في الحلية. وابن عساكر عن عامر ابن ربيعة أنه نزل بهرجلمنالعرب فاكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله ﷺ فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت رسول الله ﷺ واديا ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقالَ عامر: لاحاجة لى في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا (اقترب للناس) إلى آخره . ﴿ بُسِمَ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحْيِمِ اقْتَرَبَ للنَّـاسِ حَسَابُهُمْ ﴾ روىءنابنءباسكاقالالامام .والقرطبي. والزمخشري أن المراد بالناس المشركون و يدل عليه ماستسمعه بعدان شاء الله تعالى من الآيات فانها ظاهرة في وصف المشركين، وقال بعض إلاجلة: إن مافيها من قبيل نسبة ماللبعض إلى الـكل فلا ينافي كون تعريفه للجنس، ووجه حسنه ههناكون أولئك البعض هم الاكثرون وللاكثر حكمالـكل شرعا وعرفا. ومنالناس من جوز ارادة الجنس والضمائر فيما بعد لمشركي أهل مكة وإن لم يتقدم ذكرهم في هذه السورة وليس بابعد بماسبق، وقال بمضهم:إن دلالة ما ذكر على التخصيص ليست الاعلى تقدير تفسير الاوصاف بمافسروها به، ويمكن أن يحمل كل منها على معنى يشترك فيه عصاة الموحدين ولايخني أن في ذلك ار تـكاب خلاف الظاهر جدا، واللامصلة لاقترب يًا هو الظاهر وهي بمعنى إلى أوبمعنى من فان (اقترب) افتعل من القرب ضد البعد وهو يتعدى بالى و بمن، واقتصر بعضهم على القول بانها بمعنى إلى فقيل فيه تحـكم لحديث تعدىالقرب بهما ، وأجيب بأنه يمـكن أن يكونذلك لأن كلامن من وإلى اللتينهماصلتا القرب بمعنى أنتهاء الغاية إلاأن إلى عريقة في هذا المعنىومن عريقة في ابتداء الغاية فلذا أوثر التعبير عنكون اللام المذكورة بمعنىانتها. الغاية كالـّ ، فىقولەتعالى (بأن ربك أوحى لها) القول بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه ، وفي الـكشف المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لأن معنى الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل به الغرض انتهى، وفيه بحث فانالمقهوم منه أن يكون كلمة من التي يتعدى بها فعل الاقتراب بمعنى ابتداء الغاية وليس كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعمال تلك الـكلمة فالحق آنها بممنىانتها. الغاية فانهم ذكروا أن منجي. لذلك، قال الشمنى: وفي الجني الداني مثل ابن مالك لانتهاء الغاية بقولهم تقربت منه فانه مساولتقربت اليه ، وبما يشهد لذلك أن فعل الاقتراب كايستعمل بمن يستعمل بالى ، وقد ذكر في معانى من انتهاء الغاية كما سمعت و لم يذكر أحد في معانى إلى ابتداء الغايةو الاصلأن تـكون

الصاتان بمعنى فتحمل من على إلى في كون المراد بها الانتهاء، وغاية ما يقال في توجيه ذلك أنصاحب الكشف حلها على ابتداء الغاية لآنه أشهر معانيها حتى ذهب بعض النحاة إلى ارجاع سائرها اليه وجعل تعديته بها حملا على صده المتعدى بها وهو فعل البعد كا أن فعل البيع يعدى بمن حملا له على فعل الشراء المتعدى بها على ماذكره نجم الائمة الرضى فى بحث الحروف الجارة والمشهور أن (اقترب) بمعنى قرب كارتقب بمعنى رقب ، وحكى فى البحر أنه أبلغ منه لزيادة مبناه والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه وهو الساعة مووجه ايثار بيان اقتراب مع أن السكلام مع المشركين المنكرين لاصل بعث الاموات ونفس احياء العظام الرفات فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى بما يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعة لا إلى الحساب للاشارة فى الظهور والجلاء إلى حيث لا يكاد يخفى على العقلاء وأن الذي يرخى في بيانه أعنة المقال بعض ما يستتبعه من الاحوال والاهوال كالحساب الموجب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غنى عن البيان لا ينبغي أن ترتاب فيه المقول والاذهان وأن الذي قصد بيانه ههنا أنه دنا أوانه واقترب زءانه فيكون الكلام مفصحا عرب تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على من عرب تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على من ألقى السمع وهو شهيد ه

وجوزان يكون المكلام مع المشركين السائاين عن زمان الساعة المستعجاين لها استهزاء كما في قوله تعالى (فسينغضون اليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) فينتذ يكون الاخبار عن الاقتراب على مقتضى الظاهر، وإيثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوع مستتبعات البعث كفنو ن العذاب وشجون العقاب للاشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذى هو من مبادى العذاب ومقدماته كاف في التحذير عماهم عليه من الانكار وواف بالردع عماهم عليه من العلو والاستكبار فكيف الحالف نفس العذاب والنكال ووذكر شيخ الاسلام مولانا أبو السعود عليه الرحمة أن إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم اياه وفيه مافيه، ثم الوجه اللائح في النظر الجليل لاسناد الكلام إلى الجساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيئين يسند الى ما هو الاقتراب إلى الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيئين يسند الى ما هو خير بأن الشائع المستفيض اعتبار التوجه والاتيان من الزمان الى ذى الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان خبير بأن الشائع المستفيض اعتبار التوجه والاتيان من الزمان الى ذى الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان بالمخس والاستقبال فكان الجدير أن الشائع المستفيض اعتبار التوجه والاتيان من الزمان الى ذى الزمان لابالعكس فلذلك يوصف الزمان بالمضى والاستقبال فكان الجدير أن الشائع المستفيض اعتبار التوجه والاتيان من الزمان الحساب ويجعل الناس مدنوا اليهم ه

وذكر شيخ الاسلام أن في هذا الاسناد من تفخيم شأن المسند اليه و تهويل أمره ما لا يخني لمافيه من تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة انتهى، وهو معنى زائد على ماذكرنا لا يخني اطفه على الناقد البصير واليلمى الخبير، والمراد من اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ قدس سره دنوه منهم بعد بعده عنهم فانه في ظرساعة يكون أقرب اليهم منه في الساعة السابقة ، واعترض قول الزمخشرى المراد من ذلك كون الباقى من مدة الدنيا أقل وأقصر بما مضى منها فانه كصبابة الاناء ودردى الوعاء بانه لاتعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضى ولاحاجة اليه في تحقيق أصل معناه . نعم قد يفهم منه

عرفا كونه قريبا فى نفسه أيضا فيصار حينئذ إلىهذا التوجيه وتعقبه بعض الافاضل بأن القول بعدم التعلق بالإقتراب المستفاد من صيغة الماضى خارج عن دائرة الانصاف فانه إن أراد أنه لا تعلق بالحدوث المستفاد منها فلاوجه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكور أمر حدث بمضى الاكثر من مدة الدنيا وإن أراد انه لاتعلق لهبالمضى المستفاد منها فلاوجه له أيضااذ الدلائل دلت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النبي ويتياني الموعود في آخر الزمان المتقدم على نزول الآية ه

ميم قال: فليت شعرى مامعنى عدم تعلقه بما محن فيه بل ربما يمكن أن يدعى عدم المناسبة في المعنى الذي اختاره نفسه فان الاقتراب بذلك المعنى مستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم نزول الآية بل إلى مابعد فالذي يناسبه هو الصيغة المنبئة عن الاستمرار والدوام ، ثم لا يخفي على أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي اعترضه أنسب بماهو مقتضى المقام من اخافة الدكفرة اللئام المرتابين في أمر القيام لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر اه فتدبر ، وقيل المراد إفتراب ذلك عند الله تعالى ، وتعقب بأنه لا عند لله عزوجل إذلانسبة للكائنات إليه عزوجل بالقرب والبعد ه ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد فان المراد من عند الله في علمه الأزلى أو في حكمه و تقديره لا الدنو والاقتراب المعروف ، وعلى هذا يكون المراد من القرب تحققه في علمه تعالى أو تقديره ه

وقال بعض الأفاضل: ليس المرادمن كون القرب عندالله تعالى نسبته إليه سبحانه بأن يجعل هو عزوجل مدنوا منه ومقر باإليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً بل المراد قرب الحساب للناس عند الله تعالى ، وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ تأنيه إلى حد السكال يستقصر المدد الطوال فيكون الحساب قريباً من الناس عند جنابه المتعال وإن بهنه و بينهم أعوام وأحوال ، وعلى هذا بحمل قوله تعالى (يرونه بعيدا و نراه قريبا) و هذا المعنى يفيدو راء افادته تحقق الثبوت لا محالة أن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل فى الحقيقة وما عليه الناس من استطالته واستكثاره فن التسويلات الشيطانية وأن اللائق بأصحاب البصيرة أن يعدوا تلك المدة قصيرة فيشمروا الذيل ليوم يكشف فيه عن ساق ويكون إلى الله تعالى شأنه المساق ، وقول شيخ الاسلام فى الاعتراض على ماقيل انه لاسبيل إلى اعتباره همنا لانقربه بالنسبة إليه تعالى بما لايتصور فيه التجددوالتفاوت حتما و إنما عتباره في قوله تعالى على القرب إليه تعالى المكان فلاريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه على ماهو عليه مع كون صفة العلم نفسها زمانا أومكانا فلاريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه على ماهو عليه مع كون صفة العلم نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه اله . واختار بعضهم أن المراد بالعندية ماسممته أولا وهو معني شائع في الاستعال وجعل التجدد باعتبار التعلق كافيل بذلك في قوله تعالى (وكذلك بعثناهم لنعلم) الآية ، وقيل المراد من افتر ابه تحقق وجعل التجدد باعتبار التعلق كافيل بذلك في ولذا قيل :

فلا زال ماتهواه أقرب من غد ولازال ماتخشاه أبعد من أمس

ولابد أن يراد من تحقق وقوعه تحققه فى نفسه لاتحققه فى العلم الأزلى ليغاير القول السابق. و بعض الأفاضل قال: إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضى إلاأن يصار إلى القول بتجرد الصيغة عن الدلالة على الحدوث كما فى قولهم: سبحان من تقدس عن الأنداد وتنزه عن الأضداد فتأمل ولا تغفله و تقديم الجار والمجرور على الفاعل كماصر ح به شيخ الاسلام للمسارعة إلى إدخال الروعة فان نسبة الافتراب

إلى المشركين من أول الأمر يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجا من المقترب، واعترض بأن هؤلاء المشركين لا يحصل لهم الترويع والانزعاج لماستسمع من غفلتهم واعراضهم وعدم اعتدادهم بالآيات النازلة عليهم فكيف يتأتى تعجيل المساءة وأجيب بأن ذلك لايقتضى أن لا يزعجهم الانذار والتذكير و لا يروعهم التخويف والتحذير لجواز أن يختلج في ذهنهم احتمال الصدق ولومرجوحا فيحصل لهم الخوف والاشفاق .

وأيد بما ذكره بعض المفسرين من أنه لما نزلت (اقتربت الساعة) قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئا فنزلت (اقترب للناس حسابهم) فاشفقوا فانتظروا قربها فلما امتدت الايام قالوا: يا محمد مانرى شيئا بما تخوفنا به انتهى القترب للناس حسابهم) فاشفقوا فانتظروا قربها فلما امتدت الايام قالوا: يا محمد مانرى شيئا مما تخوفنا به انتهى المناس حسابهم) فاشفقوا فانتظروا قربها فلما المتدت الايام قالوا: يا محمد مانرى شيئا مما تخوفنا به انتهى المناس المناس

وقال بعضهم في بيان ذلك : إن الاقتراب منبيء عن التوجه والاقبال نحو شيء فاذا قيل اقترب اشعران هناك أمراً مقبلًا على شي. طالبًا له من غير دلالة على خصوصية المقترب منه فادا قبل بعد ذلك (للناس) دل على أن ذلك الآمر طالب لهم مقبل عليهم وهم هار بون منه فافاد أن المقترب بما يسوؤهم فيحصل لهم الخوف والاضطراب قبل ذكر الحساب بخلاف ما إذا قبل اقترب الحساب للناس فان كو داقبال الحساب محوهم لايفهم علىذلك التقدير إلا بعد ذكر للناس فتحقق فائدة التعجيل فىالتقديم، الاشبهة فيه بل فيه فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الآمر الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذكر الفاعل، ويمكن ايضا أن يقال في وجه تعجيــل التهويل: إن جريان عادته الكريمة ﷺ على انذار المشركينو تحذيرهم بيان ما يزعجهم يدل على أن ما بين اقتر ابه منهم شيء سيى. هائل فاذا قدم الجار يحصل التخويف حيث يعلم من أول الأمر أن الكلام في حق المشركين الجارى عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام على تحذيرهم بخلاف ما إذا قدم الفاعل حيث لا يعلم المقترب منه إلى أن يذكر الجار و المجر ورو القرينة المدكورة لا تدل على تعيين المقترب كاتدل على تعيين المقترب إذمن المعلوم من عادته الكريمة والمستنبي أنه إذا تكلم فيشأنهم يتكلم غالبا بمايسوؤهم لاأنه عليه الصلاة والسلام يتكلم في غالب أحواله بما يسوؤهم وفرق بين العادتين، ولا يقدح في تمامية المرام توقف تحقق نكمة التقديم على ضم ضميمة العادة إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخل في حصول تلك النكنة بحيث لو فات التقديم لماتت النكنة، وقد عرفت أن الأمر كذلك وليس في كلام الشيخ قدس سره ما يدل عـلى أن المسارعة المذكورة حاصـلة من التقديم وحده كذا قيل. ولك أن تقول: التقديم لتعجيل التخويف ولاينافي ذلك عدم حصوله كما لاينافي عدم حصول التخويف كون انزال الآيات للتخويف فافهم ، وجوز الزمخشري كون اللام تأكيداً لإضافة الحساب اليهم قال في الكشف: فالأصل اقترب حساب الناس لأن المقترب منه معلوم ثم اقترب للناس الحساب على أنه ظرف مستقر مقدم لا أنه يحتاج إلى مضاف مقدر حـذف لأن المتأخر مفسر أى افــترب الحساب للناس الحساب كما زعم الطيبي وفي التقديم والتصريح باللامو تعريف الحساب مبالغات ليست في الأصل ثم اقترب للناس حسابهم فصارت اللام مؤكدة لمعنى الاختصاص الاضافى لا لمجرد التأكيد كما في لا أباله وما ثنى فيه الظرف من نحو فيك زيد راغب فيك انتهى ه

وادعى الزمخشرى أن هذا الوجه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكمتا ليست فى الوجه الأول وادعى شيخ الاسلام انه مع كونه تعسفا تاما بمعزل عما يقتضيه المقام، وبحث فيه أيضا أبوحيان وغيره ومن الناس من انتصر له وذب عنه، وبالجمله للعلماء في ذلك مناظرة عظمى ومعركة كبرى، والأولى بعد كل حساب جعل

اللام صلة الاقتراب هذا. واستدل بالآية على ثبوت الحساب، وذكر البيضاوى في تفسير قوله تعالى ( إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) أن المعتزلة والخوارج ينكرونه و يعضده ما ذكره الامام النسنى في بعض مؤلفات حيث قال: قالت المعتزلة لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل موضع ذكر الله تعالى فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتهى . لكن المذكور في عامة المعتسبرات الكلامية أن أكثرهم يننى الصراط وجميعهم يننى الميزان ولم يتعرض فيها لنفيهم الحساب، والحق أن الحساب بمعنى المجازاة عما لا ينكره إلا المشركون ﴿ وَهُمْ في غَفْلَة ﴾ أى فى غفلة عظيمة وجهالة فخيمة عنه ، وقيسل الأولى التعميم أى فى غفلة تاءة وجهالة عامة من توحيده تعالى والايمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع الحساب و وجود الثواب و العقاب وسائر ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، وذكر غفلتهم عنذلك عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضى قصر الغفلة عليسه فان وقوع تأسفهم و ندامتهم وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما كان مما يقع فى يوم الحساب كان سببا للتعقيب المذكور انتهى .

وقد يقال: إن ظاهر التعقيب يقتضى ذلك، ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المراد من الحساب صدر منه كل ضدلالة وركب متن كل جهالة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبرا ـ لهم ـ وقوله سبحانه: ﴿ مُمْرُ شُونَ ١ ﴾ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الايمان به المنجى من المهالك خبر بعد خبر، واجتماع الغفلة والاعراض على ما أشرنا اليه معا لا غبار عليه، وللاشارة إلى تمكنهم في الغفلة التي هي منشأ الاعراض المستمرجي، بالكلام على ما سمعت ، والجملة في ووضع الحال من الناس، وقال الزمخشرى: وصفهم بالمغفلة مع الاعراض على معني انهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم و لا يتفطئون المرجم مع اقتضاء عقولهم انه لابد من جزاء للمحسن والمسي، ولذا إذا قرعت لهم العصا و نبهرا عن سنة الغفلة ونطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضوا و سدوا أسماعهم و نفروا إلى آخر ما قال وحاصله يتضمن دفع التناق بين الغفلة التي هي عدم التنبه والاعراض الذي يكون من المتنبه بأن الغفلة عن وحاصله يتضمن دفع التناق بين الغفلة التي هي عدم التنبه والاغراض أمرهم والاعراض عن التفكر في عاقبتهم وأمر خاتمتهم ، وفي الكشف أراد أن حالهم المستمرة الغفلة عن الحساب والاعراض عن التفكر عاصدتها الادلة السمعية وأرشدوا لطريق النظر أعرضوا ، وفيه بيان فائدة إيراد الآول جملة ظرفية لما في عاضدتها الادلة السمعية وأرشدوا الحريق النظر أعرضوا ، وفيه بيان فائدة إيراد الآول جملة ظرفية لما في حرف الظرف من الدلالة على التحكن وإيراد الثاني وصفا منتقلا دالا على نوع تجدد ، ومنه يظهر ضعف الحل على أن الظرفية حال من الضمير المستكن في ( معرضون ) قدمت عليه انتهى .

ولا يخنى أن القول باقتضاء العقول أنه لا بد من الجزاء لا يتسنى إلا على القدول بالحسن والقبــــــ العقليينوالاشاعرة ينكرون ذلك أشد الانكار ،وقال بعض الافاضل: يمكن أن يحمل الاعراض على الاتساع في قوله:

عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض فى المعالى واستطالا واستطالا وذكره بعض المفسرين فىقوله تعالى (فلمانجاكم الى البرأعرضتم) فيكون المعنى وهم متسعون فى الغفلة معنى الاهمال كما فى قوله تعالى (وماكنا عن الحاق غافلين) فلاتنافى بين الوصفين و

(مَا يَأْتَيهِم مَنْ ذَكُر ﴾ من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكيرو تبين لهم الامر أتم تبيين كأنها نفس الذكر، و (من) سيف خطيب وما بعدها مرفوع المحل على الفاعلية، والقول بأنها تبعيضية بعيد، و (من) في قوله تعالى (من رَبِّهُم ) لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هوصفة لذكر ، وأياما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه و كال شناعة ما فعلوا به ، والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع (مُحدَّث ) بالجرصفة لذكر ه

وقرأ ابن أبى عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضا على المحل ، وزيدبن على رضي الله تعالى عنهما بالنصب على أنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى (من ربهم) وقوله سبحانه ﴿ إِلَّا اسْتَمْعُوهُ ﴾ استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول (يأتيهم) باضهار قد أو بدونه على الحلاف المشهور على ماقيل ، وقال نجم الأثمة الرضى: إذا كان الماضى بعد إلا فا كتفاؤه بالضمير من دون الواووقد أكثر نحو مالقيته إلا أكر منى لان دخول إلا فى الأغلب

على الاسماء فهو بتأويل إلامكرما فصار كالمضارع المثبت ه

وجوز أن يكون حالا من المفعول لانه حامل لضميره أيضا والمعنى لاياباه وهو خلاف الظاهر، وأبعد ، من ذلك ماقيل إنه يحتمل أن يكون صفة لذكر، وكلمة (إلا) وإن كانت مافعة عندالجمهورإذ التفريخ فى الصفات غير جائز عندهم إلا أنه يجوزان يقدرذكر آخر بعد إلا فتجعل هذه الجملة صفة له ويكون ذلك بمنزلة وصف المذكور أى ما يأتيهم من ذكر إلا ذكر استمعوه ، وقوله تعالى ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ حال من فاعل (استمعوه) وقوله سبحانه ﴿ لاَهْ يَهُ مُرُهُ مُرُهُ مُرَهُ مَا أَدُرى منه فتكون مترادفة أو حال من واو (يلعبون) فتكون متداخلة والمعنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث في حال من الاحوال إلاحال استاعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به حال كون قلوبهم لاهية عنه ه

وقرأ ابن أبى عبلة وعيسى (لاهية) بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهم ، والسرق اختلاف الخبرين لا يخنى ، و (لاهية) من لهى عن الشيء بالسرطيا ولهيانا إذا سلاعنه و تركذ كره وأضرب عنه كما فى الصحاح . وفى السكشاف هى من لهى عنه إذا ذهل و غفل وحيث اعتبر فى الغفلة فيها مر أن لا يكون للغافل شعور بالمغفول عنه أصلا بأن لا يخطر باله ولا يقرع سمعه أشكل وصف قلوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات إذقد زالت عنهم بذلك وحصل لهم الشعور المنافلة بعد سماع الآيات المنافلة عنهم بذلك وحصل لهم الشعور المنافلة بعد سماء الآيات المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء بعد سماء الآيات المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء الآيات المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء الآيات المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء الآيات المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء بعد سماء المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد سماء بعد سماء المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد سماء المنافلة بعد المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد المنافلة بعد سماء بعد المنافلة بعد

وإنالم يوفقوا للايمان وبقوافى غيابة الخزىوالخذلان ه

وأجيب بأن الوصف بذلك على تنزيل شعورهم لعدم انتفاعهم به منزلة العدم نظير مافيل فى قوله تعالى (ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبدس ما شروا به أنفسهم لوكانو ايعلمون) وأنت تعلم أنه لا بأس أن يراد من الغفلة المذكورة فى تفسير لهى الترك والاعراض على ما تفصح عنه عبارة الصحاح ، وإنما لم يجعل ذلك من اللهو بمعنى اللعب على ماهو المشهور لان تعقيب (يلعبون) بذلك حينئذ عالاينا سب جزالة التنزيل ولا يوافق جلالة نظمه الجزيل وإن أمكن تصحيح معناه بنوع من التأويل ، والمراد بالحدوث الذي يستدعيه (محدث) التجدد وهو يقتضى المسبوقية بالعدم ، ووصف الذكر بذلك باعتبار تنزيله لا باعتباره نفسه وإن صح ذلك بناء على حمل الذكر على الكلام اللفظى والقول بما شاع عن الأشاعرة من حدوثه ضرورة أنه مؤلف من الحروف والاصوات لأن الذكر على الكلام اللفظى ويستدعيه حسن الانتظام بيان أنه كلما تجدد لهم التنبيه والتذكيروتكرر على أسماعهم لأن الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام بيان أنه كلما تجدد لهم التنبيه والثذكيروتكرر على أسماعهم

ظلمات التخويف والتخذير ونزلت عليهم الآيات وقرعت لهم العصا ونهوا عن سنة الغفلة والجهالة عددالحصا وارشدوا إلى طريق الحق مرارا لايزيدهم ذلك إلا فراراً ، وأما إن ذلك المنزل حادث أو قديم فجها لا تعلق له بالمقام كما لا ينحني على ذوى الافهام · وجوز أن يكون المراد بالذكر الكلام النفسي واسناد الاتيمان اليه مجاذ بل اسناده إلى الكلام مطلقا كذلك ، والمراد من الحدوث التجدد ويقال : إن وصفه بذلك باعتبار التنزيل فلا ينافي القول بقدم الكلام النفسي الذي ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة و الجماعة · والحنابلة القائلون بقدم اللفظي كالنفسي يتعين عندهم كون الوصف باعتبار ذلك اثلا تقوم الآية حجة عليهم ، وقال الحسن بن الفضل المراد بالذكر الذي وقيلية وقد سمى ذكرا في قوله تعالى : (قد أنزل الله اليكم ذكرا رسولا) ويدل عليه هما المراد بالذكر الذي ويتياني وأن أن أن أنه الله تعالى وفيه نظر ، وبالجلة ليست الآية بما تقام حجة على رد أهل السنة ولو الحنابلة كما لا يخني ﴿ وَأُسَرُّوا النَّجُوَى ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان جناية اخرى من جناياتهم عول النجوى ) أسم من النتاجي ولا تكون إلا سرا فعني إسرارها المبالغه في إخفائها ، ويجوز أن تكون مصدرا بمعني التناجي فالمهني أخفوا تناجيهم بأن لم يتناجوا بمرأى من غيرهم ، وهذا على مافي الكشف أظهر وأحسن موقعا ، وقال أبوعبيدة : الاسرارهن الاضداد ، ويحتمل أن يكون هنا بمعني الاظهارومنه قول الفرزدق: فلما رأى الخيران كان أضمرا

وأنت تعلم أن الشائع في الاستعمال معنى الاخفاء وإن قلنًا إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى ولا موجب للعدول عن ذلك ، وقوله تعمالي ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدل من ضمير (أسروا) كما قال المسبد، وعزاه ابن عطية إلى سيبويه ، وفيه اشعار بكونهم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به ، وقال أبو عبيدة . والاخفش . وغيرهما : هو فاعل (أسروا) والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتا ، قامت وهذا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة لازد شنوءة قال شاعرهم : يلومونني في اشتراء النخيل أهلى وكلهم ألوم .

وهى لغة حسنة على ما نص أبو حيان وليست شاذة كما زعمه بعضهم ، وقال الكسائى : هو مبتدأ والجملة قبله خبره وقدم اهتمامابه ، والمعنى همأسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلما ، وقيل هو خبر مبتدأ محذوف أى هم الذين ، وقيل هو فاعل لفعل محذوف أى يقول الذين والقول كثيرا ما يضمر ، واختاره النحاس ، وهو على هذه الاقوال فى محل الرفع ه

وجوز أن يكون فى محل النصب على الذم كاذهب اليه الزجاج أو على اضهار أعنى كاذهب اليه بعضهم ، وأن يكون فى محل الجر على أن يكون نعتا (للناس) كما قال أبو البقاء أو بدلامنه كماقال الفراء وكلاهما كما ترى ، وقوله تمالى فوهُلُ هَذَا إلا بَشَرُ مثلُ كُم النخ فى حيز النصب على أنه مفعول لقول مضمر بعد الموصول وصلته هو جواب عن سؤال نشأ بماقبله كأنه قيل ماذاقالوا فى نجواهم ، فقيل قالوا هل هذا النح أو بدل من (أسروا) أو معطوف عليه ، وقيل حال أى قائلين هل هذا النح وهو مفعول لقول مضمر قبل المرصول على مااختاره النحاس ، وقيل مفعول لأنجوى نفسها لامها فى معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل. وسيبويه ، وقيل بدل منها أى أسروا هذا الحديث ، و (هل) بمعنى الذي وليست للاستفهام التعجي كما زعم أبو حيان ، والهمزة فى قوله ثمالى ﴿ أَفَتَاتُونَ السَّحْرَ ﴾ للانكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، وقوله سبحانه ﴿ وَا نَتُم تَبْصُرُ ونَ ؟ ﴾

حال من فاعل تأتون مقررة للانكار مؤكدة للاستبعاد ، وأرادوا كما قيل ماهذا إلا بشر مثلكم أى من جنسكم وما أتىبه سحر تعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الاذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحر قالوه بناء على ما ارتـكـز فىاعتقادهم الزائغ أنالرسـول لايكون إلاملـكا وأنكل مايظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحر ، وعنوا بالسحر ههنا القرآن فني ذلكانكار لحقيته علىاً بلغ وجه قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون، وإنما أسرواذلك لأنه كان على طريق توثيق العهد وترتيب مبادى الشر والفساد وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمرالنبوة واطفاء نورالدين والله تعالى يأبي إلاأن يتم نوره ولوكره المشركون، وقيل أسروه ليقولوا للرسول ﷺ والمؤمنين إن كان ماتدعونه حقا فاخبرونا بما أسررناه ﴿ ورده في الـكشف بأنه لايساعده النظم ولايناسب المبالغـة في قوله تعـالي (وأسروا النجوى الذين ظلموًا) ولا في قوله سبحانه (أفتأتون) السحر ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ ﴾ حكاية من جمته تعالى لماقال عليه الصلاة والسلام بعد ما أوحى اليه أحُوالهم وأقوالهم بيانا لظهور أمرهم وانكشاف سرهم ففاعل (قال) ضميره ﷺ والجملة بعده مفعوله ، وهذهالقراءة قراءة حمرة . والـكسائي . وحفص .والاعمش . وطلحة .وابن أبىليلي . وأيوب وخلف . وابن سعدان . وابن جبير الانطاكي . وابن جرير ، وقرأ باقي السبعة (قل) على الأمر لنبيه ﷺ ، و (القول) عام يشمل السر والجهر فايثاره على السر لإثبات علمه سبحانه به على النهج البرهاني مع مافيـه من الايذان بأنعلمه تعالى بالامرين علىوتيرة واحدةلاتفاوت بينهما بالجلاءوالخفا.قطعا يما في علوم الخلق، وفى الكشف أنبين السروالقول عموماوخصوصا منوجه والمناسب فيهذا المقام تعميمالقول ليشمل جهره وسره والآخني فيكون كأنه قيل يعلم هذا الضرب وه اهوأعلى من ذلك وأدنى منه وفى ذلك من المبالغة في إحاطة علمه تعالى المناسبة لماحكي عنهم من المبالغة في الاخفاء مافيه ۽ وإيثار السر على القول في بعض الآيات لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال ، والجارو المجرور متعلق بمحذوفوقع حالا منالقول أىكائنا فىالسماء والأرض، وقولهسبحانه ﴿ وَهُوَ السَّميعُ ﴾ أي بجميع المسموعات ﴿ الْعَلَيمُ ﴾ أي بجميع المعلومات ،وقيل أى المبالغ فى العلم بالمسموعات والمعلومات ويدخل فى ذلك أقو الهم وأفعالهم دخولا أولياً اعتراض تذييلى مقدر لمضمون ما قبله متضمن للوعيد بمجازاتهم علىماصدر منهم ، ويفهم من كلام البحر أن ماقبل متضمن ذلك أيضا ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامِ ﴾ اضراب من جهته تعالى وانتقال منحكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب باطل أىلم يقتصروا علىالقول فىحقه ﷺ هلهذا إلابشر مثلكم وفىحق ماظهر على يدهمن القرآن الـكريم إنه سحر بل قالواهو أىالقرآن تخاليط الاحلام ثممأضر بواعنه فقالوا ﴿ بَلِ الْفَتَرَيُّهُ ﴾ من تلقاء نفسه منغير أن يكون له أصل أوشبهة أصل ثم أضربوا فقالوا ﴿ بَلْ هُوَ شَاعَرُ ۗ ﴾ وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معانى لاحقيقة لها ، وهذا الاضطراب شأن المبطل المحجوج فانهلايزال يترددبين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد وأفسد ، فنِل الأولى كما نرى من كلامه عز وجـل وهي انتقالية والمنتقل منه ماتقـدم باعتبار خصوصه والآخيرتان من كلامهم المحكي وهما ابطاليتان لترددهم وتحـيرهم في تزويرهم وجملة المقول داخلة في النجوى ه (م - ۲ - ج - ۱۷ - تفسیر روح المعانی)

ويجوز أن تكون الأولى انتفالية والمنتقل منه ما نقدم بقطع النظر عن خصوصه والجملة غير داخلة في النجوى ، وكلا الوجه بين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل ، وكون الأولى من الحكاية والآخيرتين من المحكى ولامانع منه ،

وجوز أن تكون الاولى من كلامهم وهي ابطالية أيضا متعلقة بقولهم هو سحر المدلول عليه بأفتأتون السحره ورد بأنه إنما يصح لوكان النظمالكريم قالوا بل النخ ليفيد حكاية اضرابهم ، وكونه من القلب وأصله قالوا بل لا يخنى ما فيه ، وقد أجيب أيضا بأنهاضراب في قولهم المحـكي بالقول المقدر قبل قوله تعالى (هل هذا) الخ أو الذي تَضمنه النجوي وأعيدالقول للفاصل أو لـكونه غير مصرح به ولايخني مافيه أيضا ، وجوز أن تكون الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لأقو الهم في درج الفساد وأن قو لهم الثاني أفسد من الأولو الثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع منالثالث ، ويطلق على نحوهذا الاضراب الترقى لكن لميقل هنا ترقياإشارة إلى أن النرقى فىالقبح تنزيل في الحقيقة ، ووجهذلك كما قال فىالكشف أنقولهم إنهسحر أقرب منالثاني فقد يقال: إن منالبيان لسحرا لأن تخاليط الـكلام التي لاتنضبط لاشبه لها بوجه بألنظم الأنيق الذي أبـكم كل منطيق ، ثم ادعاء أنها مع كونها تخاليط مفتريات أبعد وأبعد لأنالنظم بمادته وصورته من أتم القو اطع دلالة على الصدق كيف وقدانضم إليه أزالقائل عليهالصلاة والسلام علم عندهم في الأمانة والصدق ، والآخير هذيان المبرسمين لأنهم أعرف الناس بالتمييز بين المنظوموالمنثور طبعا وبين مايساق لهالشعر وماسيق له هذا الـكلام الذى لايشبه بليغات خطبهم فضلاعن ذلك وبين محسنات الشعر ومحسناتهذا النثرهذا فيمايرجع إلىالصورة وحدها ، ثم إذاجئت إلى المادة وتركب الشعر من المخيلات والمعانى النازلة التي يهتدى إليها الاجلاف وهذامن اليقينيات العقدية والدينيات العملية التي عليها مدار المعاد والمعاش وبها تتفاضـل الاشراف فأظهر وأظهر ، هذا والقائل عليهالصلاة والتسليم عن لايتسهل لهالشعر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سـنة اه ، • وكون تركب الشعرمن المخيلات باعتبار الغالب فلاينا فيهقوله وليسائخ وإن من الشعر لحكمة، لأنه باعتبار الندرة ويؤيده التأكيد بان الدالة على التردد فيه ، وقد جا الشاعر بمعنى الـكاذب بل قال الراغب: إن الشاعر في القرآن بمعنى الكاذب بالطبع ، وعليه يكون قد أرادوا قاتلهم الله تعالى بل هو وحاشاه ذوافتراءات كشيرة ، وليس في بل هناعلي هذاالوجه إبطال بل اثبات للحكم الأولوزيادة عليه كاصرح بذلك الراغب ،وفي وقوعها للابطال في كلام الله تعالى خلاف فاثبته ابن هشام و مثل له بقوله تعالى (وقالو التخذ الرحم ن ولد اسبحانه بل عبادمكر مون) ووهم ابن مالك في شرح الكافية فنفاه ، والحق أن الابطال إن كان لماصدر عن الغير فهو واقع في القرآن وإن كان لما صدر عنه تعالى فغير واقع بلهو محال لانه بداء ، وربما يقال : مراد ابن مالك بالمنفى الضرب الثانى ، ثم إن هٰذا الوجه وإن كان فيه بعد لايخلو عنحسن كاقيل فتدبر ه

﴿ فَلَيْـاً تَنَا بِآيَةً ﴾ جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق كا أنه قيل وإن لم يكن كما قلنا بلكان رسولا من الله عز وجل كما يقول فليأتنابآية ﴿ كَمَا أَرْسَلَ الْآوَلُونَ ۞ ﴾ وقدر النيسابوري غير هذا الشرط فقال أخذا من كلام الامام في بيان حاصل معنى الآية : إنهم أنكروا أولا كون الرسول من جنس البشر ثمم إنهم كأنهم قالوا سلمنا ذلك ولكن الذي ادعيت أنه معجز ليس بمعجز غايته أنه خارق للمادة وما كل خارق لهما

معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العمادة لكنا عن تسليم هذه المقدمة بمراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركاكة وسوء النظم كأضغاث احلام سلمنا ولمسكنه من جنس كلام الاوساط افتراه من عنده سلمنا أنه كلام فصيح لكنه لا يتجاوز فصاحة الشعر وإذا كان حال هذا المعجز هكذا فليأتنا بآية لايتطرق اليها شيء من هذه الاحتمالات كما أرسل الأولون انتهى وهو كما ترى ه

وما موصولة في محل الجر بالكاف والجملة بعدها صلة والعائد محذوف، والجـار والمجـرور متعلق بمقدر وقع صــفة لآية أي فليأتنا بآية مثل الآية التي أرسل بها الأولون ، ولا يضر فقد بعض شروط جواز حذف العائد المجرور بالحرف إذ لا اتفاق على اشتراط ذلك ، ومناشترط اعتبر العائد المحذوف هنا منصوبا من باب الحذفوالايصال ، وهو مهيع واسع، وأرادوا بالآية المشبه بها يًا روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونحوهما، وكانالظاهر أن يقال فليأتنا بما أتى به الأولون أو بمثـــــل ما أتى به الأولون إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الـكريم لدلالته على ما دل عليه مع زيادة كونه مرسلا به من الله عز وجل، وفي التعبير في حقه ﷺ بالاتيان والعدول عن الظاهر فيما بعــده إيا. إلى أن ما أتى به ﷺ من عنده وما أتى به الاولون من آللة تبارك و تعالى ففيه تعريض مناسب لما قبــله من الافتراء قاله الخفاجي وذكر أن ما قيل ان العدول عن كما أتى به الأولون لأن مرادهم اقتراح آية سْل آية مُوسى وآية عيسى عليهما السلام لا غيرهما بما أتى به سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوي أشار إلى ذلك مما لا وجه له، وجوز أن تـكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أنها مصدر تشبيهي أي نعت لمصدر محذوف أى فليأتنا بآية إتيانا كائنا مشل إرسال الأولين بها وصحة التشبيه من حيث أن المراد مثل اتيان الأولين بها لأن ارسال الرسل عليهم السلام متضمن الاتيان المذكور كما في الكشاف، وفي الكشف أنه يدل على أن قوله تعالى (كما أرسل|لاولون) كناية في هذا المقام، وفائدة العدول بعد حسن|لكناية تحقيق كونها آية مسلمة بمثلها تثبت الرسالة لا تنازع فيها و يترتب المقصود عليها، والقول بأنالارسالالمشبه به مصدر المجهول وممناه كونه مرسلا من الله تعالى بالآيات لا يسمن و لا يغنى فى توجيه التشبيه لأن ذلك مغاير للاتيان أيضا وإن لم ينفك عنه ، وقيل يجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل واحد من الاتيان والارسال في كل واحد من طرفى التشييه لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الارسال، وفي جانب المشبه به ذكرالاتيان اكتفاء بما ذكر فى كل موطن عما قرك فى الموطن الآخر ، ولا يحنى بعده ، ثم أنالظاهر أن اقرارهم بارسال الأولـين ليس عن صميم الفؤاد بل هو أمر اقتضاه اضطرابهم وتحيرهم ، وذكر بعض الأجلة أنّ يماير جم الحل على أن ما تقدم حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولا أن يكونالرسول بشرا وبتوا القول به وبنوا ما بنوا ثم سلموا أن الأولين كانوا ذوى آيات وطالبوه عايه الصلاة والسلام بالاتيان بنحو ما أتوا به منها، وعلى وجه التنزيل لأقوالهم على درج الفساد يحمل هذا عـلى أنه تنزل منهم، والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله عن شأوهم انتهى فتامل ولا تغفل ه

﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْيَة ﴾ كلام مستأنف مسوق لتكذيبهم فيما ينبي، عنه خاتمة مقالهم من الوعد الضمنى بالايمان عند اتبان الآية المقترحة وبيان أنهم فى اقتراح ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه

وإن في ترك الاجابة اليه أبقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم إيمانهم قطعاً لاستئصلوا لجريان سنة الله تعالى شأنه في الامم السالفة على استئصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا وقد سبقت كلمته سبحانه أن هذه الامة لا يعذبون بعذاب الاستئصال ، وهذا أولى بما قير أنهم لما طعنوا في القرآن وانه معجزة و بالغوا في ذلك حتى أخذوا من قوله تعالى ( أفتاتون السحر ) إلى أن انتهوا إلى قوله سبحانه ( فليأتنا ) الخ جيء بقوله عز وجل ( ما آمنت ) الخ تسلية له والملتية في أن الانذار لا يجدى فيهم وأيا ما كان فقوله سبحانه ( من قرية ) على حذف المضاف أي من أهل قريه ، ومن مزيدة لتأكيد العموم وما بعدها في محل الرفع على الفاعلية ، وقوله سبحانه ﴿ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ في محل جر أو رفع صفة قرية ، والمراد أهلكناها باهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء مااقترحوه من الآيات ، وقيل القرية بجاز عن أهلما فلا حاجة المتدر المضاف .

واعترض بأن (أهلكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فىالكلام خلاف الظاهر ، وقال بعضهم: لكأن تقول إن اهلا كها كناية عن اهلاك أهلها وماذكر أولا أولى، والهمزة في قوله سبحانه ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمُنُونَ ٦ ﴾ لانكار الوقوع والفاء للعطف اما على مقدر دخلته الهمزة فافادت إنكار وقوع ايمانهم ونفيه عقيب عدم إيمان الاولين فالمعنى أنهلم يؤمن أمة من الامم المهاـكة عند اعطاء ماافترحوه من الآيات أهم لم يؤمنوا فهؤلاء يؤمنون لوأعطوا مااقترحوه أي مع انهماعتيواطغي يئا يفهم بمعونة السياق والعدول عن فهملايؤمنون أيضا واما على (ما آمنت) على أن الفاء متقدمة على الهمزة في الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع ايمانهم على عدم ايمان الأولين و إنما قدمت عليها الهمزة لاقتضائها الصدارة، وقوله عز وجل ﴿ وَمَاأَرْسَلْنَا ۚ قَبْلُكَ الْأَرجَالاً ﴾ جواب لمـازعموه من أن الرسول لايكون الاملـكا المشار اليه بقولهم هل هذا الابشر مثلـكم الذي بنوا عليه مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قولهم (فليأتنا) لأنهم قالوا ذلك بطريق التعجيز فلابد منالمسارعة إلى رده وإبطاله ولان في هذا الجواب نوع بسط يخل تقديمه بتجاوب النظم الـكريم ،وقوله تعالى : ﴿ نُوحَى الَّيْهِمْ ﴾ استثناف مبين لـكيفية الارسال، وصيغة المضارع لحـكاية الحال\الماضية المستمرة وحذف المفعول لعدم القصد إلى خصوصه، والمعنى ماأرسلنا إلى الامم قبل ارسالك إلى أمتك إلا رجالا لاملائـكة نوحي اليهم بواسطة الملك ما نوحي من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار فانوحي اليكمن غير فرق بينهما في حقيقة الوحى وحقية مدلوله كما لافرق بينك وبينهم في البشرية فما لهم لايفهمونأنك لست بدعاً من الرسل وإن ماأوحي اليك ليس مخالفًا لما أوحى اليهم فيقولون مايقولون ، وقال بعض الإفاضل: إن الجلة فيحرالنصب صفة مادحة لرجالا وهو الذي يقتضيهالنظم الجليل، وقرأ الجمهور (يوحىاليهم)بالياءعلى صيغة المبنى للمفعول جريا على سنن الـكبرياء وإيذانا بتعين الفاعل، وقوله تعالى :

﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذَّكُرُ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ٧﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الـكفرة لتبكيتهم واستنز الهم عزرتبة الاستبعاد والنكير اثر تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله ولي الله الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة، وأما الوقوف عليها بالسؤال من الغير فهو من وظائف العوام وأمره ولي السؤال في بعض

الآيات ليس للوقوف وتحصيل العلم بالمستول عنه لامر آخر، والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها، وأهل الذكر أهل الكتاب كاروى عن الحسن وقتادة وغيرهما، وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنتم لا تعلمون ماذكر فاسألوا أيها الجهلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام لتزول شبهتكم، أمروا بذلك لأن اخبار الجم الغفير يفيد العلم فى مثل ذلك لاسيماوهم كانوا يشايعون المشركين فى عداوته على المرونهم فى أمره عليه الصلاة السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الامر وقوة شأن النبي على المراب وعن ابن زيد أن أهل الذكرهم أهل القرآن ورده ابن عطية بأنهم كانوا خصومهم فكيف يؤمرون بسؤ الهم، ويرد ذلك على مازعمته الامامية من أنهم آله على المكلم فى ذلك ه

﴿ وَمَاجَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا ﴾ بيان لـكونالرسلعليهمالسلاماسوة لسائر افراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية والجسد على ما في القاموس جسم الانس والجن والملك ؛ وقال الراغب: هو كالجسم إلا أنه أخص منه، قال الخليل: لايقال الجَسَد لغير الانسان من خلق الأرض ونحوه، وأيضا فان الجسد يَقال لماله لون والجسم لمالايبين له لون كالهوا. والماء (١)، وقوله تعالى (وماجعلناهمجسدا) الخ يشهد لما قاله الخليل انتهى ، وقيل: هو جسم ذو تركيب وظاهره أنه أعم مرالحيوان ومنهم حصه به ؛ وقال بعضهم: هو في الاصل مصدر جسد الدم يحسدا ي التصق وأطلق على الجسم المركب لانه ذو اجزاء ملتصق بعضها اببعض، ثم الظاهر أن الذي يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير العاقل من ألحيوان مثلا غاية مايدعيأن ذلك بحسب أصل وضعه ولايقول بعدم جواز تعميمه بعد ذلك فلا تغفل ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل ، والمراد تصييره كذلك ابتدا. على طريقة قولهم سبحان من صغر البعوض و كبر الفيل، وأما حال من الضمير والجعل ابداعي وأفراده لاعادة الجنس الشامل للـكمثير أو لانه فى الاصل على اسمعت مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره ، وقيل : لارادة الاستغراق الافرادى فى الضمير أى جعلنا كل واحد منهم ۽ وقيل : هو بتقدير مضاف أى ذوى جسد ، وفىالتسهيل أنه يستغنى بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف اليهوجمعه فىالاعلام وكذا ماليس فيه لبس من اسماء الاجناس ه وقوله تعالى ﴿ لَا يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ ﴾ صفة (جسدا) أي وماجعلناهم جسدا مستغنيا عرب الفذا. بلمحتاجا اليه ﴿ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ ﴾ أى باقين ابدا ، وجوز أن يكون الخلود بمعنى المكث المديد، واختير الأوللان الجملة مقررة لما قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملائدكة فما يقتضيه اعتقاد المشركين الفاسد وزعمهم الـكاسد ، والظاهر هم يعتقدون أيضا في الملائـكة عليهم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم عقولا مجردة ، وحاصل المعنى جعلناهم أجسادا متغذية صائرة!لى الموت بالآخرة حسب آجالهم ولم نجعلهم ملائكة لايتغذون ولايمو تونحسما تزعمون ، وقيل : الجملة رد على قرلهم (مالهذا الرسول يأكل الطعام) النح والاول أولى، نعم هي مع كونها مقررة لما قباها فيها رد على ذلك. و في إيثار (و مأكانوا) على وماجعلناهم تنبيه على أن عدم الخلود والبقاء من توابع جبلتهم فى هذه النشأة التى أشير اليها بقوله تعالى (وماجعلناهم جسدا) الخ لابالجعلالمستانف بلإذا نظرت إلىسائرالمركبات منالعناصر المتضادة رأيت بقاءها سويعة أمرا غريبا وانتهضت إلى طلب العلة لذلك و من هذا قيل:

<sup>(</sup>١) قال الرازى: له لوں ولا بحجب ما وراءه اء منه

ولا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي

بلايبعد أن تمكون الممكنات مطلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكون معدو ما إذ العدم لا يحتاج إلى علة و تأثير بخلاف الوجود؛ ولا يازم على هذا أن يكون العدم مقتضى الذات حتى يصير ممتنعا إذ مرجع ذلك إلى أولوية العدم وألية يقه بالنسبة إلى الذات، ويشير إلى ذلك على اقيل قول أبي على في الهيئات الشفاء للمعلول في نفسه أن يكون ليس وله عن علته أن يكون آيسا، وقو لهم باستواء طرف الممكن بالنظر إلى ذاته معناه استواق في عدم وجوب واحد منه ما بالنظر إلى ذاته، وقوله علة العدم عدم علة الوجود بمعنى أن العدم لا يحتاج إلى تأثير وجعل بل يكفيه انعدام العلة لأ أن عدم العلة مؤثر قوق عدم المملول و لعل في قوله يتحقيق ماشاء الله تعالى المرشقة على المشالم يكن والمراق العدم كانه قيل أوحينا ألوعد كانه على المرسلين وعدناهم في تضاعيف الوحى على الاستمر ار التجددي كأنه قيل أوحينا اليهم اأوحينا أم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم في تضاعيف الوحى باهلاك أعدائهم ، وقيل عطف على (نوحى) السابق بمعنى أوحينا بو توسيط الامر بالسؤ الوه امعه المتماما بالزامهم باهلاك أعدائهم ، وقيل عطف على (نوحى) السابق بمعنى أوحينا بو ترم المتراخي الذكرى أي أرسلنا والمدالسلامن البشر وصدقناهم ما وعدناهم في كذا محمد على العرف الخواب تضمنت التهديد وصدقناهم ما وعدناهم في كذا محمد على المعارض المتمن والاصل صدقناهم في الوعدو منه صدقوهم القتال وصدقني سن خيرة وسط حرف الجراصلاه بكره، وفيه تأمل، ونصب (الوعد) على أن علم الخافض والاصل صدقناهم في الوعدو منه صدق الجراصلاه بكره، وقيل: على أنه مفعول ثان وصدق قد تتعدى للفعولين من غير توسط حرف الجراصلاه

وَالْتَجْيَنَاهُمْ وَمِنْ نَشَاءُ ﴾ أى من المؤمنين بهم فاعليه جماعة من المفسر بن، وقبل منهم و من غيرهم ممن تستدى الحسكمة إبقاءه كمن سيؤه من هو أو بعض فروعه بالآخرة وهو السرفي حماية الذين كذبوه و آذوه و التعريف على الاستغراق و بلسرفين على المحالمة الجماعة بالمقابلة بقوله تعالى ﴿ وَأَهَلَكُنّنَا الْنُرْفِينِ ﴾ وذلك لحمل التعريف على الاستغراق والمسرفين على السكفار مطاقالقوله تعالى (وأن المسرفين هم أولا قال: المراد بالمسرفين على أن المراد بأصحاب النار ، لازموها والمخلدون فيها ولا يخلد فيها عندنا إلاالكفار، ومن عهم أولا قال: المراد بالمسرفين معداأو لئك المنجين، والتعبير بمن شاء دون من آمن أو من معهم مثلا ظاهر في أن المراد بذلك المؤمنون و آخرون معهم ولا يظهر على التخصيص وجه العدول عماذ كر إلى ما في النظم مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن العظيم الحال المماضية ، وقوله سبحانه ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا البَكُمْ كَتَابًا ﴾ كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن العظيم على مرتبته إثر تحقيق رسالته يؤلين أنه كسائر الرسل المكرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتوكيد وجوز أن يكون لجميع العرب وتنوين كتابًا للتعظيم والتفخيم أى كتابًا عظيم الشأن نير البرهان يوقوله وجوز أن يكون لجميع العرب وتنوين كتابًا للتعظيم والتفخيم أى كتابًا عظيم الشأن نير البرهان يوقوله مستجلب لهم منافع (جليلة) والمراد بالذكر كما أخرج البيهقي في شعب الايمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس الصيت والشرف مجازا أي فيه مايوجب الشرف لمكم لانه بلسائكم ومنزل على بي مضكم تتشرفون بشرفه بابن عالم منافع (جليلة) والمراد بالذكر كما أخرج البيهقي في شعب الايمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس الصيت والشرف مجازا أي فيه مايوجب الشرف لمكم لانه بلسائكم ومنزل على بي مضكم تتشرفون بشرفه في منسكم تتشرفون بشرفون بطرفور بسرفور بولا بسروالموسود ولم

وتشتهرون بشهرته لأنكم حملته والمرجع فى حل معاقده وجعل ذلك فيه مبالغة فى سببيته له، وعنسفيان أنه مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال أى فيه ما يحصل به الذكر أى الثناء الحسن وحسن الاحدوثة من مكارم الاخلاق و محاسن الاعمال إطلاقا لاسم المسبب على السبب فهو مجاز عن ذلك أيضا ه

وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ماتحتاجون اليه فى أمور دينكم، وزاد بعض ودنياكم، وقيل الذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعول، والمعنى فيه موعظتكم، ورجح ذلك بانه الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه فان قوله تعالى ﴿ أَفَلاَ تَمْقُلُونَ . ١ ﴾ إنكار توبيخى فيه بعث لهم على التدبر فى أمر الكتاب والتدبر فى أمر الكتاب والتدبر فى أمر الكتاب والتدبر فى أمر الكتاب والتدبر فى أمر الكتاب والتدبر

وقال صاحب التحرير: الذي يقتضيه سياق الآيات ان المعنى فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وماعا التم به أنبياه الله تعالى عاييم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد. وقوله تعالى (أفلا تعقلون) انكار عليهم في عدم تفكرهم مؤد الى التنبه عن سنة الغفلة انتهى ، وفيه بعد، والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الدكلام أى الا تتفكرون فلا تعقلون ان الامر كذلك أولا تعقلون شيئا من الاشياء التى من جملتها ماذكر وقوله عز وجل في وكم قصمنا من قرية كل نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وبيان لكيفية اهلاكهم و تنبيه على كثرتهم ، فك خبرية مفيدة للتكثير محلها النصب على أنها مفعول (لقصمنا) و(منقرية) تمييز، وفي لهظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بتفريق الاجزاء واذهاب التئامها بالدكلية كايشمر به الاتيان بالقاف لهظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بتفريق الاجزاء واذهاب التئامها بالدكلية كايشمر به الاتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا يخنى، وقوله تعالى ﴿ كَانَتْ ظَالمَةً كَانُوا ظالمين بآيات الأصل على ما قيل أهل قرية كانوا ظالمين بآيات مقامه فوصف بماهو من صفات المضاف أعنى الظلم فيل و كثيرا قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين بآيات الله تعالى كافرين بها مثلكم ه

وفى الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظلم فيكون التجور في الطرف، وقال بمضهم: لك أن تقول وصفها بذلك على الاسناد المجازى وقوله (قصمنا من قرية) كناية عن قصم أهلها للزوم اهلاكها الهلاكهم فلا مجاز و لا حذف، وأيا ما كان فليس المراد قرية معينة، وأخرج ابن المنذر. وغييره عن الكلمي أنها حضور قرية باليمن، وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أبى صالح عن ابن عباس أنه قال بعث الله تعالى نبيا من حمير يقال له شعيب فوثب اليه عبد فضربه بعصا فسار اليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء وفيهم أنرل الله تعالى (وكم قصمنا) النح، وفي البحر أن هؤلا، كانوا بحضور وأن الله تعالى بعث اليهم نبيافقتلوه فسلط الله تعالى (وكم قصمنا) النح، وفي البحر أن هؤلا، كانوا بحضور وأن الله تعالى بعث اليهم جيشا فهزموه ثم بعث اليهم آخر فهزموه فخرج اليهم بنفسه فهزمهم وقتلهم، وعن بعضهم أنه كان اسم هدذا النبي موسى بن ميشا، وعن ابر. وهب أن الآية في قريتين باليمن احداهما حضور والآخرى قلابة بطر أهلهما فاهلكهم الله تعالى على يد بختنصر، ولا يخني أنه مها يأباه ظاهر الآية والقول بانها من قبيل قولك كم أخذت من دراهم زيد على أن الجار متعلق باخذت والتمييز محذوف أى كم درهم أخذت من دراهم زيد يويقال هنا إنها بتقدير كم ساكن قصمنا من ساكني قرية أونحو ذلك مها لا ينبغي أن يلتفت اليه إلا بالرد عليه، فلعل ما في الروايات محمول ساكن قصمنا من ساكني قرية أونحو ذلك ما لا ينبغي أن يلتفت اليه إلا بالرد عليه، فلعل ما في الروايات محمول ساكن قصمنا من ساكني قرية أونحو ذلك ما لا ينبغي أن يلتفت اليه إلا بالرد عليه، فلعل ما في الروايات محمول

على سبيل التمثيل، ومثل ذلك غير قليل، وقاقوله سبحانه ﴿ وَأَنْشَأَ بَابَدَهَا ﴾ أى بعد اهلاك أهلها لا بعد تلك الفعلة كما توهم ﴿ قُومًا مَا خَرِينَ ١٩ ﴾ اى ليسوا منهم فى شىء تنبيه على استثصال الأولين وقطع دابرهم بالسكلية وهو السرفى تقديم حكاية انشاء هؤلاء على حكاية مبادى اهلك أولئك بقوله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا أَحسُوا بَأْسَنَا ﴾ فضمير الجمع للاهل لا لقوم آخرين إذ لا ذنب لهم يقتضى ما تضمنه هذا الكلام، والاحساس الادراك بالحاسة أى فلما أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد، ولعل ذلك العذاب كان مايدرك باحدى الحواس الظاهرة، وجوز أن يكون في البأس استمارة مكنية ويكون الاحساس تخييلاو أن يكون الاحساس مجازاعن مطلق الادراك أى فلما أدركوا ذلك ﴿ إِذَا هُمْ مُنْهَا ﴾ أى من القرية فن ابتدائية او من البأس والتأنيث لانه في معنى النقمة والبأساء فن تعليلية وهي على الاحتمالين متعلقة بقوله تعالى ﴿ يَرْكُشُونَ ؟ ١ ﴾ و إذا فجائية ، والجملة جواب لما ، وركض من باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله وهو متعد ، وقد يرد لازما كركض الفرس بمعنى جرى كما قاله أبو زيد و لا عبرة بمن أنكره ، والركض هذا كناية عن الهرب أى فاذا هم يهربون مسرعين راكضين دوابهم ه

وجوز أن يكون المعنى مشبهين بمن يركض الدواب على أنهناك استعارة تبعية ولامانع منحملال-كلام على حقيقته على ماقيل ﴿ لَا تَرْ كُضُوا ﴾ أى قيل لهمذلك، والفائل يحتمل أن يكون ملائكة العذاب أو من كان ِ ثُمَّةً مَنَالِمُوْمَنِينَ قَالُواذَلِكُ عَلَى سَمِيلِ الْهَرْمَ بَهُم ، وقال ابن عطية : يحتمل على الرواية السابقة أن يكون القائل من جيشٌ بختنصر وأراد بذلك خدعهم والاستهزاء بهم ، وقيل يحتمل أن يكونالمراد يجعلون خلقا. بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل على معنى أنهم بلغوا فى الركض والفرار من العذاب بعد الاتراف والتنجم بحيث من رآهم قال لا تر كضوا ﴿وَٱرْجُمُوا إِلَى مَأَاتَّرْفُتُمْ فِيهِ ﴾ منالنعم والتلذذ والاتراف[بطار النعمة وفىظرفية ، وجوزكونها سببية ﴿ وَمَسَا كَنْهُمْ ﴾ التي كنتم تفتخرون بها ﴿ لَمَلَّكُمْ تُسْتُلُونَ ١٣ ﴾ تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل أو تسئلون عماجرى عليـكم ونزل بأموالـكم ومنازلـكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة أو يسألكم حشمكم وعبيدكم فيقولوا لـكم بم تأمرون وما ذا ترسمون وكيف نأتى ونذركما كنتم من قبل أو يسألكم الوافدون نوالكم اما لانهم كانوا أسخياء ينفقون أموالكم رئاءالنـاس وطلب الثناء أوكانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم ، وقيل علىالرواية المتقدمة المعنى لعلـكم تسئلونصلحا أوجزية أو أمرأ تتفقون مع الملك عليه ، وقيل المراد بمسا كنهمالنار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا كنكم ادخلوا النار تهكما ، والمراد بالسؤال السؤال عن الأعمال أو المراد بهالعذاب على سبيل المجاز المرسل بذكر السبب وإرادة المسبب أي ادخلوا الناركي تستلوا أو تعذبوا على ظلم كم وتكذيبكم با يات الله تعالى وهوخلافالظـاهر كما لا يخني \* ﴿ قَالُوا ﴾ لما ينسوا من الخلاص بالهرب وأيقنو ااستيلا والعذاب ﴿ يَاوَ يُلْنَا ﴾ يا هلا كنا ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالمينَ ١٤ ﴾ بآيات الله تعالىمستوجبين للعذاب ، وهذا اعتراف منهم بالظلم واستتباعه للعذاب وندم عليه حين لا ينفعهم ذلك ، وقيل على الرواية السالفة إن هذا الندم والاعتراف كانت منهم حين أخذتهم السيوف ونادى مناد

من السهاء يالثارات الانبياء ﴿ فَمَـازَ السَّ تلكُ دَءُو يَهُمْ ﴾ أى فماز الواير ددون تلك الكلمة، و تسميتها دعوى بمه في الدعوة فانه يقال دعا دعوى ودعوة لان المولول كا نه يدعو الويل قائلا ياويل تعال فهدا أوانك .

وجوزالحوفى والزمخشرى وأبوالبقاء كون(تلك) اسمزالو (دعواهم)خبرها والعكس، قال أبوحيان:وقد قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أصحابنا المتأخرون فعسلى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول فلك قبلهم الزجاج وأما أصحابنا المتأخرون فعسلى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول التقدم والتأخر إذا أوقع ذلك فى اللبس لعدم ظهور الاعراب لا يجوز فى باب كان ولم ينازع فيه أحد إلا أبو العباس أحمد بن الحاج من نبها وتلاميذ الشلوبين اه ه

وقال الفاضل الحفاجي: إن ماذكره ابن الحاج في كتاب المدخل أنه ليس فيـه التباس وأنه من عدم الفرق بين الالتباس وهو أن يفهم منه خلاف المراد والاجمال وهو أن لايتعين فيه أحد الجانبين. ولأجل

هذا جوزه، وماذكره محل كلام وتدبره

وفي حراشي الفاضل البهلوان على تفسير البيضاوي إن هذا في الفاعل والمفعول وفي المبتدا والخبر إذا انتنى الاعراب، والقرينة مسلم مصرح به، وأما في بابكان وأخواتها فغير مسلم أه ٠٠

والظاهر أنه لا فرق بين بأبكان وغيرها مما ذكر وإنسلم عدم التصريح لاشتراك ماذكروه علة للمنع ثم ان ذلك إلى الالتباس أفرب منه إلى الاجمال لاسيما فى الآية فى رأى فافهم ﴿ حَقَّ جَعَلْنَاهُمْ حَصيداً خَامدينَ ١٠ ﴾ أى إلى أن جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك قاله العلامة الثاني في شرح المفتاح (١) ثمقال في ذلك استعار تان بالكنا ية بلفظ و احدوه وضمير (جعلناهم) حيث شبه بالنبات وبالنار و أفرد بالذكر وأريد به المشبه بهماأعنىالنبات والنارادعاء بقرينة أمهنس إليه الحصاد الذى هومن خواص النبات والحنود الذى هومن خواص النار، ولا يجمل من باب التشبيه مثل هم صم بكم عمى لأن جمع (خامدين) جمع العقلا. ينافى التشبيه إذايس لنا قوم خامدون يعتبر تشبيه أهلالقرية بهمإذ الخودمن خواصالنار مخلاف الصمم مثلافا نه يحدل بمنزلةهم كقوم صموكدا يعتبر (حصيدا) بمعنى محصودين على استواء الجمع والواحد في فعيل بمعنى مفعول ليلائم (خامدين) نعم يجوز تشبيه هلاك القوم بقطع النبات وخمود النارفيكون استعارة تصريحية تبعية في الوصفين انتهى، وكذا في شرح المفتاح للسيد السند بيد أنه جوز أن يجعل (حصيدا) فقط من باب التشبيه بناء على مافىالكشاف أى جعلناهم مثل الحصيد كما تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرماد ، وجعل غير واحد افراد الحصيد لهذا التأويل فان مثلا لـكمونه مصدرا في الاصل يطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حقيقة في التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صحة الرجال أسد وهو كما ترى ، واعترض على قول الشارحين: إذ ليس لنا النبأن فيه بحثًا مع أن مدار ماذكراه من كون (خامدين) لايحتمل التشبيه جمعه جمع المقلاء المانع من أن يكون صفة للنارحتي لوقيل خامدة كان تشبيها يوقد صرح به الشريف في حواشيه لكنه محل تردد لانه لماصح الحمل في التشبيه ادعا. فلم لا يصح جمعه لذلك ولو لاه لما صحت الاستعارة أيضاو ذهب العلامة الطيبي والفاضل اليمني إلى التشبيه في الموضعين فني الآية أربعة احتمالات فتدبر جميع ذلك و (خامدين) مع حصيدا في حيز المعمو لـ الثاني للجعل كجعلته حلو احامضا، والمعنى جعلناهم جامعين للحصاد و الخودأو لماثلة الحصيدوالخامد أولمماثلةالحصيدوالخمودأوجعلناهم هالكين علىأتم وجهفلا يردأد الجعرنصب ثلاثة مفاعيل

<sup>(</sup>۱) الا أنه جملذلك في أهل حضور أه منه (م — ٣ — ج — ١٧ – تفسير روح المعاني)

هنا وهو بما ينصب مفعولين أوهو حال من الضمير المنصوب في (جعلناهم) أومن المستكن في (حصيدا) أوهو صفةً لحصيدا وهو متعدد معنى، واعترض بعضهم بأنكونهصفةلهمعكونه تشبيهاأريدبهما لايمقل يأباه كونهالمقلاء ه ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْأَعِبِينَ ٦٦ ﴾ أى ماسوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع و مابينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروبالبدائع والعجائب كما تسوى الجبابرة سقوفهموفرشهم وسائر ذخارفهم للهو واللعب وإنما سويناها للفوائدالدينية والحركم الربانية كأن تكون سببا للاعتبار ودليلاللمعرفة مع منافع لا تحصى وحكم لا تستقصى ، وحاصله ماخلقنا ذلك خاليا عن الحـكم والمصالح إلاأنه عبر عن ذلك باللمب وهو يًا قال الراغب الفعل الذي لا يقصد به مقصد صحيح لبيان كال تنزهه تعالى عن الخلق الحالى عن الحكمة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه، وهذا الكلام على ماقيل اشارة اجمالية إلى أن تكوين العالم وابداع بني آدم مؤسسعلي قواعد الحكمة البالغة المستتبعة للغاياتالجليلةو تغبيه على أن ما حكى من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الحـكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم إياه مع التخلص إلى وعيد المخاطبين ، و في السكشف أن الآيات لإثبات أمر النبوة ونغي تلك المطاعن السابقة على ما ذكره الامام وهو الحق لأنه قد تـكرر في الـــكتاب العزيز أن الحـكمة في خلق السياء والارض وما بينهما العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن يتم ذلك الابانزال الكتب وارسال الرسل عليهم السلام، فمنكر الرسالة جاعل خلق السياء والارض لعبا تعالى خالقهما وخالق كل شيء عنه وعن كل نقص علوا كبيرا ، ومنكر نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جعل اظهار المعجزة على يديه من باب العبث واللعب ففيه أثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلها •

وقوله سبحانه : ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَنْ تَتَّخَذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَاهُ مِنْ لَدُنا ﴾ استثناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب فى خلق السماء والارض ومابينهما ، ومعنى الآية على مااستظهر مصاحب الكشف لو أردناا تخاذ لهو لكان ا تخاذ لهو من جهتنا أى لهوا الهيا أى حكمة اتخذتموها لهوا من جهتكم وهذا عين الجد والحدكمة فهو في معنى لو أردناه لامتنع هو وقوله تعالى : ﴿ إِنّ كُنّا فَاعلينَ ١٧ ﴾ كالتكرير لذلك المعنى مبالغة في الامتناع على أن إن شرطية وجوابها مخدوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النفي ليكون تصريحا بنتيجة السابق كما عليه جمهور المفسرين لكان حسنا بالفيا انتهى ، وقال الزمخشرى: (من لدنا) أى من جهة قدرتنا ، وجعل حاصل المعنى انا لو أردنا ذلك لاتخذنا فانا قادرون على كل شيء إلا انا لم نرده لأن الحكمة صارفة عنه ، وذكر صاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين ، وقد فسره به أيضا البيضاوى وغيره وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت القدرة ، وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعا ذاتيا والممتنبع لايصلح وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت القدرة ، وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعا ذاتيا والممتنبع لايصلح متعلقا للقدرة ، وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال الحكمة غير منافية لا تخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنما تنافى أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنفسه لاهيا به فلا امتناع فى الا تخاذ بل فى وصفه انتهى ه

والحق عندى أن ائعبث لكونه نقصا مستحيل فى حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه وتعـالى ونحن و إن لم نقل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجل، قال أفضـل المتأخرين الكانبوى: إن

اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب بل عن ارادة الا تخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الباطل الجد على الباطل الله عن جملته اللمو، وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شئونه تعالى بالذكر للتخلص لما سيأتى إن شاء الله تعالى من الوعيد ، وعن مجاهد أن الحق القرآن والباطل الشيطان ، وقيل الحق الحجة والباطل شبههم ووصفهم الله تعسلى بغير صفاته من الولد وغيره ، والعموم هو الأولى ، وأصل القذف الرمى البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمى وقد استعير للايراد أى نورد الحق على الباطل ه فيدمنه كما أى يمحقه بالكلية كما فعلنا باهل القرى المحكمة ، وأصل الدمغ كسر الشيء الرخو الاجوف وقد استعير للدحق \*

وجوز أن يكون هذاك تمثيل لغلبة الحق على الباطلحتى يذهبه برمى جرم صلب على رأس دماغه رخوليشقه، وفيه إيما ، إلى علوالحق و تسفل الباطل و أنجانب الأول باق و الثانى فان ، وجوز أيضا أن يكون استعارة مكنية بتشبيه الحق بشىء صلب يجئ من مكان عال والباطل بحرم رخو أجوف سافل، ولعل القرل بالتمثيل أمثل ، وقر أعيسى ابن عمر (فيدمغه) بالنصب، وضعف بأن ما بعد الفاء إنما ينتصب باضهار أن لا بالفاء خلافا للكوفيين في جو اب الاشياء الستة وماهنا ليس منها ولم ير مثله إلا فى الشعر كقوله:

#### سأترك منزلى لبى تميم وألحق بالحجاز فاستريحا

على أنه قد قيل فى هذا إن استريحا ليس منصوبا بل مرفوع مؤكد بالنون الحفيفة موقوف عليه بالآلف، ووجه بأن النصب فى جواب المضارع المستقيل وهو يشبه التمنى فى الترقب ، ولا يخنى أن المعنى فى الآوب في ليس على خصوص المستقبل ، وقد قالوا إن هذا التوجيه فى البيت ضعيف فيكون ما فى الآية أضعف منه مأخذا والعطف على هذه القراءة على الجلق عند أبى البقاء ، والمعنى بل نقذف بالحق فندمغه على الباطل أى نرمى بالحق فابطاله به وذكر بعض الافاصل أنه لوجعل من قبيل علفتها تبنا وماء بارداصح ، واستظهر أن العطف على المعنى أى نفعل القذف فالدمغ ، وقرى وفيدمغه ) بضم الميم والغين ﴿ فَاذَا هُو زَاهَ فَى أَى ذاهب بالكلية و في إذا الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على فال المسارعة فى الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الاصل \*

(وَلَكُمُ الْوَيْلُمُ الْوَيْلُمُ الصَفُونَ ١٨) وعيدلقريش أولجميع الكفار من العرب بأن لهم أيضا مثل مالاولئك من العذاب والعقاب، وما تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلقبه الخبر أو بمحذوف هو حال من الويل على مذهب بعضهم أومن ضميره المستترفى الخبر ، وما إمامصدرية أوموصوله أوموصوفة أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بالذي تصفونه أو بشي تصفونه من الولد ونحوه أو كائنا بما تصفونه عزوجل به ، وكون الخطاب لمن سمعت مما لا خماء فيه و لا بعد ، وأبعد كل البعد مر قال: إنه خطاب لاهل القرى على طريق الالتفات من الغيبة في قوله تعالى (فما ذالت تلك دعواهم) إليه ه

﴿ وَلَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ ﴾ استثناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمه بالغة ونظام كامل وأنه سبحانه يحق الحق ويزهق الباطل ، وقيل هو عديل لقوله تعالى (ولكم الويل) وهو يما ترى أى وله تعالى خاصة جميع المخلوقات خلقا وملـكا وتدبيراً وتصرفا واحياء واماتة وتعذيبا وإثابة من غير أن مذهب الماتريدية المثبتين للافعال جمة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع أنه إن كان فى الفعـل جهة تقتضى القبح فذلك الفعل محال فى حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه لا واجب عليه عز وجل ،وذلك كالتكليف بما لا يطاق عندهم وكالكذب عند محققى الاشاعرة والماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجمة فذلك الفعل ممكن له تعالى وليس بواجب عليه سبحانه فهم يوافقون الاشاعرة فى أنه تعالى لا يجب عليه شىء انتهى ه

ومن أنكر أن كون العبث نقصا كالكذب فقد كابر عقله، وأبلغ من هذا أنه يفهم من كلام بعض المحققين القول بوجوب رعاية مطلق الحكمة عليه سبحانه لئلاياز مأحد المحالات المشهورة وأن المرادمن في الاصحاب الوجوب عليه تعالى نفى الوجوب في الخصوصيات على ما يقوله المعتزلة، ولعله حينتذير ادبالوجوب لزوم صدور الفعل عنه تعالى بحيث لا يتمكن من تركه بناء على استلزامه محالا بعد صدور موجبه اختيار الا مطلقا ولا بشرط تمام الاستعداد لئلا يلزم رفض قاعدة الاختيار كا لا يلزم رفضها في اختيار الامام الرازى ما اختاره كثير من الاشاعرة من لزوم العلم للنظر عقلا، ومع هذا ينبغى التحاشى عن اطلاق الوجوب عليه تعالى فتدبره فانه مهم وقيل معنى من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات أى لا تخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفوعة

والاجسام الموضوعة كديدن الجبابرة في رفع العروش و تحسينها وتسوية الفروشوتزيينها انتهى •

ولا ينحفى أن أكثر أهل السنة على إنكار المجردات ثم على تقدير تفسير الآية بما ذكر المراد الرد على من يزعم اتخاذ اللهو فى هذا العالم لا أنه يجوز اتخاذه من المجردات بل هو فيهما أظهر فى الاستحالة، وعن الحبائى أن المعنى لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لانه نقص فستره أولى أو هو أسرع تيادراً مما فى الكشف وذلك أبعد مغزى، وقال الامام الواحدى: اللهو طلب الترويح عن النفس ثم المرأة تسمى لهوا وكذا الولد لانه يستروح بكل منهما ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه، والمعنى لو أردنا أن نتخذ امرأة ذات لهو أو ولداً ذا لهو لا تخذناه من لدنا أى ممانصطفيه ونختاره ممانشاء كقوله تمالى (لوأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطنى ما يخاق ما يشا.) وقال المفسرون: أى من الحور المين، وهذا رد لقول اليهود فى عزيروقول النصارى فى المسيح وأمه من كونه عليه السلام ولدا وكونها صاحبة ، ومعنى (من لدنا) من عندنا بحيث لا يجرى لاحد فيه تصرف لان ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انتهى ه وتفسير اللهو هنا بالولد مروى عن ابن عباس والسدى، وعن الزجاج أنه الولد بلغة حضرموت، وكونه معنى المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لاهل بلدة منه ، وزعم الطبرسى أن أصله الجاع ويكنى به عن المرأه لانها تجامع ، وأنشد قول امرى القيس :

الا زعمت بسباسة اليوم اننى كبرت وان لا يحسن اللمو أمثالي

والظاهر حمل اللهو على ما سمعت أولا لقوله تعالى (وما بينهما لاعبين) ولأن ننى الولد سيجى، مصرحا إن شاء الله تعالى ، ويعلم من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضر ابهم غير مناسب هنا، ثم ان الظاهر من السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلين لا تخذناه من لدناوكونها نافية وإن كان حسنا معنى وقد قاله جماعة منهم مجاهد. والحسن. وقتادة وابن جريج استدرك عليه بعضهم بان أكثر مجى، إن النافية مع اللام الفارقة لكن الامرفى ذلك سهل، وقوله تعالى ﴿ بَلْ نَقَدْفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِل ﴾

يكون لأحد فى ذلك دخل ما استقلالا واستتباعا، وكأنه أريد هنا اظهار مؤيد العظمة فجى، بالسموات جمعاً على معنى له كل منهو فى واحدة واحدة من السموات ولم يرد فيها من سوى بيان اشتهال هذا السقف المشها والفراش الممهد ومااستقر بينهما على الحه كم التى لا تحصى فلذا جئ بالسهاء بصيغة الافراد دون الجمع وفى الاتقان حيث يراد العدد يؤتى بالسها. مجموعة وحيث يراد الجمة يؤتى بها مفردة ﴿ وَمَنْعَنْدَهُ ﴾ وهم الملائكة مطلقا عليهم السلام على ما روى عن قتادة وغيره ، والمراد بالمندية عندية الشرف لاعندية المهكان وقد شبه قرب المكان والمسافة فعبر عن المشبه بلفظ دال على المشبه به فهناك استعارة مصرحة وقيل عبر عنهم بذلك تنزيلا لهم لكرامتهم عليه عزو جل منزلة المقر بين عندالملوك بطريق التمثيل، والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ لا يَسْتَكْبُرُ وَنَ عَنْ عَبَادَته ﴾ أى لا يتعظمون عنها ولا يعدون أنفسهم كبراء ﴿ وَلاَ يَسْتَكُبُرُ وَنَ عَنْ عَبَادَته ﴾ أى لا يتعبون يقال حسر البعير واستحسر كل و تعب و حسرته أنا فهو

متعد ولازم ويقال أيضا أحسرته بالهمزه والظاهر أن الاستحسار حيث لا طلب كما هذا أبلغ من الحسور فان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعنى ، والتعبير به للتنبيه على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لايتسحسرون وليس انفى المبالغة فى الحسور مع ثبوت أصله فى الجملة ، ونظير ذلك قوله تعالى (و ماربك بظلام للعبيد) على أحد الاوجه المشهورة فيه ه

وجوز أبوالبقا، وغيره أن يكون ذلك معطوفا على من الأولى وأمر تفسيره بالملائكة عليهم السلام على حاله ، وذكر أنهذا العطف لكون المعطوف أخص من الممطوف عليه فى نفس الأمر كالعطف فى قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) فى الدلالة عنى رفعة شأن المعطوف و تعظيمه حيث أفرد بالذكر مع اندارجه فى عموم ماقبله ، وقيل إنما أفرد لأنه أعم من وجه فان من فى الأرض يشمل البشر و نحوهم وهو يشمل الحافين بالعرش دونه ، وجوز أن يراد بمن عنده نوع من الملائكة عليهم السلام ، متعالى التبوء والاستقرار فى السماء والآرض ، وكأن هذا ميل إلى القول بتجرد نوع من الملائكة عليهم السلام ، وأنت تعلم أن جمهور أهل الاسلام لا يقولون بتجردشي ، من الممكنات ، والمشهور عن القائلين به القول بتجرد الملائكة مطلقالا بتجرد بعض دون بعض من أبا البقاء جوز فى قوله تعالى (لا يستكبرون) على هذا الوجه أن يكون حالامن الأولى والثانية على قول من رفع بالظرف أو من الضمير فى الظرف الذى هو الخبر أو من الضمير فى (عنده) و يتعين أحد الآخيرين عند من يعرب من مبتدأ و لا يجوز مجى الحال من المبتدأ و لا يخفى \*

وجوز بعض الأفاضل أن تكون الجملة مستأنفة والأظهر جلعها خبراً لمنعنده ، وفي بعض أوجه الحالية مالا يخفى ، وقوله تعالى ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ استثناف وقع جوابا عمانشاً مماقبله كأنه قيل ماذا يصنعون في عبادتهم أوكيف يعبدون فقيل (يسبحون) الخ \*

وجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير (لايستحسرون) وقوله سبحانه ﴿لاَيفَتُرُونَ • ٣﴾ في موضع الحال من ضمير (يسبحون) على تقديري الاستثناف والحالية ، وجوز على تقدير الحالية أن يكون هذا حالا من ضمير (لا يستحسرون) أيضا، ولايجوز على تقدير الاستثناف كونه حالامنه للفصل. وجوز أن يكون استثنافا والمعنى ينزهون الله تعالى ويعظمونه ويمجدونه فى كل الاوقات لايتخال تسبيحهم فترة أصلا بفراغ أو شغل آخر، واستشكل كون الملائكة مطلقا كذلك مع أن منهم رسلا يبلغون الرسالة ولا يتأتىالتسبيح حالـالتبليخ ومنهم من يلعن الـكفرة كما ورد في ءاية أخرى . وقدساًلْ عبدالله بنالحرثبن نوفل كعبا عن ذلك كما أخرج ابن المُندر . و ابن أ برحاتم . وأبو الشيخ في العظمة . و البيهةي في الشعب فاجاب بانه جعل لهم التسبيح كالتنفس فلا يمنع عن التكلم بشيء ءاخر .وتعقب بأن فيه بعداً ، وقيل إنالة تعالى خلق لهم ألسنة فيسبحون ببعض و يبلغون

مثلا ببعض ماخر ، وقيل تبليغهم ولعنهم الكفرة تسبيح معنىه

وقال الخفاجي : الظاهرأنه إن لم يحمل على بعضهم فألمراد به المبالغة كما يقال فلان لا يفتر عن ثنائك وشكر آلائكانتهي . ولايخني حسنه ، ويجوزأن يقال : إن هذا التسبيح كالحضور والذكر القابيالذي يحصل لكثير من السالكينوذلك، المجتمع مع التبايغ و غيره من الاعمال الظاهرة ، ثم إن كون الملائكة يسبحون الليل والنهار لأيستلزم أن يكونعندهم فى السماء ليل ونهار لأن المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف،وقوله تعالى : ﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مَا لَهَــَةً ﴾ حكاية لجناية أخرى من جنايات أولئك الكفرة هي أعظم من جناية طمنهم في النبوة ، وأمهى المنقطمة و تقدر ببل الاضرابية و الهمزة الانكارية وهي لانكار الوقوع لا إنكار الواقع، وقوله تعالى: ﴿ مَنَ الْأَرْضِ ﴾ متعلق باتخذوا ومن ابتدائية علىمه في أن اتخاذهم إياها مبتدا من أجزا. الأرض كالحجارة

وأنواع المعادن ويجوز كونها تبعيضية .

وقال أبوالبقا. وغيره : يجوزان تـكون متعلقة بمحذوف وقع صفة لآلهة أى آلهة كائنة منجنسالارض، وأيا ماكان فالمرأد التحقير لا التخصيص ، ومنجوزه التزم تخصيص الانـكار بالشديد وهو غير سديد وقوله تعالى ﴿ ثُمْ يُنشَرُونَ ٢٦ ﴾ أى يبعثون الموتى صفة لآلهة وهوالذى يدور عليه الانكار والتجهيل والتشنيع لانفسُ الاتخاذ فانه واقعُ لامحالة أى بلاتخذوا آلهة من الأرضُ هم خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فان مااتخذوه والهة بمعزل من ذلك وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها الالهية فكانهم ادعوا لها الانشارضرورة أنه من الخصائص الالهية حتما ومعنى التخصيص فىتقديم الضميرماأشير اليه من التنبيه على فإلى مباينة حالهم للانشار الموجبة لمزيد الانكار كما أن تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى (أفيالله شك) للتنبيه على كال مباينة أمره تعالى لأن يشك فيه ، ويجوز أن يجعل ذلك من وستتبعات ادعائهم الباطل فان الالوهية مقتضية للاستقلال بالابدا. والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلهية فـكما نهمادعوا لهم الاستقلال بالانشار يا أنهم جعلوا بذلك مدعين لأصل الانشار قاله المولى أبو السعود ، وقال بعضهم : تقديم الضمير للتقوى، وماذهب اليه من إفادته معنى التخصيص تبع فيه الزمخشرى ، وفى الكشف الداعر إلى ترجيحه على التقوى أنه ترشيح لما أبداه أولا من أن الالهية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه فصلا انتهی ، وجوز آن تکون جملة (هم ينشرون).ستأنفة مقدرا معها استفهام انكاری لبيان علة انكار الاتخاذ، ولعلمجوز ذلك لايسلم لزوم كون معنى الهمزة فى أم المنقطمة انـكار الوقوع ويجوز كونه إنـكار الواقع ،وتفسير (ياشرون) بيبعثونهو المشهوروعليه الجمهور،وقال قطرب:هو بمعنى يخلقون.

وقرأ الحسن. ومجاهد (ينشرون) بفتح الياء على أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد يجى ، نشر لازما يقال أنشرالله تعالى الموتى فنشروا ، وقوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فيهمَا ۖ الْحَهُ ۚ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَاً ﴾ إبطال لتعدد الاله وضمير (فيهما) للسها والارض و المراد بهما العالم كله علويه وسفليه و المراد بالكون فيه باالتمكن البالغ و التصرف و التدبير لا التمكن والاستقرار فيهما كاتوهمه العاضل الكانبوى ، و الظرف على هذا متعلق بكان ، وقال الطبي : انه ظرف لآلحة على حد قوله تعالى : (وهو الله في السها ، إله وفي الارض إله) وقوله سبحانه : (وهو الله في السموات وفي الأرض) وجعل تعلق الظرف بما ذكر ههذا باعتبار تضمنه معنى الحالقية والمؤثرية هـ

وأنت تعلم أن الظاهر ماذكر أولا، و(إلا)لمغايرة مابعدها لما قبلها فهى بمنزلة غير ،وفى المغنىأنها تكون صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للاول بهذه الآية ،وقدصرح غير واحد من المفسرين أن المعنى لوكان فيهما الهة غير الله وجعل ذلك الخفاجي إشارة الى أن (الا) هنا اسم بمعنى غير صفة لماقبلها وظهر اعرابها فيها بعدها لكونها على صورة الحرف كما في أل الموصولة في اسم الفاعل مثلاه

وأنكر الفاضل الشمني كونها بمنزلة غير في الاسمية لما في حواشي العلامة الثانى عندة وله تعالى: (لافارض) من أنه لا قائل باسمية إلا التي بمنزلة غير ثم ذكر أن المراد بكونها بمنزلة غير أنها بمنزلتها في مغايرة ما بعدها لما قبلها ذاتا أوصفة ، فني شرح الكافية للرضي أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها إما بالذات نحو مررت برجل غير زيد وإما بالصفة نحو دخات بوجه غير الذي خرجت به ، وأصل الاالتي هي أم أدوات الاستثناء مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو اثباتا فلما اجتمع ما بعد الاو ما بعد غير في معنى المغايرة حملت الاعلى غير في الصفة فصار ما بعد الا مغايراً لما قبلها ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نفيا أو اثباتاً وحملت غير على الا في الاستثناء فصار ما بعدها مغايراً لما قبلها نفيا أو اثباتاً من غير مغايرته له ذاتا أوصفة الا أن حمل غير على الا أكثر من حمل الا على غير لان غير اسم والتصرف في الأسهاء أكثر منه في الحروف فلذلك تقع غير في جميع مواقع الا انتهى ه

وأنت تعلم أن المتبادر كون الاحين افادتها معنى غير اسها وفى بقائها على الحرفية مع كونها وحدها أو مع ما بعدها بجعلههاكالشي. الوأحد صفة لما قبلهانظرظاهر وهوفى كو نهاو حدها كذلك أظهر، ولعل الخفاجى لم يقل ما قال الا وهو مطلع على قائل باسميتها ، ويحتمل أنه اضطره الى القول بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفية ، ولعمرى أنه أصاب المحزوان قال العلامة ماقال، وكلام الرضى ليس نصا فى أحد الامرين كالايخنى على المنصف ولا يصح أن تكون للاستثناء من جهة العربية عند الجمهور لان (ءالهة) جمع منكر والا ثبات ومذهب الاكثرين كما صرح به فى التلويح أنه لااستفراق له فلا يدخل فيه ما بعدها حتى يحتاج لإخراجه بهاوهم يو جبون دخول المستثنى فى المستثنى منه فى الاستثناء المتصل ولا يكتفون بجواز الدخول كاذهب اليه المبردوبعض الأصوليين فلا يجوز عندهم قام رجال الا زيدا على كون الاستثناء متصلاوكذا على كونه منقطماً بناء على الأبعد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفقود جزما ، ومن أجاز الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد جعل الرفع فى الاسم الجليب على البدلية . واعترض بعدم تقدم الذني ، وأجيب بأن لو للشرط وهو كالنقى وعنه أنه أجاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع الشيء انتهاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وأن نحولوكان

معنا الا زيد لهكنا أجود كلام وخالف فى ذلك سيبويه فانه قال لوقات لو كان معنا المثال لكنت قد أحلت ورد بأنهم لا يقولون لوجاء فى دياراً كرمته ولالوجاء فى من أحداً كرمته ولوكانت بمنرلة النافى لجاذ ذلك كا يجوز ما فيها ديار و ماجاء فى من أحد . و تعقبه الدماه ينى بان للبرد أن يقول: قد أجمعنا على أجراء أبي بحرى النفى الصريح و أجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى (فابى أكثر الناس الاكفوراً) ، وقال سبحانه : (ويابى الله إلا أن يتم نوره) مع أنه لا يجوز أبى ديار المجيء وأبى من أحد الذهاب فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا ، وقال الرضى : أجاز المبرد الرفع فى الآية على البدل لان فى لومعنى النفى وهذا كما أجاز الزجاج البدل فى وم يونس) فى قوله تعالى : (فلو كانت قرية آمنت) الآية اجراء المتحضيض بجرى النفى والاولى عدم اجراء

ذينك في جواز الابدال والتفريغ معها مجراه اذلم يثبت انتهى.

وذكر المالكي في شرح التسهيل أن غلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدل بعد لوغير جائز، وكذا لا يصح الاستثناء من جمة المعنى ففي الكشف أن البدل والاستثناء في الآية بمتنعان معنى لأنه إذ ذاك لا يفيد ماسيق له الكلام من انتهاء التعدد و يؤدى الى كون الآلهة بحيث لا يدخل في عدادهم الاله الحق مفض إلى العساد فنفي الفساد يدل على دخوله فيهم وهو من الفساد بمكان ثم أن الصفة على ماذهب إليه ان هشام مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في قوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قيل لو كان فيهما ءالهة لفسدتا لصح و تأتي المراد. وقال الشلوبين وابن الصائغ : لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير التي يراد بها البدل والعوض ، وردبأنه يصير المعنى حينئذ لوكان فيهما عدد من الآلهة بدل وعوض منه تعالى شأنه لفسدتا وذلك بقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل ه

وأجيب بأن معنى الآية حينئذ لايقتضى هذا المفهوم لأن معناها لو كان فيهما عدد من الآلهة دونه أو به سبحانه بدلا منه وحده عزوجل لفسدتا وذلك بما لاغبار عليه فاعرف والذى عليه الجمهور إرادة المغايرة ، والمراد بالفساد البطلان والاضمحلال أوعدم التكون، والآية كماقال غيرواحد مشيرة إلى دليل عقلى على نفى تعدد الاله وهو قياس استشائى استشى فيه نقيض التالى لينتج نقيض المقدم فكأنه قيل لو تعدد الاله في العالم لفسد لكنه لم يفسد ينتج أنه لم يتعدد الاله . وفي هذا استعمال للو غير الاستعمال المشهور .

قال السيد السند: أن لو قد تستعمل في مقام الاستدلال فيفهم منها ارتباط وجود التالى بوجود المقدم مع انتفاء التالى فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلته موجود في اللغة يقال: لوكان زيد في البلد لجاءنا ليعلم منه أنه ليس فيه ، ومنه قوله تعالى (لوكان فيهما الحمة إلا الله لفسدتا) : وقال العلامة الثانى: إن أدباب المعقول قد جعلوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثانى علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ماهي لأنهم يستعملونها في القياسات الملزوم بانتفاء اللازم بل الأمربالعكس لاكتساب الدلوم والتصديقات ولاشك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم بل الأمربالعكس وإذا تصفحنا و جدنا استعملها على قاعدة اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدتهم كا في قوله تعالى (لوكان فيهما) النع لظهور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الآلحة لابيان سبب انتفاء الفساد أه . وفيه بحث يدفع بالعناية عولا يخفى عليك أن لبعض النحويين نحوهذا القول فقد قال الشلوبين . وابن عصفور إن لو

لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة على امتناع الأولو الثاني كما أن إن لمجردالتعليق في الاستقبال والظاهر أن خصوصية المضي ههنا غير معتبرة •

وزعم بعضهم: أنالوهنالانتفاءالثانى لانتفاء الاولكهاهو المشهور فيهاويتم الاستدلال ولايخفى مافيه على من دقق النظر ،ثم إن العلامة قال فى شرح العقائد: ان الحجة اقناعية والملازمة عادية على ماهو اللائق بالخطابيات فان العادة جارية بوقوع التهانع والتغالب عند تعدد الحاكم وإلافان أريد الفساد بالفعل أى خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجو ازالا تفاق على هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجو ازالا تفاق على هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجو ازالا تفاق على هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجو ازالا تفاق على هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجو ازالا تفاق على هذا النظام المشاهد فلادليل على انتفائه

بلاالنصوص شاهدة بطى السموات ورفع هذا النظام فيكون بمكنا لامحالة ،

وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الافعـــال فــلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع لا تكون الملازمة قطعية لأن امكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتقاء اللازم إن أريد بالامكان انتهى . فنني أن تكون الآية برهانا سوا. حمل الفساد على الخروج عن النظام أو على عدم التكون ، وفيه قدح لما أشار اليه في شرح المقاصد من كون كونها برهانا على الثاني فانه بعد ماقرر برهان التمانع قال: وهذا البرهان يسمى برهان التمانع واليه الاشارة بقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة ) الآية فان أريد عدم التكون فتقريره أن يقال: لو تعدد الآلهة لم تتكون السماء والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو باحدهما والكل باطل أما الأول فلا ن من شأن الاله كال القدرة وأما الاخيران فلما مر من التوارد والرجحان من غير مرجح ،وإناريد بالفساد الخروج عما هما عليه من النظام فتقريره أن يقال: إنه لو تعددت الآله لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الآخر بحكم اللزوم العـادى فلم يحصل بين أجزاه العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكلّ بمنزلة شخص واحد ويختل أمر النظام الذي فيه بقاء الانواع وترتب الآثار انتهى ،وذلك القدح بأن يقال: تعددالاله لايستلزم التمانع بالفعل بطريق ارادة كل منهما وجود العالم بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر بل امكان ذلك التهانع والامكان لا يستلزم الوقوع فيجوز أن لا يقع بل يتفقان على الايجاد بالاشتراك أو يفوض أحدهما إلىالآخر، وبحث فِيه المولى الخيالي بغير ذلك أيضا ثم قال التحقيق في هذا المقام أنه ان حملت الآية الكريمة على نفي تعددالصانع مطلقًا فهي حجة اقناعية لكن الظاهر من الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السيا. والأرض إذ ليسالمراد من الكون فيهما التمكن فيهمابل التصرف والتأثير فالحقأن الملازمة قطعية إذ التو اردباطل فتأثيرهما اماعلى سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صانعا لأنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العالم أى لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضا، ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أنَّ يقال: لو تعدد الاله لم يكن العالم ممكنا فضلا عنالوجود وإلا لأمكن التمانع بينهما المستارم المحال لأن امكان التمانع لازم لمجموع الامرين من التعدد و إمكان شيء من الاشياء فاذا فرض التمدد يلزم ان لا يمكن شيء من الاشياء حتى لا يمكن التهانع المستازم للمحال انتهى .

وأورد الفاضل الكلنبوي على الاول خمسة أبحاث فيهاالغثوالسمين ثمقال فالحق أن توجيهه الثاني لقطعية الملازمة صحيح دون الاول ، وللعلامة الدواني كلام في هذا المقام قد ذكر الفاضل المذكور ماله وماعليه من

( م - ع - ج - ١٧ - تفسير دوح المعاني )

النقض والابرام ، ثم ذكر أن للتمانع عندهم معنيين،أحدهما إرادة أحدالقادرين وجود المقدور والآخر عدمه وهو المراد بالتمانع في البرهان المشهور ببرهان التمانع ، وثانيهما إرادة كل منهما ايجاده بالاستقلال من غير مُدخلية قدرة الآخر فيه وهو التمانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين،وقولهم:اوتعــدد الالهلم يوجد شيء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بينقادرين وإماالترجيح بلامرجح مبنى على هذا ، وحاصل البرهان عليه أنه لووجد إلهان قادران على الـكمال لأمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ لو تمانعا وأرادكل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم اما أن لايقع مصنوع اصلا أويقع بقدرة كل منهما أو باحدهما والكل باطل ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الارادة يوجب عجزهما لتخلف مرادكل منهما عن ارادته فلا يكونان إلهين قادر ين على الكمال وقد فرضا كذلك؛ ومن هنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم امكان أحد المحالين إما امكان التوارد و إما امكان الرجحان من غير مرجح والكل محال ، وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الـكون قيل بقطعية الملازمة في الآية فهي دليل اقناعي من وجه و دليل قطعي من وجه آخر والاول بالنسبة إلى العوام والثاني بالنسبة إلى الخواص ،وقال مصلح الدين اللاري بعــد كلام طويل وقال وقيل أقولأقرر الحجة المستفادة من الآية الكريمة على وجه أوجه مما عداه وهو أن الاله المستحق للعبادة لابد أن يكون واجب الوجود ، وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لو غايره لكان ممكنا لاحتياجه في موجوديته إلى غيره الذي هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجودا فلاتكون الأشياء موجودة لإن موجودية الاشياء بارتباطها بالوحود فظهرفساد السماء والارض بالمعنىالظاهر لابمعني عدم التكون لأنه تكلف ظاهر انتهى.

وأنت تعلم أن ارادة عدم التكون أظهر على هذا الاستدلال بثم ان هذا النحو من الاستدلال مها ذهب الله الحكا. بل أكثر براهينهم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الالهية بل جميعها يتوقف على أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوبالذاتي والوجود المتأكد وان ما يعرضه الوجوب أو الوجود فهو في حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجبا ومن اشهرها انه لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الرجود ومتغايرين بامرمن الامتياز لو كان بتهام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لآن الامتياز لو كان بتهام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لآن الامتياز لو كان بتهام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عن حقيقة كل منهما أو عن حقيقة احدهما وهو محال لما تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته، ولا سبيل إلى الثاني النزي واحدمنهما يكون مركباما به الاشتراك ومابه الامتياز وكل مركب محتاج فلا يكون واجبالا مكانه فيكون كل من الواجبين أوأحدهما ممكنا لذاته هذا خلف، واعترض بأن معنى قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب كل من الواجبين أوأحدهما ممكنا لذاته هذا خلف، واعترض بأن معنى قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب موجود ين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس كل منهما أثر صفة الوجود فلامنافاة بين اشتراكهما موجود ين واجبي الوجود من أن وجوب الوجود عين أواجب هو أن ذاته بنفس ذانه مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من دون انضام أمر آخر ومن غير حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذانه مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من دون انضام أمر آخر ومن غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو اضافية أو سليمة يوكذلك قياس سائر صفاته ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو اضافية أو سليمة يوكذلك قياس سائر صفاته ملاحظة حيثية أو المنافية أو سليمة يوكناك قياس سائر صفاته ملاحظة حيثية أوليات المنافية أو سليمة يوكنات حقيقية أو المنافية أو سلوم النوب المنافق المنافقة ا

سبحانه عند القائلين بعينيتها من أهل التحقيق، و توضيح ذلك على مشربهم أنك كاقد تعقل المتصل مثلانفس المتصل كالجزءالصوري للجسم من حيث هو جسم وقد تعقل شيئاذاك الشيءه والمتصل كالمادة فكذلك قد تعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجوُّد وقد تعقل شيئًا ذلك الشيء هو واجب الوجود ومصداق الحـكم به ومطابقه في الأول حقيقة الموضوع وذاته فقط، وفي الثاني هي مع حيثية أخرى هي صفة قائمة بالموضوع حقيقية أو انتزاعية وكل واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة تلك الحقيقة متصفة بكونها واجبة الوجود ففي اتصافها تحتاج إلى عروض هذا الأمر و إلى جاءل يجعلها بحيث ينتزع منهاهذا الامر فهي في حدذاتها ممكنة الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الوجود بذاته فبو نفس واجب الوجود بذاته وليقس على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيقية الكمالية كالعلم والقدرة وغيرهما واعترض أيضا بانه لم لايجوز أن يكون ما به الامتيـــاز أمراً عارضا لا مقوما حتى يلزم التركيب . وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكون التعين عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهان، ولابن كمونة في هذا المقام شبهة شاع أنها عويصة الدفع عسيرة الحل حتى أن بعضهم سماه لا بدائها بافتخار الشياطين وهي أنه لم لا يجور أن يكون هنــاك دويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية يكون كل منهما واجبا بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولًا عليها قولًا عرضياً ،وقدرأيت في ملخص الامام عليه الرحمة نحوهـا .ولعلك إذا أحطت خبراً بحقيقة ما ذكرنا يسهل عليك حلمًا وإن أردت التوضيح فاستمع لما قيل في ذلك إن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكونانتزاعه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجة أية حيثية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية وكلا الشقين محال، أماالثاني فلما تقرر أن كل ما لم يكن ذاته ،جرد حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن في ذاته ، وأما الأولفلا أن مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عناية حيثية كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلا ، وله ل كل سليم الفطرة يحكم بأن الامورالمتخالفة منحيث كونها متخالفة بلاحيثية جامعة لاتكون مصداقا لحكم واحدو محكياعنها به نعم يلجوز ذلك إذا كانت تلك الامور متماثلة من جهة كونها متماثلة ولوفى أمر سلمبى بل نقول لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما ينتزع هو منه أمر قائيم بذاته هو الواجب الحق الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص و لا تعدد إذكل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر له أيضا هـــــذا الوجود فرضا مباينة أصلا ولا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد كما لوح اليه صاحبالتلويحات بقوله صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانيا فاذا نظرت فهو هو إذ لا ميز في صرف شي. فوجوب وجوده تعالى الذي هو ذاته سيحانه تدل على وحدته جل وعلا انتهى فتأمل ه

ولا يخفى عليك أن أكثر البراهين على هذا المطلب الجليل الشان يمكن تخريج الآية الكريمة عليه ويحمل حينئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخريج وان آحوجك إلى بعض تكلم وإياك أن تقنع بجعلها حجة اقناعية كا ذهب اليه كثير فان هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالاقناعات المبنية على الشهرة والعادة بولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحقيق فى هذا المقام سنذكره إن شاء الله تعالى كا اختاره فى تفسير قوله تعالى (إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) ثم لا تتوهمن أنه لا يلزم من الآية نفى الاثنين والواحد لآن نفى آلهة تغاير الواحد المعين شخصا يستلزم بالضرورة ان كل واحدواحد

منهم يغايره شخصا وهو أبلغ من نفي واحد يغاير المعين في الشخص على أنه طوبق به قوله تعالى (أم اتخذوا آلهة من الارض) وقيام الملازمة كاف في نني الواحدوالاثنين أيضا .واستشكل سياقالآية الكريمة بأن الظاهر أنها إنما سيةت لابطال عبادة الاصنام المشاراليه بقوله تعالى (أما تخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون )لذكرها بعده ، وهي لا تبطل إلا تعـدد الآله الحالق القادر المدبر التام الالوهية وهو غير متعدد عند المشركين ، ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وهم يقولون في آلهتهم ( إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلني) فما قالوا به لا تبطله الآية بموما تبطله الآية لم يقولوا به ومن هنــا قيل معنى الآية لو كان في السماء والارضُ آلَمَة لما يقول عبدة الاوثان : لزم فساد العالم لأن تلك الآلمة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم ، وأجيب بأن قوله تعالى ( أم اتخذرا ) الخمسوق للزجرعنعبادة الاصنام وان لم تكن لها الألوهية التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون إلا واحــداً على أن شرح اسم الآله هو الواجب الوجود لذاته الحي العالم المريد القــادر الحالق المدبر فمتى أطلقوه على شي. لزمهم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالآية لابطال ما يلزم قولهم عـلى أتم وجه ﴿ فَسُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشَ عَمًّا يَصَفُونَ ٢٢﴾ أي نزهوه أكمل تنزيه عنأن يكون من دونه تعالى آلمة ﴾ يزعمون فالفا. لترتيب ما بعده على ما قبلها من ثبوت الوحدانية ،وابراز الجلالة في موقع الإضهار الاشعار بعلة الحكم فأنالاً أوهية مناط لجميع صفات الكمال التي من جملتها تنزهه تعالى عن الشركة و لتربية المهابة وادخال الروعة ، والوصف برب العرش لتأكيد التنزه مع ما في ذلك من تربية المهابة ، والظاهر أن المراد حقيقة الآمر بالتنزيه ، وقيل: المراد بالتعجيب بمن عبد تلك المعبودات الخسيسة وعدها شريكا مع وجود المعبود العظيم الحالق لاعظم الأشياء، والكلام عليه أيضاكالنتيجة لما قبله من الدليل، وقوله تعالى ﴿ لاَ يُسْتُلُ عَمَّا يَفُعْلُ ﴾ يمكن أنْ يكون جواب سؤال مقدر ناشي. من اثبات توحده سبحانه في الألوهية المتضمن توحده تعـالي في الخلق والتصرف ووصف الكفرة إياه سبحانه بمالا يليق كأنه قيل إذا كانالله تمالى هوالاله الخالقالمتصرف فهلم خلق أولئك الكفرة ولم يصرفهم عما يقواون فأجيب بقوله سبحانه ( لا يسئل ) الخ وحاصله أنه تعالى ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ٣٧٣﴾ عما يفعلون ويعترض عليهم، وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق الكفرة و إيجادهم على ما هم عليه، ووجه حلالسؤال الناشي. بما تقدم بناء على ما يشيراليه هذا الجواب الاجمالي أنه تعالى خلق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما علمهم مما هم عليه في أنفسهم لأن الخاق مسبوق بالارادة والارادة مسبوقة بالعلم والعلم تابع للعلوم فيتعلق به على ماهوعليه فى ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده الأزلى ، وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات :

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجرى الفتى والمسن

ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كافهم لاستخراج سر ماسبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والآباء اللذين فى استعدادهم الازلى وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتتجرك الدواعى ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض بخلق الكافر وإنما

يتوجه الاعتراض على الكافر بكفره حيث أنه من توابع استعدداه في ثبوته الغير المجعول ، وقد يشير إلى ذلك قوله سبحانه ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وقوله عليه الصلاة والسلام هذه ن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوه ن إلا نفسه ، وهذا وان كان مما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه مما ارتضاه كثير من المحققين والاجلة العارفين ، وقال البعض : إن ذلك استشاف ببيان أنه تعالى لقوة عظمته الباهرة وعزة سلطنته القاهرة بحيث ليس لاحد من مخلوقاته أن يناقشه و يسأله عما يفعل من أفعاله اثر بيان أن ليس له شريك في الألوهية ، وضمير (عم) المعبادأي والعباد يستلون عما يفعلون نقيرا وقط ميراً لانهم معلوكون له تعالى مستعبدون ، وفي هذا وعيد للكفرة ، والظاهر أن المراد عموم النفي جيع الازمان أي لا يسئل سبحانه في وقت من الاوقات عما يفعل ، وخص ذلك الزجاج بيوم القيامة والاول أولى وإن كان أمر الوعيد على هذا أظهر واستدل بالآية على أن أفعاله تعالى لا تعالى بالاغراض والغايات فلايقال فعل كذا لكذا إذ كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيقول لم فعل ع وإلى ذلك ذهب الاشاعرة ولهم عليه أدلة عقلية أيضا وأولوا ما ظاهره التعالى بالحمل على المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة . ومذهب الماتريدية كافي شرح المقاصد وأولوا ما ظاهره التعالى بذلك واليه ذهب الحالة في المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة . ومذهب الماتريدية كافي شرح المقاصد والمعتزلة أنها تعلل بذلك واليه ذهب الحالة في شرح المقاصد

والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهر السنة القائلين بتعليل أفعاله تعالى لا يجملون كالأشاعرة المخصص لاحد الضدين بالوقوع محض تعلق الارادة بالمعنى المشهور ومحققو المعتزلة كأبى الحسن. والنظام والجاحظ والعلاف. وأبى القاسم البلخى. وغيرهم يقولون: إن العلم بترتب النفع على ايجادالنافع هو المخصص للنافع بالوقوع ويسمون ذلك العلم بالداعى وهو الارادة عندهم. وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب فى تعلق علمه سبحانه بجميع المعلمومات فلوكان المخصص الموجب للرقوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازما لذاته تعالى فيكون فعله سبحانه واجبا لأمر خارج ضرورى للفاعل وهو ينافى الاختيار بالمعنى الاخص قطعا فلا يكون الواجب مختاراً بهذا المعنى بل يؤل إلى ماذهب اليه الفلاسفة من الاختيار المجامع للايجاب، ولا يرد فلا يكون الواجب محتاراً بهذا المعنى بل يؤل إلى ماذهب اليه الفلاسفة من الاختيار المجامع للايجاب، ولا يرد ذلك على القائلين بأن المخصص هو تعلق الارادة الازلية لان ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب تعالى وإن كان أذليا دائما لامكان تعلقها بالضد الآخر بدل الضد الواقع، نعم يرد عليهم ما يصعب التفصى عنه مما

هو مذكور في الكتب الكلامية ، وأورد نظير ماذكر على الحنهية فانهم ذهبوا إلى التعليل وجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق العلم بالوقوع فلايتسنى لهم القول بكون الواجب تعالى مختاراً بالمدنى الآخص لآن الذات يوجب العلم والعلم يوجب تعاقى الارادة وتعاقى الارادة ويوجب الفعل ولا يخلص إلا بأن يقال: إن إيجاب العلم بالنفع والمصلحة لتعلق الارادة بمنوع عندهم بل هو مرجح ترجيحا غير بالغ إلى حد الوجوب وما قيل إذا لم يباغ الترجيح إلى حد الوجوب جاز وقوع لراجع في وقت رعدم وقوعه في وقت ماخر مع ذلك المرجح فان كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضهام شيء واخر إلى ذلك المرجم لم يكن المرجم ورجحا وإلا يلزم الترجيح من غير مرجم بل يلزم ترجيح المرجوح عدمه في الوقت الآخر لأن الوقوع كان راجحابذلك المرجم فدفوع بوجهين إلا أنه إنما يحرى في العلة التامة بالنسبة إلى وهلو الفاعل المخار بالنسبة إلى في العلة التامة فعدم المروم ظاهر وإن أريد الترجيح من غير مرجح فبطلان اللازم في الفاعل المرجم وإلا في الفرق بين الفاعل الموجب والمختار والتابي أن غير مرجح فبطلان اللازم في الفاعل مختار منافيا للمصلحة فلا يازم ترجيح المرجم بالنسبة إلى وقت ربح لا يكون مرجحا بالنسبة إلى وقت واحر بل ونافيا للمصلحة فلا يازم ترجيح المساويين أو المرجوح في وقت واحر بل يلزم ترجيح الراجمح في كل وقت وهو تعالى عالم بحميم المصالح اللائفة بذلك الوقت على عدمه فلا إشكال ، وهذا هو المعول عايه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح وستحيل في والواجب فلا إشكال ، وهذا هو المعول عايه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح وستحيل في والواجب فلك يكرد في وقت لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت على عدمه فلا إشكال ، وهذا هو المعول عايه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح وستحيل في والواجب المحرور والواجب والواجب والحيار والواجب و

هذاو وقع فى كلام الفلاسفة أن أفعال الله تعالى غير ممللة بالإغراض والغايات ومرادهم على ماقاله بهضهم نقى التعليل عن فعله سبحانه بما هو غير ذاته لأنه جل شأنه تام الفاعلية لا يتوقف فيها على غيره ولا يلزم من ذلك ننى الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلقا ولذا صح أن يقو اوا علمه تعالى بنظام الخير الذى هو عين ذاته تعالى علة غائية وغرض فى الايجاد ومرادهم بالاقتصاء فى قولهم فى تعريف العلة الغائية ما يقتضى فاعلية الفاعل مطاق عدم الانفكاك لكنهم تسامحوا فى ذلك اعتهاداً على فهم المتدرب فى العلوم وصرحوا بانه تعالى ليس له غرض فى الممكنات وقصد إلى منافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض غير ذاته فهو فقير إلى ذلك الغرض مستكمل به والممكمل يجب أن يكون أشرف فغرض الفاعل يجب أن يكون ماهو فوقه وإن كان بحسب الظان وليس له غرض فيادونه وحصول وجود الممكنات منه تعالى على غايلة من الاتقان ونهاية من الاحكام ليس عندهم يازم من تعقله لذاته لا تحصل منه الاشياء إلا على أتم ما ينبغى وأبلغ ما يمكن من المصالح فالواجب سبحانه عندهم يازم من تعقله لذاته الذى هو مبدأ كل خير وكال حصول الممكنات على الوجه الاتم والنظام الاقوم واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية ما يقتضى فاعلية الفاعل وذاتية إن أريد بها ما يترتب على الفمل ترتبا ذاتيا لاعرضيا كوجود مبادى الشروغيرها فى الطبائع الهيولانية ثم كما أنه تعالى غاية بالمه بى الذى أشير إليه فهوغاية بمعنى أن جميع الاشياء طالبة له متشوقة إليه طبعا وإرادة لانه الخير المحض والمعشوق الحقيقى جل جلاله وعم نواله ه

والحكاء المتألهون قد حكموا بسريان نور العشرق فى جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك مادار الفلك ولااستناز الحلك فسبحانه من اله قاهر وهو الآول والآخر، وتمام الكلام في هذا المقام على

مشرب المتكامين والفلاسفة يطلب من محله . وقرأ الحسن (لايسل . ويسلون) بنقل فتحة الهمزة إلى السين وحذفها وقوله تعالى ﴿ أَمُ اتَّخُذُوا مَنْ دُونه مَا لَمَةً ﴾ اضراب وانتقال من اظهار بطلان كون ما اتخذوه مالهة حقيقة باظهار خلوها عن خصائص الالهية التي من جملتها الانشار واقامة البرهان القطعي على استحالة تعدد الاله مطلقا وتفرده سبحانه بالألوهية الى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركا بعت تعالى شأنه وتبكيتهم بالجائهم اقامة البرهان على دعواهم الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الاشراك . وجوز أن يكون هذا انتقالا لاظهار بطلان الآلهة مطلقا بعد اظهار بطلان الآلهة الأرضية، والهمزة لانكار الاتخاذ المذكور واستقباحه واستعظامه بومن متعلقة باتخذوا، والمعنى بل اتخذوا متجاوزين اياه تعالى معظهور شئونه الجليلة الموجبة لتفرده بالآلوهية مالهة مع ظهور أنها عادية عن خواص الآلوهية بالكلية بالكلية الموجبة لتفرده بالآلوهية بالكلية بالكلية بالكلية بالتحديد واص الآلوهية بالكلية بالكلية بالحديث بالالوهية بالكلية بالكلية بالكلية بالتحديد واص الآلوهية بالكلية بالكلية بالكلية بالهم بالمناه بالكلية بالكلية بالتحديد واص الآلوهية بالكلية بالتحديد والمدون بالآلوهية بالكلية بالسلمان المناه بالله بالتحديد والمناه بالمناه بالهالية بالمناه بالتحديد والمناه بالقباء بالمناه بالمناه بالكلية بالتحديد والمناه بالكلية بالتحديد والمناه بالكلية بالسلمان بالمناه بالمن

﴿ قُلْ ﴾ لهم بطريق التبكيت والقام الحجر ﴿ هَا تُوا بُرْهَا ذَكُ ﴾ على ما تدعونه من جهة العقل الصريح أو النقل الصحيح فانه لا يصح القول بمثل ذلك من غير دليل عليه ، وما فى إضافة البرهان إلى ضميرهم من الاشعار بأن لهم رهانا ضرب من التهم جمم وقوله تعالى ؛ ﴿ هَذَا ذَكُرُ مَنْ مَعَى وَذَكُرُ مَنْ قَبْلى ﴾ إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وزدياة تهييج لهم على إقامة البرهان لاظهار كال عجزهم أى هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتى وعظتهم وذكر الامم السالفة قد أقمته فأقيمؤا أنتم أيضا برهان عم وأعيد لفظ (ذكر) ولم يكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب لأن كون المشخص ذكر من معه ظاهر وكونه ذكر من قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحى المتضمن ذلك وقيل : المراد بالذكر الكتاب أى هذا كتاب أنزل على أمتى وهذا كتاب أنزل على أمم وهذا كتاب أنزل على أمل واحد منها غير الامر بالتوحيد والنهى عن الاشراك من الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وافظروا هل فى واحد منها غير الامر بالتوحيد والنهى عن الاشراك ففيه تبكيت لهم متضمن لنقيض مدعاهم وقرئ بتنوين ذكر الأول والثانى وجعل ما بعده منصوب المحل على ففيه تبكيت لهم متضمن وأعماله هو الاصل نحو رأو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيا) و

وقرأ يحيى بن يعمر. وطلحة بالتنوين و كسر ميم (من) فهى على هذا حرف جر ومع مجرورة بها وهى اسم يدل على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفا كقبل وبعد فجاز إدخال من عليها كما جاز إدخالها عليهما لمكن دخولها عليها نادر، ونص أبو حيان أنهاحينئذ بمعنى عند. وقيل: من داخلة على موصوفها أى عظة من كتاب معى وعظة من كتاب من قبلى، وأبوحاتم ضعف هذه القراءة لما فيها من دخول من على مع ولم برله وجها وعن طلحة أنه قرأ (هذا ذكر مهى وذكر قبلى) بتنوين (ذكر) وإسقاط (من) وقرأت فرقة (هذا ذكر من) بالاضافة وذكر من قبلى بالتنوين وكسر الميم وقوله تعالى: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيتُولُونَ الحُقَّ ﴾ اضراب من جهته تعالى غير داخل فى الدكلام الملقن وانتقال من الامر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع فيدا حالي بين أن الاحتجاج عليهم لا ينفع واتباع الرسول لا يرعوون عام على عن التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عام عليه من الني والصلال وإن كررت عليهم البينات والحجج أو فهم معرضون واتباع الرسول لا يرعوون عاهم عليه من الني والصلال وإن كررت عليهم البينات والحجج أو فهم معرضون

عما ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقلية .

وقرأ الحسن . وحميد . وابن محيصن (الحق)بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أى هو الحق، والجملة معترضة بين السبب والمسبب تأكيدا للربط بينهما ، وجوز الزمخشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأكيدكما تقول هذا عبدالله الحق لاالباطل، والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول به ليعلون والعلم بمعنى المعرفة \*

وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ وَبُلْكُ مَنْ رَسُولَ إِلاَّ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَّا فَا عَبُدُونَ ﴾ استثناف مقرر لما سبق من آى التوحيد وقد يقال إن فيه تعميما بعد تخصيص إذا أريد من (ذكر من قبلي) الكتب الثلاثة عولما كان (من رسول) عاما مدى ف كان هناك لفظ و معنى أفرد على اللفظ فى نوحى اليه ثم جمع على المعنى فى (فاعبدون) ولم يأت التركيب فاعبدتى وهذا بناء على أن (فاعبدون) داخل فى الموحى وجوز عدم الدخول على الأمر له صلى الله تعالى عليه وسلم ولامته ، وقرأ أكثر السبعة (يوحى) على صيغة الغائب مبنيا للمفعول، وأياما كان فصيغة المضارع لحركاية الحال الماضية استحضارا لصورة الوحى ﴿ وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا ﴾ حكاية لجناية فريق من المشركين لاظهار بطلانها وبيان تنزهه سبحانه عن ذلك اثر بيان تنزهه جل وعلا عن الشركاء على الإطلاق وهم حى من خزاعة قالوا الملائدكة بنات الله سبحانه ونقل الواحدى أن قريشا و بعض العرب جهيئة وبني سلامة وخزاعة . وبني مايح قالوا ذلك ه

وأخرج ابن المنذر . وابن أبي حانم عن قتادة قال: قالت اليهود إنالله عز وجلصاهرالجنفكانت بينهم الملائكة فنزلت والمشهور الأول والآية مشنعة على كل من نسب اليه سبحانه ذلك كالنصاري القائلين عيسى ابن الله واليهود القائلين عزير ابن الله تعالى الله عمايقولونعلوا كبيرا، والتعرضُلعنوان الرحمانية المنبئة عن جميع ماسواه تعالى مربوبا له تعالى لابرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ أي تنزهه بالذات تنزهه اللائق به على أن السبحان مصدر سبح أى بعد أن أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح وهومقول على ألسنة العباد أوسبحوه تسبيحه . وقوله تعالى ﴿ بَلْ عَبَادٌ ﴾ اضراب وابطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائـكة كما قالوا بل هم عباد من حيث أنهم محلوقون له تعالى فهم ملكه سبحانه والولد لايصح تمالكه ، وفي قوله تعالى ﴿ مُكْرَ مُونَ ٧٦ ﴾ أي مقر بون عنده تعالى تنبيه على منشأ غلطهم وقر أعكر مة ، كر ، ون بالتشديد ﴿ لَا يَسْبِقُو نَهُ بِالْقُوْلِ ﴾ أى لايقولون شيئًا حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هو ديدن العبيدا لمؤدبين ففيه تذبيه على كالطاعتهم وانقيادهم لامره عزوجل وتأدبهم معه تعالى، والاصللايسبق قولهم قوله تعالى فاسند السبق اليهم منسوبا اليه تعالى تنزيلا لسبق قولهم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عز وجل لمزيد تنزيههم عن ذلك وللتنبيه علىغاية استهجان السبق المعرض به للذين يقولون مالم يقلدتعالى، وجعلالقول محلالسبق وآلته التي يسبق بهاو أنيبتاللام عن الاضافة إلى الضمير علىماذهب اليه الـكوفيون للاختصاص والتجافىءنالتكرار.وقرى (لايسبقونه) بضم الباءالموحدة على أنه من باب المغالبة يقال سابقني فسبقته وأسبقه ويازم فيه ضم عين المضارع مالم تـكن عينه أولامه ياء، وفيه مزيد استهجان للسبق واشعار بأن من سبق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمغالبته تعالى فى السبق وزيادة تنزيه عمانني عنهم ببيانان ذلك عندهم بمنزلة الغلبة بعد المغالبة فانى يتوهم صدوره عنهم ﴿وَهُمْ بِأُمْرِه يَمْمَلُونَ ٢٧﴾

بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال اثربيان تبعيتهم له سبحانه في الأقوال كأنه قيل هم بامره يقولون وبامره يعملون لابغير أمره تعالى أصلا بأن يعملوا من تلقاء أنفسهم، فالحصر المستفاد من تقديم الجار بالنسبة إلى غير أمره تعالى لا إلى أمر غيره سبحانه ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُم ﴾ استشاف وقع تعليلا لما قبله و تعهيدا لما بعده كأنه قيل انحا لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لانه سبحانه لا يخفي عليه خافية بما قدموا وأخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث أنهم يعلمون ذلك ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ الاَّ لَمَن ارْتَضَى الله تعالى أن يشفع له هو لا يزالون يراقبون أحوالهم حيث أنهم يعلمون ذلك ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ الاَّ لَمَن ارْتَضَى الله تعالى أن يشفع له هو وهو كما أخرج ابن جرير . وابن المنذر . والبيه في في البعث . وابن أبي حاتم عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله وشفاعتهم الاستغفار ، وهي كما في الصحيح تـكمون في الدنيا و الآخرة ولامتمسك للمعتزلة في الآية على أن الشفاعة لا تحكون لاصحاب الكبائر فانها لا تدل على أكثر من أن لا يشفعوا لمن لا ترقي الشفاعة له مع أن السفاعة الملائك لا تدل على عدم شفاعة غيرهم ﴿ وهم ﴾ مع ذلك ﴿ مَن خَشَيْته ﴾ أي بسبب خوف عذا به عن وجل ﴿ مُشْفَقُونَ ٢٨ ﴾ متوقعون من امارة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله تعالى فن تعليلية والدكلام على حذف مضاف، وقد يراد من خشيته تعالى ذلك فلا حاجة اليه ي

وقيل: يحتمل أن يكون المني أنهم يخشون الله تعـالى ومع ذلك يحذرون من وقوع تقصير في خشيتهم وعلى هذا تكون (من) صلة لمشفقون، وفرق بينالخشية والآشفاق بأنالاولخوف مشوب بتعظيم ومهابةً ولذلك خص به العلما. في قوله تعالى ( إنما يخشي الله من عباده العلما. ) والثاني خوف مع اعتبا. ويعدي بمن كما يعدى الخوف وقد يعدى بعلى بملاحظة الحنو والعطف، وزعم بعضهم أن الخشية همنا مجاز عنسببها وأنالمراد من الاشفاق شدة الخوف أي وهم من مهابته تعالى شديدو الخوف، والحقانه لا ضرورة لارتكاب المجاز ، وجوز أن يكون المعنى وهم خائفون من خوف عــذابه تعالى على أن منصلة لما بعدها واضافة خشية إلى المضاف المحذوف من إضافة الصفة إلى الموصوف أي خائفو ن من العذاب المخوف، ولا يخفي مّافيه من التكلف المستغنى عنه عنه عنم ان هذا الاشفاق صفة لهم دنيا وأخرى كمايشعر به الجملة الاسمية ، وقد كثرت الأخبار الدالة على شــدة خوفهم ، ومن ذلك ما أخرج ابن أبيحاتم عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ ليلة أسرى بى «مررت بجبريل عليه السلام وهو بالملا ُ الأعلى ملقى كالحلس البالى من خشية الله تعالى» ﴿وَمَن يَقُلُ منهم﴾ أى من الملائكة عليهم السلام، وقير من الحلائق، والأول هو الذي يقتضيه السياق إذ الـكلام في الملا تـكة ﴿ إِنَّى إِلَّهُ مَن دُونِه ﴾ أى متجاوزاً إياه تعالى ﴿ فَذَلكَ ﴾ أى الذى فرض قوله ماذ كرفرض محال ﴿ نَجُزيه جَهُنُّمَّ ﴾ كسائر المجرمين ولا يغني عنه ماسبق من الصفات السنية والأفعال المرضية . وعن الضحاك . وقتادة عـدم اعتبار الفرض وقالا: إن الآية خاصة بابليس عليه اللعنة فانه دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر، والمعول عليه ماذكرنا ، وفيه منالدلالة على قوةملكو ته تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم في حقهم مايتوهم أولئك الكفرة مالايخني ه

الهمزة فانقلبت يا و كذّ الك نَجْزى الظّالمينَ ٣٩ كل مصدر تشبيهى مؤكد لمضمون ما قبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الذين يضعون الآشياء فى غير مواضعها و يتعدون أطوارهم، والقصر المستفاد من التقديم يعتبر بالنسبة إلى النقصان دون الزيادة أى لاجزاء أنقص منه (أو لَمْ يَرَ الّذينَ كَفَرُوا) تجهيل لهم بتقصيرهم عن التدبر فى الآيات التكوينية الذالة على عظيم قدرته وتصرفه وكون جميع ماسواه مقهورا تحت ملكوته على وجه ينتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لا ينبغى أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر أو نحوه بما لا يضر ولا ينفع ، والهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأ ابن كثير . وحميد . وابن محيصن بغير واو، والرؤية قلبية أى ألم يتفكروا ولم يعلموا ﴿ أَنَّ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ كَانَتًا ﴾ الضمير للسموات والارض، والمراد من السموات طائفتها ولذا ثنى العنمير ولم يجمع، ومثل ذلك قوله تعالى (إن الله يمسك السموات والارص أن ترولا) وكذا قول الاسود بن يعفر :

#### إن المنيـة والحتوف كلاهما دون المحارم يرقبان سوادى

وأفرد الخبر اعنى قوله تعالى ﴿رَأَتُمَّا﴾ ولم يثن لانه مصدر، والحمل إما بتأويله بمشتق أولقصد المبالغة أو بتقدير مضاف أى ذاتى رتق، وهُو فى ألاصل الضم والالتحام خلقة كانأم صنعة، ومنه الرتقاء الملتحمة محل الجاع. وقرأ الحسن. وزيد بنعلى. وأبرحيوة.وعيسى (رتقا) بفتح التاء وهواسم المرتوق كالنقض والنقض فـكان قياسه أن يثني هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشري : هو على تقدير موصوف أي كانتا شيئا رتقا وشيء اسم جنس شامل للقليل والكثير فيصح الاخبار به عن المثنى كالجم، ويحسنه أنه في حالة الرتقية لاتعدد فيه ه وقال أبوالفضل الرازى: الا كثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسما بممنى المفمول والساكن مصدراً وقد يكونان،مصدرين ، والأولى هنا كونهما كذلك وحينئذ لاحاجة إلى ماقاله الزمخشرى في توجيه الاخبار، وقد أريد بالرتق على ما نقل عن أبى مسلم الاصفهاني حالةالعدم إذليس فيه ذوات متميزة فكان السمو اتوالارض أمر واحدمتصل متشابه وأريد بالفتق وأصله الفصل في قوله تعالى ﴿ فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ الايجاد لحصول التمييزوا نفصال بعض الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى ( فاطر السمو أتو الآرض) بناه على أن الفطر الشق وظاهره نغي تمايز المعدومات ، والذي حققه مولانا الكوراني في جلاء الفهوم وذب عنه حسب جهـده أن المعدوم الممكن متميز في نفس الامر لانه متصور ولا يمكن تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره وإلا لم يكن بكونه متصورا أولى من غيره ولآن بمض المعدومات قد يكون مراداً دون بعض ولولا التميز بينها لما عقل ذلك إذ القصد إلى إيجاد غير المتعين عتنع لأن ما ليس بمتعين في نفسه لم يتميز القصد اليه عن القصد إلى غيره ، وقد يقال على هذا: يكفى في تلك الارادة عدم تمايز السموات والارض في حالة المدم نظرا إلى الخارج المشاهد، وأياماكان فمعنىالآية ألم يعلموا أن السموات والارضكانتا معدومتين فأوجدناهما ، ومعنى علمهم بذلك تمكنهم منالعلم به بأدنى نظر لانهما ممكنانوالممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوما واتصافه بالوجود لا يكون إلا من واجب الوجود •

قال ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء: سائر الاشياء غير واجب الوجود لاتستحق الوجود بل

هي في أنفسها ومع قطع اضافتها الى الواجب تستحق العدم ولا يعقل أن يكون وجود السموات والارض مع أمكانهما الضروري عن غير علة ، وأما ماذهب اليه ذيمقرطيس منأن وجود العالم إنماكان بالاتفاق وذلك لأن مباديه أجـرام صغار لا تتجزأ لصلابتها وهي مبثوثة في خلاء غير متناه وهي متشاكلة الطبائع مختلفـة الاشكال دائمة الحركة فاتفق أن تضامت جملة منها واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب من الهذيان، ووافقه عليه علىما قيل ابناذقلس لكن الاول زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق وهذا زعم أن تكون الاجرام الاسطقسية بالاتفاق أيضا إلا أن ما اتفق إن كان ذا هيئة اجتماعية علىوجه يصلح للبقاء وألنسل بقى وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبق، وهذا الهذيان بعيد من هذا الرجل فانهم ذكروا أنه من رؤساء يونان كان فى زمن داود عليهالسلام وتلقى العلم منه واختلف إلى لقان الحكيم واقتبس منه الحنكمة ، ثمان وجودهما عن العلة حادث بل العالم المحسوس منه وغيره حادث حدوثًا زمانيا باجماع المسلمين وما يتوهم من بعض عبارات بعض الصوفية من أنَّه حادث بالذات قديم بالزمان مصروف عن ظاهره إذ هم أجل من أن يقولوا به لما أنه كفر · والفلاسفة في هذه المسألة على ثلاثة آرا. فجماعة من الأوائل الذين هم أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومركباتها وطائفة من الاتينينيـــة وأصحاب الرواق صــاروا الى قدم مباديها من العــــقل والنفس والممارقات والبسائط دون المتوسطات والمركبات فان المبادى عندهم فوق الدهر والزمان فلايتحقق فيها حدوث زمانى بخلاف المركبات التي هي تحت الدهر والزمان ومنعواكون الحركات سرمدية، ومذهب أرسطو ومن تابعه من تلامذته أن العالم قديم وأن الحركات الدورية سرمدية ، وهذا بناء على المشهور عنه و إلا فقد ذكر فى الاسفار ان أساطين الحكمة المعتبرين عند الطائفة ثمانية ثلاثة من الملطيين ثالس وانكسيها تسر واغاثاذ يمون، وخمسة من اليونانيين ابناذقلس. وفيه غورس.وسقر اط وأفلاطون وأرسطو وكلهم قائلون عاقال به الانبياء عليهم السلام وأتباعهم من حدوث العالم بجميع جواهره وأعراضه وأفلاكه وأملاكه وبسائطه ومركباته ، ونقل عن كل كلمــات تؤيد ذلك ، وكذا نقل عن غير أولئك من الفلاسفة وأطال الـكلام فيهذا المقام ،ولو لا يخافة الساتمة لنقلت ذلك ولعلى أنقل شيئًا منه في محلهاً لآليق به إنشاء الله تعالى ، وجاءعن ابن عباس في رواية عكرمة . والحسن وقتادة . وأبن جبير أن السموات والأرضكانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله تعالى بينهما ورفع السماء إلى حيث هي واقر الأرض وقال كعب: خلق الله تعالى السموات والأرض ملتصقتين ثم خاق ريحا فتوسطهما ففتقهما . وعن الحسن خلق الله تعالى الارض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتصق بهائهم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى (كانتا رتقــا ففتقناهما) فجعل سبع سموات ، وكذلك الارض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين، والمراد من العلم على هذه الأقوال التمكن منه أيضا إلا أن ذلك ليس بطريق النظر بل بالاستفسار من علماء أهـل. الكتاب الذين كانوا يخالطونهم ويقبلون أقوالهم ۽ وقيل بذلك أو بمطالعة الكتب السماوية ويدخل فيهما القرآن و إن لم يقبلوه لكونه معجزة في نفسه وفي ذلك دغدغة لاتخني ه

وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم . وأبونعيم فى الحلية •ن طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمران رجلا أتاه فسأله عن الآية فقال: اذهب إلىذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فاخبرنى وكان ابن عباس فذهب اليه فسأله

فقال نعم كانت السموات رتقالا تمطر وكانت الأرض رتقالا تنبت فلما خلق الله تعالى للارض أهلافتق هذه بالمطروفتق هذه بالنبات فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر: الآن علمت أن ابن عباس قد أو تى فى القرآن علما صدق ابن عباس هكذا كانت ، وروى عنه ماهو بمعنى ذلك جماعة منهم الحاكم وصححه وإليه ذهب أكثر المفسرين ه وقال ابن عطية : هو قول حسن يجمع العبرة والحجة وتعديد النعمة ويناسب ما يذكر بعد والرتق والفتق مجازيان عليه كما هما كذلك على الوجه الأول ، والمراد بالسموات جهة العلو أوسما الدنيا، والجمع باعتبار الآفاق أو من باب ثوب أخلاق ، وقيل هو على ظاهره ولكل من السموات مدخل فى المطر ، والمراد بالوق ية العلم أيضا وعلم الدكفرة بذلك ظاهره

وجوز أن تكون الرؤية بصرية وجعلها علمية أولى، ومنالبعيد مانقل عن بعض علماء الاسلام أن الرتق انطباق منطقتي الحركة بن الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السنة والفتق افتراقهما المقتضى لامكان العمارة وتميز الفصول بل لايكاد يصح على الاصول الاسلامية التي أصلها السلف الصالح كا لا يخنى •

وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مَنَا لُمَاءً كُلَّ شَيْءً حَى ﴾ عطف على (أنالسموات) النح ولاحاجة إلى تـكلف عطفه على فتقنا ، والجعل بمعنى الخلق المتعدى لمفعول واحد، ومن ابتدائية والماء هو المعروف أى خلقنا من الماء كل حيوان أى متصف بالحياة الحقيقية . ونقل ذلك عن الـكلى . وجماعة ويؤيده قوله تعالى (والله حلق كل دابة من ماء) ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه اليه وانتفاعه به بعينه ولابد من تخصيص العام لآن الملائكة عليهم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا مخلوقين من الماء ولا محتاجين اليه على الصحيح •

وقال قنادة : المعنى خلقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه ، ولعل من زعم أن في النبات حسا وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرها ، وقال قطرب وجماعة : المراد بالماء النطفة ولا بد من التخصيص بما سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضا بل بما سوى ذلك والحيوانات المخلوقة من غير نطفة كا كثر الحشرات الارضية ، ويجوزان يكون الجعل بمعنى التصيير المتعدى لمفعولين وهما هنا (كل ومن الماء) وتقديم المفعول الثانى للاهتمام به ومن اتصالية كا قيل في قوله ويتلقي « ما أما من دد ولا الدد منى » والمعنى صيرنا كل شيء حي متصلا بالماء أى مخالطا له غير منفك عنمه ، والمراد أنه لا يحيا دونه ، وجوز أبو البقاء على الوجه الأول أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من (كل) وجعل الطبي من على هذا بيانية تجريدية فيكون قد جرد من الماء الحي مبالغة كأنه هو ، وقرأ حميد (حيا) بالنصب على أنه صفة (كل) أو معمول ثان لجعل، والظرف متعلق بماعنده لابحياء والشيء مخصوص بالحيوان لانه الموصوف بالحياة ، وجوز تعميمه النبات هو أنت تعلم أن من الناسمن يقول : إن كل شيء من العلويات والسفليات حي حياة لائقة به وهم الذين ذهبوا إلى أن تسبيح الاشياء المفاد بقوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قالى لاحالى ، وإذا قيل بذلك فلابد من تخصيص الشيء أيضا إذ لم بحدل من الماء على شيء حيا مخالف في ذلك مناء نعم نقل عن الساء والارض انتهى ه المطلى وهو أول من تفلسف بملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الماء قابل كل صورة ومنه أبدعت الجواهر كلها من السهاء والارض انتهى ه

ويمكن تخريجه على مشرب صوفى بأن يفال إنه أراد بالماء الوجود الانبساطي المعبرعنه في اصطلاح الصوفية بالنفس الرحماني ، وحينئذ لوجعلت الاشارة في الآية إلى ذلك عندهم لم يبعد ﴿ أَفَلا َ يُوْمنُونَ و ٣ ﴾ إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يوجبه حتما من الآيات ، والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الانكار أى أيعلمون ذلك فلا يؤمنون ﴿ وجَمَلْنَا فِي الأرْض رَواسَى ﴾ أي جبالا ثو ابت جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ ، ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء بما لا ريب في صحته ﴿ أَنْ تَميدَ بهم ﴾ أي كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو لئلا تميد بهم فحذف اللام ولا لعدم الالباس ، وهذا مذهب الكوفيين المائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتها أن أدعم الحائط بها إذا مال ، وقدم ذكر الميد عناية بأمره ولا له السبب في الادعام والادعام سبب إعداد الحشبة فعومل سبب السبب معاملة السبب فكذا فيما نحن فيه يكون الأصل وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت بهم فجمل الميد هو السبب كما جمل الميل في فيه يكون الأصل وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت بهم فجمل الميد هو السبب كما جمل الميل في المائل سببا وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت الارض بأهاما لأن الله تعالى كره ذلك إيجازا ، وهذا أقرب إلى الواقع مها ذكر أولا فان مقتضاه أن لا تميد الأرض حتى كادت تنقلب وعلى ما ذكر نا يكون المراد أن الله تعمل يثبتها الله تعمل الميدة ثم يثبتها الله تعالى اتهى وقوع الميد لكنه ميد ماذكر نا يكون المراد أن الله تعمل يثرفت الأراد أن الله تعمل يثبتها الله تعالى انتهى هيدهمه التثبيت ، وكذلك الواقع من الزارال إنماهو كاللمحة ثم يثبتها الله تعالى انتهى ه

وفى الكشف ان قولهم كراهة أن تميد بيان المهنى لا أن هناك اضهار البتة ولهذا كان مذهب الكوفيين خليقا بالرد، وما فى الانتصاف من أن الأولى أن يكون من باب أعددت الحشبة أن يميل الحائط على ما قرر واجع إلى ما ذكر باه و لامخالف له، أما ما ذكره من الرد بمخالفة الواقع المشاهد فليس بالوجه لأن ميدودة الارض غير كائنة البتة وليست هذه الزلازل منها فى شىء انتهى، وهو كلام رصين كما لا يخفى. وقدطمن بعض الكفرة المعاصرين فيها دلت عليه الآية الكريمة بأن الأرض لطلبها المركز طبعا ساكنة لا يتصور فيها الميد ولو لم يكن فيها الجبال واجيب أو لا بعد الاغماض عما فى دعوى طلبها المركز طبعا و سكونها عنده من القيل والقال يجوز أن يكون الله تعالى قد خاق الارض يوم خلقها عربة عن الجبال مختلفة الاجزاء ثقلا وخفة اختلافا تاما أو عرض لها الاختلاف المذكور ومع هذا لم يجعل سبحانه لمجموعها من الثقل ما كرزان متغايران مركز حجم ومركز ثقل وهي إنما تطلب بطبعها عندهم أن ينطبق من الأجسام الثقيلة فيكون لها مركزان متغايران مركز حجم ومركز ثقل وهي إنما تطلب بطبعها عندهم أن ينطبق من لاجسام الثقيلة فيكون لها من الثقبل ما كران متغايران مركز حجم أن تتحرك بتحرك هاتيك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها ليحصل لها من الثقبل مالا يظهر معه ثقل المتحرك فلا تتحرك بتحرك هاتيك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها ليحصل لها من الثقبل ما المتحرك فلا تتحرك بتحرك أصلا، وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ثقل الارض فلاه

ثم ليس خلق الجبال لهذه الحكمة فقط بل لحكم لاتحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انه يغنىعن الجبال

خلقها بحيث لايظهر للاجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلى ثقلها ،و ثانيا أنها بحسب طبعها تقتضي أن تكون مغمورة بالماء بحيث تـكون الخطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مركز العالم إلى محدب الماء متساوية من جميع الجوانب فبروز هذا المقدار المعمور منها قسرى ، ويجوز أن يكون للجبال مدخل فىالقسر باجتباس الابخرة فيها وصيرورة الارض بسبب ذلك كـزق في الما. نفخ نفخا ظهر به شي منه على وجه الما. ولولا ذلك لم يكن القسر قويا بحيث لا يعارضه مايكون فوق الارض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب الميد الذي قد يفضي بها إلى الانغمارفتأمل، وقد مر لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر ﴿ وَجَعَلْنَا فَيُمَا ﴾ أي في الارض، وتدكرير الفعل لاختلاف المجدو لينمعمافيه من الاشارة إلى كالالامتنان أوفى الرواسي على ماأخرجه ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس ويؤيده أنها المحتاجة لأن يجعل سبحانه فيها ﴿ فَجَاجًا ﴾ جمع فبهقال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان ، وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج ، وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سوا. كان طريقابين جباين أم لاولذا يقال جرحفج، والظاهر أن (فجاجاً) نصب على المفعولية لجعل، وقوله سبحانه ﴿ سُبُلًا ﴾ بدل منه فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقها ووسعها للسابلة مع مافيه من التأكيد لأن البدل كالتكرار وعَلَىٰنية تَكُرار العاملوالمبدل منه ليس في حكمالسقوطمطلقا ،وقال فيالكشاف:هوحالمن(سبلا)ولؤتأخر لكان صفة كما في قوله تعالى في سورة نوح ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) وإنما لم يؤت به كذلك بل قدم فصار حالا ليدل على أنه في حال جعلها سبلا كانت واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك .وأو جب بعضهم كو نه مفعولاوكون(سبلا) بدلامنه وكذاأوجب في قوله تعالى (لتسلكو١) النحكون(سبلا)مفعولا وكون(فجاجا) بدلا قائلا ان الفج اسم لاصفة لدلالته على ذات معينة وهواأطريق الواسع والاسم يوصف ولايوصف به ولذا وقع موصوفا فى قوله تعالى ( من كل فج عميق ) والحمل على تجريده عن دلالته على ذات معينة لاقرينة عليه 🚓 وتعقب بانالانسلم أنمعناه ذلك بلمعناه مطاق الواسع وتخصيصه بالطريق عارض وهو لايمنع الوصفية ولوسلم ف<sub>ر</sub>اد من قال انه وصف أنه فى معنىالوصف بالنسبة إلى السبيل لآن السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فاذا قدم عليه يكون ذكر دبعد لغوا لولم يكن حالا ، وظاهر كلام الفاضل اليمنى في المطلع أن (سبلا) عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم هنا وأخر في آية سورة نوح لأن تلك الآية واردة اللامتنان على سبيل الاجمال وهذه للاعتبار والحث على امعان النظر وذلك يقتضىالتفصيل، ومن ثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا (رتقا) الخ انتهى، وأنت تعلم أن الاظهر نصب (فجاجاً) هناعلى المفعولية لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لايخنى فتأمل ﴿ لَعَلَمْمُ يَهْتَدُونَ ۗ ٣٦﴾ إلى الاستدلال على التوحيد وكال القدرة والحكمة ، وقيل : إلى مصالحهم ومهماتهم . وردعلي ما ققدم بأنه يغني عن ذلك قوله تعالى فيما بعد (وهم عن آياتها معرضون)و بأن خلق السبل لا تظهر دلالته على ماذكر انتهى ، وفيه مافيه ، وجوز أن يكون المراد ماهو اعم من الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا نَحُفُوظًا ﴾ من البلي والتغير على طول الدهركما روىءنقتادة،والمراد أنها جعلت محفوظة عَن ذلك الدهر الطويل، ولا ينافيه أنها تطوى يوم القيامة طي السجل للكتب و إلى تغيرها ودثورها ذهب جميع

المسلين ومعظماً جلة الفلاسفة في برهن عليه صدر الدين الشيرازى في اسفاره و سنذكره إنشاء الله تعالى في محله وقيل: من الوقوع، وقالالفراء: مناستراق السمع بالرجوم، وقيل عليه: انه يكون ذكر السقف لغوا لايناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز ، وذكر في وجهه أن المراد ان حفظها ليس كحفظ دور الأرض فان السراق ربما تسلقت من سقوفها بخلافهذه ، وقيل : انه للدلالةعلى حفظها عمن تحتها ويدل علىحفظها عنهم على أتم وجه ، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:ان رسول الله مَنْتُلْكُمْ نظر إلى السماء فقال « ان السماء سقف مرفوع وموج مكفوف تجرى لا يجرى السهم محفوظة منالشياطين، وهو إذا صح لا يكون نصا في معنى الآية كما زعم أبو حيان ، وقيل: من الشرك والمعاصى ، ويرد عليه ماأورد على سابقه كما لا يخلى. ﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَاتِهَا ﴾ الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكمتناوقدرتنا وارادتنا التيبعضها ظاهر كالشمس وبعضها معلوم بالبحث عنه ﴿مُعْرِضُون ٢٣﴾ ذا هلون عنها لا يجيلون قداح الفكر فيها ، وقر أمجاهد . وحميد (عن آيتها) بالافراد ووجه بأنه لما كان كل واحد ممافيها كافيا في الدلالةعلىوجود الصانع وصفات كاله وحدت الآيةلذلك ،وجمل الاعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كونها آية بينة دالة على الخالق كما يشير اليه قوله فى الـكشاف أى هم متفطنون لما يرد عليهم من السها. من المنافع وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ه وقوله تمالى ؛ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّذِلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل بيانا لبعض تلك الآياتالتي هم عنها معرضون بطريقالالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام، ولما كان إيجاد الليل والنهار ليس على نمط إيجاد الحيوانات وإيجاد الرواسي لم يتحد اللفظ الدال على ذلك بل جيء بالجعل هناك وبالخلق هناكذا قيل وهو كما ترى ، وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ ﴾ مُبتدأ و تنوينه عوض عن المضاف اليه، واعتبره صاحبالكشاف مفردا نـكرة أي كل واحد منالشمس والقمر. واعترض بأنه قد صرح ابن هشام في المغنى بأن المقدر إذا كان مفردا نكرة يجب الافراد في الضمير العائد على كل كما لو صرح به وهنا قد جمع فيجب على هذا اعتباره جمعا معرفا أي كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد وإن كان لو ذكر لم يجب ، ووجوبالافراد في المسألة الأولى والجمع في الثانية للتنبيه على حال المحذوف • وأبوحيان يجوز الافراد والجمع مطلقا فيجوزهنا اعتبار المضافاليه مفردا نكرة معجمعالضميربعد كافعل الزمخشري وهو من تعلم علو شأنه في العربية ، وقوله سبحانه : ﴿ في فَلَّكُ ﴾ خبره، ووجه افراده ظاهر لأن النـكرة المقدرة للعموم البدلى لا الشمولى، ومنقدر جمعاً معرفاً قال :المراد بهالجنس الكلي المؤل بالجمع نحو كساهم حلة بناءًا على أن المجموع ليس فى فلك واحد . وقوله عز وجل : ﴿ يَسْبُحُونَ٣٣﴾ حال ؛ ويجوز أن يكون الخبر و (فى فلك) حالاً ومتعلقا به وجملة (كل) الخ حال من الشمس والقمر و الرابط الضمير دون واو بناء على جواز ذلك من غير قبح ، ومن استقبحه جعلها مستأنفة وكان ضميرهما جمعااعتبارا للتكثير بشكائر المطالع فيكون لهما نظرا إلى مفهومهما الوضعي أفراد خارجية بهذا الاعتبار لاحقيقة، ولهذاالسبب يقال شموسوأقمار وإنالم يكن في الخارج الاشمس و احدو قرو احدو الذي حسن ذلك هنا تو افق الفو اصل، و زعم بعضهم أنه غلب القمر ان لشرفهما على سائر الكواكب فجمع الضمير لذلك. وقيل: الضميرللنجوم وإن لم تذكرلدلالة ماذكرعليها ه

وقيل الضمير للشمس والقمر والليل والنهار ،وفيه أنالليلوالنهار لايحسن وصفهها بالسباحة وإنكانت مجازاءن السير ، واختيارضمير العقلاءاما لأنها عقلاء حقيقة كما ذهب اليه بعض المسلمين كالفلاسفة ، واما لأنها عقلاء ادعاء و تنزيلا حيث نسب اليهما السباحة وهي من صنائع العقلا، والفلك في الأصل كل شي دائر ومنه فلكة المغزل والمراد به هنا على ماروي عن ابن عباس . والسدى رضي الله تعالى عنهم السماء \*

وقال أكثر المفسرين : هوموج مكفوف تحت السهار يجرى فيه الشمس والقمر . وقال الضحاك : هو ليس بجسم وأنماهو مدارهذه النجوم، والمشهور ماروى عن ابن عباس . والسدى وفيه القول باستدارةالسماء وفى( كلف فلك) رمز خنى اليه فانه لا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة وكونها سقفا لا يأفى ذلك، وقد وقع فى كلام الفلاسفة اطلاق العلك على السما. ووصفوه بأنه حيءالم متحرك بالارادة حركة مستديرة لاغيرولا يقبل الكون والفساد والنمو والذبول والحرق والالتئام ونوعه منحصر في شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا رطب ولايابس ولاخفيف ولاثقيل،وأكثر هذه الاوصاف متفرع على أنه ليس فيطباعه ميلمستقيم.وقد رد ذلك في الكتب الحكلامية وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أنال كموكب لا يتحرك إلا بحركة الفلك ولما رأواحركات مختلفة قالوا بتعددالافلاك والمشهورأنالافلاك الكلية تسعة سبعة للسبعالسيارة وواحدللثوابت وآخر لتحريك الجميع الحركة اليومية، والحق أنه لاقاطع على نني ماعدا ذلك ألاترى أن الشيخ الرئيس لم يظهر له أن الثوابت في كرة واحدة أو في كرات منطو بعضها على بعض، وقولهم إن حركات الثوابت متشابهة ومتى كانت كـذلك كانت مركوزة في فلك واحد غير يقيني أما صغراه فلان حركاتها وإنكانت فيالحسمتشابهة لكن لعلما لاتكون في الحقيقة كذلك لأنا لو قدرنا أن الواحدة منها تتمم الدورة في ست وثلاثين الف سنة والآخرى تتممهافي هذا الزمان لسكن بنقصان عاشرة أو أقل فالذي يخص الدرجة الواحدة من هذا القدر من التفاوت يقل جدا بحيث لاتني أعمارنا بضبطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابه، وبما يزيد ذلك سقوطا والاحتمال قوة وجدان المتأخرين من أهل الارصادكوكبا أسرع حركة من الثواست وأبطأ الأشيا. المختلفة في كـثير من اللوازم فيجوز أن لـكل فلـكماعلى حدة وتـكون تلكالأفلاك متوافقة في حركاتها جهة وقطباً ومنطقة وبطنا ،ثم إن الاحتمال غير مختص نفلك الثوابت بل حاصل في كل الأفلاك فبجوز أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك أخر ، وما يقال في إبطاله من أن أقرب قرب كل كو كب يساوى أبعد بعد كل الكواكبالتي فرضت تحته ليس بشي. لأن بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر، وقدذ كرالمحققون من أصحاب الهيئة أن لفلك التدوير لكل من العلوية ثلاث أكر محيط بعضها ببعض وجرم الكوكب مركوز في الـكرة الداخلة فيكون مقدار ثخن أربع كرات من تلك التداوير من كل واحد من السافل و العالى ثخن كر تين حائلا بين أقرب قرب العالى وأبعد بعد السافل،و أثبتو اللسفلية خمسة تداوير فيكون بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطار د ثخن ثمان كرات على أنهم انما اعتقدوا أن أقرب قرب العالى مساو لابعد بعد السافل لاعتقادهم أولا أنه ليس بين هذه الافلاك مايتخللها فليس يمكنهم بناءذلك عليه والالزم الدور بل لابد فيه من دليل آخر، وقولهم لافضل فى الفلكيات مع أنه كما ترى يبطله ماقالوا فى عظم ثخن المحدد ؛ ويجوز أيضا ان يكون فوق التاسع من الافلاك مالايمله إلا الله تعالى بل يحتمل إن يكون

هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات مركوزا فى ثخن كرة أخرى عظيمة ويكون فى ثخن تلك الكرة ألف ألف كرة مثل هذه الكرات وليس ذلك مستبعدا فأن تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس فأذا عقل ذلك فأى بأس بأن يفرض مثله مماه وأعظم منه ويجوز أيضا كاقيل أن تدكون الافلاك الدكلية ثمانية لا كان كون جميع الثوابت مركوزة فى محدب ممثل زحل أى فى متممه الحاوى على أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تدكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدب ممثل زحل ونفسان تتصل احداهما بمجموع السبعة وتحركها احدى الحركة ين السريعة والبطيئة والاخرى بالفلك السابع وتحركه الاخرى فلا قاطع أيضا على نفى أن تدكون الافلاك أفل من تسعة ه

مُم الظاهر من الآية أن كلا من الشمس والقمر يجرى في ثخن فلمكه ولا مانع منه عقلا ودليل المتناع الحرق والالتثام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا للحركة المستقيمة وهي محال عليـه غير تام وعـلى فرض تمامه إنمـا يتم في المحدد على أنه يجوز أن يحصل الخرق في الفلك من جهة بعضاً جزائه على الاستدارة فلامانع من أن يقال: الكواكب مطلقاً متحركة فيأفلاكها حركة الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة لأن حركاتها يلزم أن تكون متشابهة حول مراكز أفلاكها أي لاتسرع ولاتبطى. ولاتقف ولا ترجع ولاتنعطف، وقولالسهروردي في المطارحات: لوكانت الافلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونها ذاتحياة فعند حصول الحرق فيها وتبدد الاجزاء فان لم تحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلىالآخر بجامع ادراكي ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسها قوة في بدنها جامعة لتلك الاجزا. فلا علاقـة لنفسها مع بدنها ، وقد قيل انها ذات حياة وان كانت تحس فلابد من التألم بتبديد الاجزا. فانه شعور بالمنافى وكل شعور بالمنافى اما ألم أو موجب لالم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقها بجريها كانت في عذاب دائم، وسنبرهن على أن الامور الدائمة غيرالممكر\_ الاشرف لا يتصور عليها لا يخفي أنه من الخطابيات بل مما هو أدون منهاء وزعم بعضهم أنه من البراهينالقوية مما لا برهانعليه منالبراهينالضميفة، وأدعىالامام أنها كما تدل على جرى الكوكب تدل على سكون الفلك، والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيـه، وإلى حركته وسكون الفلك باسره ذهب بعض المسلمين و يحكى عرب الشيخ الأكبر قدس سره ، ويجـوز أن يكون الفلك متحركا والكوكب يتحرك فيه اما مخالفا لجهة حركته أو موافقا لها اما بحركة مساوية في السرعــة والبط. لحركة الفلك أو مخالفة ، وبجور أيضا أن يكون الكوكب مغروزا فى الفلك ساكنا فيه كما هو عنــد أكثر الفلاسة أو متحركا على نفسه كما هو عند محققيهم والفلك بأسره متحركا وهوالذي أوجبه الفلاسفة لما لا يسلم لهم ولا يتم عليه بردان منهم ه

ويجوز أيضا أن يكون الكوكب في جسم منفصل عن ثمن الفلك شبيه بحلقة قطره مساو لقطر الكوكب فيه وهو الذي يتحرك به ويكون الفلك ساكنا ، ويجوز أيضا أن يكون في ثمن الفلك خلاء يدور الكوكب فيه معسكون الفلك أو حركته وليس في هذا قول بالخرق والالتثام بل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أكثر الفلاسفة جائز خلافالارسطاطا ليس وأتباعه ، ودليل الجواز أقرى من صخرة ملسا ، والقول بأن الفلك بسيط فبساطته مانعة من أن يكون في ثمخنه ذلك ليس بشئ فهاذكر وه من الدليل على البساطة على ضعفه لا يتأتى الافى المحدد دون سائر الافلاك ، وأيضا متى جاز أن يكون الفلك مجوفا مع بساطته فليجزماذكر معهاد لا يتملم المحدد دون سائر الافلاك ، وأيضا متى جاز أن يكون الفلك مجوفا مع بساطته فليجزماذكر معهاد لا يتملم

(م - ٦ - ج - ١٧ - تفسيرروح المعانى)

النفصى عزذلك، وجاء فى بعض الآثار أن الكواكب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت سماء الدنيا بأيدى ملائدكة بجر ونهاحيث شاه الله تعالى، ولا يكاد يصح وإن كان الله عز وجل على كل شي قديراً ، والذي عليه معظم الفلاسفة والهيئيين أن الحركة الخاصة بالمكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى المشرق وهي الحركة على البروج و تسمى الحركة الثانية والحركة البطيئة وهي ظاهرة في السيارات وفي القمر منها في غاية الظهور وفي الثوابت خفية ولهذا لم يثبتها المتقدمون منهم، وغير الخاصة به الثابتة لفله كمثانيا وبالعرض آخذة من المشرق إلى المغرب و تسمى الحركة الأولى والحركة السريعة وهي بواسطة حركة المحدد وبها يكون الليل والنهار في سائر المعمورة، وأما في عرض تسعين ونحوه فني الحركة الثانية فعندهم للكوكب حركتان عليما وبطأ ومثلوهما بحركة رحى إلى جهة سريعا وحركة نملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئاه

وذهب بعض الاوائل إلى أنه لاحركة فى الاجرام العلوية من المغرب إلى المشرق بل حركاتها كلها من المشرق إلى المغرب لانها أولى بهذه الاجرام لكونها أقل مخالفة ولان غاية الحركة للجرم الاقصى وغاية السكون للارض فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرع عاءو أبعد ولانه لوكان بعضها من المشرق وبعضها من المغرب علزم أن يتحرك السكوك المحركة ين مختلفتين جهة وذلك محال لان الحركة إلى جهة تقتضى حصول المتحرك في الجهة المنتقل اليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين وهو محال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحركة الحركة العامل المعيتين أو قسريتين أواحداهم الطبيعية والاخرى قسرية ه

حال و لا ورفع والا على المهول حر المال المهول حرات المالية المراحية المراحى المحالة المالية المراحى و الا ولا يدفع هذا بما يشاهد من حركة المحلمة المراحة في المحالة المراحة في المالية المراحة المراحة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه لجواز أن تمكون من المشرق و يظن أنها من المغرب و بيا نه أن المتحركين السريمة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه لجواز أن تمكون من المشرق و يظن أنها من المغرب و بيا نه أن المتحرك إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فانهما إذا تحركا إلى تلك الجهة و الإبطأ منهما متخلفا فيظن أنه متحرك إلى خلاف تلك الجهة لا نهها إذا اقتر ناثم تحركا في الجهة بما لهمامان الحركة فسار السريع دورة تامة وسار البطىء دورة الاقوسايري البطىء متخلفا عن السريع في الجهة المخالفة لجهة المسالة الموس، وقالوا: يحب المصير إلى ذلك لما أن البرهان يقتضيه و لا يبطله شيء من الأعمال النجومية موقد أورد الامام في الملخص ما ذكر في الاستدلال على محالية الحركة اليومية لكرة الارض وقد أورد الامام في الملخص ما ذكر في المستدلال على محالية الحركة اليومية لكرة الارض لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده في التفسير وسهاه برهانا قاطعا وذهب فيه إلى ما ذهب اليه هذا الرمض من ان الحركات كلها من المشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرعة و بطأ وفيا ذكروه نظر لان الشبهتين النوومية لا يبطله فباطل لان هذه الحركة الحاصة للكوكب أعني حركة القمر من المشرق إلى المغرب مثلا النبومية لا يبطله فباطل لان هذه الحركة الحاصة للكوكب أعني حركة القمر من المشرق إلى المغرب مثلا دورة إلا قوسا لا يجوز أن تكون على قطى البروج لا نها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمدل ولا لما زالت عن موازاته ولما انتظمت من القسى التي تأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمدل وإلا لما زالت عن موازاته ولما انتظمت من القسى القسى التي تأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمدل وإلا لما زالت عن موازاته ولما انتظمت من القسى القسى التي تأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمدل وإلا لما زالت عن موازاته ولما انتظمة من القسى القسى التي تأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمدل والمناسة المدل الناسة على موازاته موازاته موازاته ما المدل المالية الموردة المركب أعن موازاته موازاته موازاته المدل الناسة والمدل الناسة على موازاته الموردة المركب ألم الموردة الموردة الموردة الموردة المركب المورد

كدائرة البروج من القسى التي تأخرت الشمس فيها بل انتظمت صغيرة موازية له اللهم إلا إذا كان الكوكب

على المعدل مقدار ما يتمم بحركته دورة فان المنتظمة حينئد تكون نفس المعدل لكن هذا غمير موجود في

الـكواكب التي نعرفها ولا على قطبين غيرقطبيهما وإلا لكان يرى مسيره فوق الأرض على دائرة مقاطمة للدوائر المتوازية ولم تـكن دائرة نصف النهار تفصل الزمان الذي من حين يطلع إلى حـين يغرب بنصفين لان قطى فاكه الماثل لا يكون دائما على دائرة نصف النهار فلا تنفصل قسى مداراته الظاهرة بنصفين، ولانه لوكان الأمركما توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضيضها وبعديماالاوسطين بلإلىالشهالوالجنوب فيجب أن تحصل جميع الاظلال اللائقة بكون الشمسفى هذه المواضع فىاليوم الواحد والوجود بخلافه ، وقول من قال يجوزان يكون حركة الشمس في دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لأنه لوكان كذلك لكان اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس التي قطعتها الشمس بالتقريب بخلاف ماهو الواقع لأنه يزيد على دور الممدل بذلك القدر واكمان يرى قطعها البروج على خلاف التــوالى وليس كذلك لتأخرها عن الجزء الذي يتوسط معها من المعدل في كل يوم نحو المشرق ، فاذا حركات الافلاك الشاءلة للارض ثنتان حركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه ،وأما حركات التداوير فخارجة عن القسمين لأنحر نات أعاليها مخالفة لحركات أسافلها لا محالة لكونها غير شاملة للارض ، فان كانت حركة الاعلى من المغرب إلى المشرق فحركة الاسفل بالعكس كما في المتحيرة ، وإن كانت حركة الاعلى من المشرق إلى المغرب كانت حركة الاسفل بالعكس كما في القمر . هذا وقصاري ما نقول في هذا المقام : ان ما ذكره الفلاسفة في أمر الافلاك الكلية والجزئية وكيفية حركاتها وأوضاعها أمر بمكن فى نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لاغير ، وقدذهب إلى خلافه أهل لندن وغيرهم من أصحاب الارصاد اليوم ، وكذا أصحاب الارصاد القابية والمعارج المعنوية كالشيخ الاكبر قدس سزه وقد أطال الكلام في ذلك في الفتوحات المكية. وأما الساف الصالح فسلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لما أنه قليـل الجدوى ووقنوا حيث صح الخبر وقالوا: إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبئوا فيما صح وخنى سببه باذيال التسليم ، والذي أميل اليه أن السموات على طبق ماصحت به الاخبار النبوية فى أمر الثخن ومابين كل سماء وسماء ولا أخرج عندائرة هذا الميل ءو أفول يجوز أن يكون ثخن كل سما. فلك لكل واحدة من السيارات على نحوالفاكالذى أثبته الفلاسفة لهاوحركته الذاتية على نحو حركته عندهم وحركته العرضية بواسطة حركة سهائه إلى المغرب الحركة اليوميـة فتكون حركات السموات متساوية ، وأن أبيت تحرك السهاء بجميع ما فيها لإباء بعض الاخبار عنه مع عدم دليــل قطعي يوجبه قلت : يجوز أن يكون هناك محرك في ثخن السهاء أيضا و يبقى ما يبقى منها ساكَّمَا بقـدرة الله تعالى على سطحه الاعلى ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون . وللفلاسفة فى تحقيق أن المحيط كيف يحرك المحاط به كلام تعقبه الامام ثم قال : الصحيح أن المحرك للكل هو الله تعالى باختياره و إن ثبت عملى قانون قولهم كون الحاوى محركا للمحوى فانه يكون محركا بقوة نفسه لا بالماسة . وأما الثوابت فيحتمل أن تكون فى فلك فوق السموات السبع ويحتمل أن يكون فى ثخن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قبل بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات فى ثخن السماء الدنيا تتحرك على أفلاك مماثلة للافلاك التي أثبتها لها الفلاسفة ويكون لها حركتان على نحو ما يقولون لم يبعد ، وفيه حفظ لظاهر قوله تعالى (ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح) وماذكروه فى علم الاجرام والابعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يرد أنهم قالوا بعد

الثوابت عن مركز الارض خمسة وعشرون ألف ألف وأربعائة واثنا عشر ألف و ثمانمائة و تسع وتسعون فرسخا، وماورد فى الخبر من أن بين السها. والارض خمسهائة عام وسمك السهاء كذلك يقتضى أن يكون بين وجه الارض والثوابت على هذا التقدير ألف عام وفراسخ مسيرة ذلك مع فراسخ نصف قطر الارض وهى المنه ومائتان وثلاثة وسبعون تقريبا على ما قبل دون ما ذكر بكثير ه

ولاحاجة إلى أن يقال: العدد لامفهومله واختيار خمسمائة لما أن الخمسة عدددائر فيكون في ذلك رمز خفى إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك ، ويشير إلى صحة احتمال أن يكون الفلك في تخن السما. ماأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: الشمس بمنزلة الساقية بجرى في السماء في فلكها فاذا غربت جرت الليل في فلكها تحت الارض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر، والاخبار المرفوعة والموقوفة في أمر الكواكب والسموات والارض كثيرة ه

وقد ذكر الجلال السيوطي منها ماذكر في رسالة ألفها في بيان الهيئة السنية ، وإذا رصدتها رأيت أكثرها ماثلاً عن دائرة بروج القبول ، وفيها مايشمر بأن للكو كب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة ماطلعت الشمس حتى يو تر لها كما تو تر القوس ، ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتيـة ويجوز أن يراد بها الحركةالعرضية بل قيل هذاأو لى لأن تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بل عوام الناس لا يعرفونها، وقيل يجوز أن يراد بها مايعم الحركتين، واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الـكوكب أن ليس هناك حامل لم يتحرك بحركته مطلقاً بل هومتحرك بنفسه فالفلك تحرك السمكة فيالماء إذ لايقال للجالس في صندوق أو على جذع يجرى فى الماء إنه يسبح، واختار أنه يجرى فى مجرى قابل للخرق والالتئام كالماء ودون إثبات استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وهو سبحانه ولىالتوفيق وعلى محور أخرى بما يتملق بذلك من الـكلام ﴿ وَمَاجَعَلْنَا الْبَشَرِ ﴾ كائنا من كان ﴿ مَنْ قَبْلُكَ الْحُلْدَ ﴾ أى الخلود والبقاء في الدنيا لكونه مخالفا للحـكمة التـكوينيـة والتشريعية ، وقيل الخلد المـكث الطويل ومنه قولهمالا ثافي: خوالد ، واستدل بذلك على عدم حياة الخضر عليه السلام ، وفيه نظر ﴿ أَفَارَنْ مَتَّ ﴾ بمقتضى حكمتنا ﴿ فَهُمُ الْخَالَدُونَ ٢٤﴾ نزات حين قالوا (نتربص به ريب المنون) والفاء الأولى لتعليق الجملة الشرطية عَاقبِلهَا والهمزة لانكار مضمونها وهي في الحقيقة لانكار جزائها أعنى مابعــد الفاء الثانية . وزعم يونس أن تلك الجملة مصب الانكار والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف تدل عليه تلك الجملة وليس بذاك، ويتضمن انكار ماذكر انكار ماهومدارله وجودا وعدما منشماتتهم بموته ويتلقيه كأنه قيلأفانمت فهم الخالدون حتى يشمتوا يمو تك ، و في معنى ذلك قول الامام الشافعي عليه الرحمة :

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل است فيها بأوحـد فقل الذي يبغى خلاف الذي مضى تزود لاخرى مثلها فكأن قد

وقول ذي الاصبع العدواني :

إذا ماالدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينــا

## فقرل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتونكما لقينا

وذكر العلامة الطيبي ونقله صاحب الـكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة الـكريمة من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخر ، وذلك لأنه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذالولد والمتخذين له سبحانه شركاء وبكتهم ذكر مايدل على افحامهم وهو قوله تعالى: (أفان) النح لأن الخصم إذا لم يبق له متشبث تمنى هلاك خصمه \*

وقوله تعالى ﴿ كُلُّ نَفْس ذَا ثَقَةُ المُوت ﴾ برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله سبحانه: (وما جعلنا) الخ، والموت عند الشيخ الاشعرى كيفية وجودية تضاد الحياة ، وعند الاسفرايني وعزى للاكثرين أنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة كما في العمى الطارئ على البصر لا مطلق العمى فلا يازم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا ، وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة مطلقا فيازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميشكم مي يحييكم) واستدل الاشعرى على كونه وجوديا بقوله تعالى (الذي خلق الموت والحياة) فإن الحلق هو الايجاد والاخراج من العدم وبانه جائز والجائز لا بدله من فاعل والعدم لا يفعل وأجيب عن الأول بأنه يجوز أن يكون بمعنى التقدير وهو أعم من الايجاد ولو سلم كونه بمعنى الايجاد فيجوز أن يراد بخلق الموت إيجاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز في الكلام ، وعن الاستاذ أن المراد بالموت الآخرة والحياة الدنيا لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك ، وعن الثانى بأن الفاعل قد يريد العدم كما يريد الحياة فالفاعل عدم الحياة كما يعدم الجياة كما يعدم الجياة كما يعدم الجياة كما يعدم الحياة كما يعدم الجياة كما يعدم الجياة كما يعدم الجياة كما يعدم البصر مثلا \*

وقال اللقانى: الظاهر قاض بماعليه الأشعرى والعدول عن الظاهر من غير داع غير مرضى عند العدول، وكلامه صريح فى أنه عرض. وتوقف بعض العلماء القائلين بأنه وجودى فى أنه جوهر أو عرض لما أن فى بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله تعالى فى كف ملك الموت ، و فى بعضها أن الله تعالى خلقه على صورة كبش لا يمر بشىء يجد ريحه إلامات ، وجل عبارات العلماء أنه عرض يعقب الحياة أو فساد بنية الحيوان، والأول غير مانع والثانى رسم بالثمرة ، وقريب منه ماقاله بعض الأفاضل: إنه تعطل القرى لا نطفاه الحرارة الغريزية التي هي آلتها فان كان ذلك لا نطفاه الرطوبة الغريزية فهو الموت الطبيعي والا فهو الغير الطبيعي، والناس لا يعرفون من الموت العابق تعلق الروج بالبدن التعلق المخصوص و مفارقتها إياه ، والمراد بالنفس الخيوانية وهي مطلقا أعم من الانسان ،

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذوهم ثلاثة. النباتية والحيوانية والفلكية والنفس مقولة على الثلاثة بالاشتراك اللفظى على ماحكاه الامام فى الملخص عن المحققين . وبالاشتراك المعنوى على ما يقتضيه كلام الشيخ فى الشفاء ، وتحقيق ذلك فى محله ، وإرادة ما يشمل الجميع هنا بمالا ينبغى أن يلتفت اليه ، وقال بعضهم : المراد بها النفس الانسانية لان الـكلام مسوق لننى خلود البشر ، واختير عمومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر أنواع الحيوان ولا يضر ذلك بالسوق بل هو أنفع فيه ، ولاشك فى موت كل من أفراد تلك الانواع ، نعم اختلف فى أنه هل يصح إرادة عمومها بحيث تشمل نفس كل حى كالملك وغيره أم لا بناء على الاختلاف فى موت

الملائكة عليهم السلام والحورااهين فقال بعضهم: إن السكل يموتون ولو لحظة لقوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) وقال بعضهم: انهم لا يموتون لدلالة بعض الآخبار على ذلك ، والمراد من كل نفس النفوس الآرضية والآية التي استدل بها مؤولة بماستعلمه إن شاء الله تعالى وهم داخلون في المستثنى في قوله تعالى (و نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الآرض إلا من شاء الله) أو لا يسلم أن كل صعق موت ، وقال بعضهم : إن الملائكة عليهم السلام يموتون والحور لا يموت ، وقال آخرون: إن بغض الملائكة عليهم السلام يموتون وبعضهم لا يموت كجبريل وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل عليهم السلام و رجح قول البعض ، و لا يرد أن الموت يقتضي مفارقة الروح البدن والملائكة عليهم السلام لاأبدان لهم لأن القائل بموتهم يقول بأن لهم أبدانا لكنها لطيفة كما هو الحق الدن دلت عليه النصوص ، و ربحا يمنع اقتضاء الموت البدن \*

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسها تموت بعد مفارقتها للبدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن، وكأنه يلتزم تفسير الموت بالعدم والاضمحلال، والحق أمها لاتموت سوا. فسرالموت بماذكر أم لا، وقد أشار أحمد بن الحسين الكندى إلى هذا الاختلاف بقوله:

تنازع النـاس حتى لا اتفـاق لهم إلا على شجب والخلف فىشجب فقيل تخلص نفس المر. سالمـــة وقيل تشرك جسم المر. في العطب

وذهب الامام إلى العموم فى الآية إلا أنه قال: هو مخصوص فانله تمالى نفسا با قالسبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام (تعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك) مع أن الموت مستحيل عليه سبحانه ، وكذا الجمادات لها نفوس وهى لاتموت ، تم قال: والعام المخصوض حجة فيبقى معمولابه على ظاهره فيها عدا ماأخر جمنه ، وذلك يبطل قول الفلاسفة فى الارواح البشرية والهقول المفارقة والنفوس الفلكية انها لاتموت اه ، وفيه أنه إن أراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريف با قاله الفلاسفة ومن وافقهم أو الجسم النورانى الخفيف الحى المتحرك النافذ فى الاعضاء السارى فيها سريان ماء الورد فى الورد با عليه جهور المحدثين وذكر له ابن القيم ما تة دليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلا ه

وكذا الجمادات لا تتصف بها على الشائع ، وأيضا ليس للارواح البشرية والعقول المفارقة عندالفلاسفة نفسا بأحد ذينك المعنيين فكيف يبطل بالآية الكريمة قولهم ، وانأراد بها الذات كما هو أحد معانيها جاز أن تثبت لله تعالى وقد قيل به في الآية التي ذكرها ، وكذا هي ثابتة للجهادات لكن يرد عليه أنه إن أراد بالموت مفارقة الروح للبدن أو نحوذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لأن الآرواح والعقول المذكورة لاأبدان لها عند الفلاسفة فلا يتصور فيها الموت بذلك المعنى ، وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن الجمادات تتصف به فلا يصح قوله وهي لا تموت ، وبالجملة لا يخنى على المتذكر أن الامام سها في هذا المقام ، ثم ان معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على وجه تتألم به أو تلتذ من حيث أنها تخلص به من مضيق الدنيا الدنيئة إلى عالم الملكوت وحظائر القدس كذا قيل ه

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لـكن ذلك مختلف شدة وضعفا ، وفي الحديث «إن للموت سكرات» ولا يلزم من التخلص المذكور لبعض الناس عدم التألم ، ولعل في اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق

فان أكثر ما جاء فى العذاب ، وقال الامام : إن الذوق إدراك خاص وهو ههنـا مجاز عن أصـل الإدراك ولا يمكن إجراؤه على ظاهره لآن الموت ليس من جنس الطعـام حتى يذاق ، وذكر أن المراد من الموت مقدماته من الآلام العظيمة لآنه قبـل دخوله فى الوجود ممتنع الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميتا والميت لايدرك . وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة و تدرك الم مفارقتها البدن (وَنَبُو كُمُ) الخطاب إما للناس كافة بطريق النلوين أوللكفرة بطريق الالتفات أى نعاملكم معاملة من يختبركم (بالشَّر وَالْخَيْر) بالمكروه والمحبوب هل تصبرون وتشكرون أولاه

و تفسيرالشر والحنير بماذكر مروى عن ابنزيد ، وروى عن ابن عباس أنهما الشدة والرخاء ، وقال الضحاك: الفقر والمرض والغنى والصحة ، والتعميم أولى ، وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم أولانه ألصق بالموت المذكور قبله . وذكر الراغب أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فالمنحة والمحنة جميعاً بلاء فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فالمنحة أعظم البلاءين ، وبهذا النظر قال عمر رضى الله تعالى عنه : بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر ، ولهذا قال على كرم الله تعالى وجهه : من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قدمكر به فهو مخدوع عن عقله اله ،

ولعله يعلم منه وجه لتقديمالشر ﴿ فَتَنَهُ ﴾ أي ابتلا. فهو مصدر مؤكد لنبلوكم علىغير لفظه •

وجواز أن يكون مفعولا له أو حالا على معنى نبلوكم بالشر والحنير لأجل اظهار جودتكم وردا. تكم أو مظهر بن ذلك فتأمل ولا تغفل ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٠٤ ﴾ لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشتراكا فنجاز يكم حسبا يظهر منكم من الاعمال ، فهو على الاول من وجهى الخطاب وعد ووعيد وعلى الثانى منهما وعيد بحض . وفى الآية إيماء إلى أن المراد من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب . وقرى و (يرجعون) بياء الغيبة على الالتفات ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى المشركون ﴿ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلاَّ هُزُوا ﴾ أى ما يتخذونك إلا مهزوا به على معنى قصر معاملتهم معه وَ الله على اتخاذهم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزوا لا على معنى قصر اتخاذه على كونه هزوا كا هو المتبادر كأنه قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواه

والظاهر أن جملة (إن يتخذونك) النح جواب (إذا) ولم يحتج إلى الفاء كالم يحتج جوابها المقترن بما إليها في قوله تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم) وهذا بخلاف جواب غير إذا من أدوات الشرط المقترن بما فانه يلزم فيه الاقتران بالفاء نحو إن تزرنا فما نسى، إليك ، وقيل الجواب محذوف وهو يقولون المحكى به قوله تعالى ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذَكُرُ مَا لَهَ مَكُمُ ﴾ وقوله سبحانه (إن يتخذونك) النح اعتراض وليس بذاك ، فعم لابد من تقدير القول فيماذكر وهو إمامعطوف على جملة (ان يتخذونك) أو حال أي ويقولون أوقائلين والاستفهام للانكار والتعجب ويفيدان أن المراد يذكر آله تمكم بسوء ؛ وقد يكتني بدلالة الحال عليه كاف قوله تعالى (سمعنا فتى يذكرهم) فان ذكر العدو لا يكون الابسوء وقد تحاشوا عن التصريح أدبا مع آلهتهم . وفي البيان تقول العرب ذكرت فلانا أي عبته ، وعليه قول عنترة :

لاتذكري مهرى وما أطعمتـه فيكون جلدك مثل جلد الاجرب

انتهى ؛ والاشارة مثلها في قوله :

هـذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم

فيكون فى ذلك نوع بيان للاتخاذ هزوا ، وقوله تمالى ﴿ وَهُمْ بِذِكُرِ الرَّحْنَ هُمْ كَافَرُونَ ۗ ۗ ۗ فى حين النصب على الحالية من ضمير القول المقدر ، والمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهم التي لا تضرو لا تنفع بالسوء والحال أنهم بالقر ان الذي أنزل رحمة كافرون فهم أحقاء بالعيب والانكار ، فالضمير الأول مبتدا خبره (كافرون) وبه يتعلق (بذكر) وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية ، والضمير الثانى أكيد لفظى للاول ، والفصل بين العامل والمعمول بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول جائز ، ويجوز أن يراد بذكر الرحمن ) توحيده على أن ذكر مصدر ، ضاف إلى المفعول أي وهم كافرون بتوحيد الرحمن المنعم عليهم بما يستدعى توحيده والايمان به سبحانه ، وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الحلق بارسال الرسل وانزال الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل ، وقيل المراد بذكر الرحمن ذكره ويُتَلِيِّقُو هذا اللفظ وإطلاقه عليه تعالى ، والمراد بكفرهم به قولهم مانعرف الرحمن إلا رحمن الهيامة فهو مصدر مضاف إلى المفعول لاغيير وليس بشيء كا لا يخفى \*

وجعل الزمخشرى الجملة حالا من ضمير (يتخذونك) أى يتخذونك هزوا وهم على حال هى أصل الهزء والسخرية وهى الكفر بذكر الرحن . وسبب نزول الآية على ماأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه ويتطالقه مر على أبى سفيان . وأبى جهل وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لابى سفيان : هذا نبى بنى عبد مناف فغضب أبو سفيان فقال: ما تذكر أن يكون لبنى عبد مناف بي فسمعها النبى ويتطالقه فرجع إلى أبى جهل فوقع به وخوفه وقال : ماأر اك منتهيا حتى يصيبك ماأصاب عمك الوليدبن المغيرة وقال لابى سفيان: أما انك لم تقل ماقات إلا حمية ، وأنا أرى أن القلب لايثاج لكون هذا سببا للنزول والله نعائى أعلم ه

﴿ خُلَقَ الانْسَانُ مَنْ عَجَلَ ﴾ هو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه ، والمراد بالانسان جنسه جعل لفرط استعجاله وقلة صليم من الاخلاق منزلة ماطبع منه من الاركان إيذانا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه ، وقال أبو عمرو . وأبو عبيدة . وقطرب : فى ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الانسان على معنى أنه جعل من طبائعه وأخلاقه للزومه له ، وبذلك قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول ، وقد شاع فى كلامهم ، ثل ذلك عند إرادة المبالغة فيقولون لمن لازم اللهب أنت من لعب ، ومنه قوله :

وانا لمما يضرب الكبش ضربة على رأسه يلقى اللسان من الفم

وقيل المراد بالانسان النضر بن الحرث لأن الآية نزلت فيه حين استعجل العذاب بقوله (اللهم إن كان هذا هو الحقمن عندك فأمطر) الخ ، وقال مجاهد . وسعيد بن جبير . وعكرمة . والسدى . والضحاك . ومقاتل والكلبي : المراد به ءادم عليه السلام أراد أن يقوم قبل أن يتم نفخ الروح فيه وتصل إلى رجليه ، وقيل خلقه الله تعالى في عاخر النهار يوم الجمعة فلما أجرى الروح في عينيه ولسانه ولم يبلغ أسفله قال : يارب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس وروى ذلك عن مجاهد ، وقيل المراد أنه خلق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه

حيث تدرج فى خلقهم ، وذكر ذلك لبيان أن خلقه كذلك من دواعى عجلته فى الأمور، والاظهر إرادة الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما يقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سبب النزول لايأباه كما لايخنى، وقيل العجل الطين بلغة حمير ، وأنشد أبو عبيدة لبعضهم :

النبع في الصخرة الصها. منبته والنخل منبته في الما. والعجل

واعترض بأنه لاتقريب لهذا المعنى ههذا ، وقال الطيبى: يكون القصد عليه تحقير شأن جنس الانسان تتميها لمعنى التهديد فى قوله تعالى ﴿ سَأُر يُكُمْ مَا يَاتَى فَلاَ تَسْتَعْجُلُون ٣٧ ﴾ والمعول عليه المعنى الأول، والخطاب للكمرة المستعجايين ، والمراد باياته تعالى نقاته عزوجل ، والمراد باراء تهم إياها إصابته تعالى إياهم بها ، وتلك الاراءة فى الآخرة على مايشير إليه مابعد ، وقيل فيها وفى الدنيا ، والنهى عن استعجالهم إياه تعالى بالاتيان بها مع أن نفوسهم جبلت على العجلة ليمنعوها عماتريده وليس هذا من التكليف بمالا يطاق لأن الله تعالى أعطاهم من الأسباب مايستطيعون به كف النفس عن مقتضاها و يرجع هذا النهى إلى الأمر بالصبر. وقرأ مجاهد . وحميد وابن مقسم (خلق الانسان) ببناء (خلق) للفاعل ونصب (الانسان) ه

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أى وقت وقوع الساعة الموعود بها ، وكانوا يقولون ذلك استعجالالمجيئه بطريق الالزام كما في سورة الملك ، بطريق الالزام كما في سورة الملك ، و (متى) في موضع رفع على أنه خبر لهذا ه

ونقل عن بعض الدكوفيين أنه فى موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أى متى يأتى هذا الوعد ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ٣٨ ﴾ بأنه يأتى ؛ والخطاب للنبي ويُطابِي والمؤمنين الذين يتلون الآيات الدكريمة المنبئة عن اتيان الساعة ، وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه فان قولهم (متى هذا الوعد) حيث كان استبطاء منهم للموعود وطلبا لاتيانه بطريق العجلة فى قوة طلب اتيانه بالمجلة فكأنه قيل ان كنتم صادقين فليأتنا بسرعة ، وقوله تعالى ﴿ لَوْ يَعْمُ الّذينَ كَفُرُوا ﴾ استنفاف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه وفظاعة ما فيه من العداب وأنهم إنما يستعجلونه لجهلهم بشأنه ، وإيثار صيغة المضارع فى الشرط وإن كان المعنى على المضى لافادة استمرار عدم العلم بحسب المقام وإلا فكثيراً ما يفيد المضارع المنفى انتفاء الاستمرار ، ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما فى حيز الصلة على علة استعجالهم ه

وقوله تعالى وحين لاَيكُمُّونَ عَنُوجُوههمُّ النَّارَ وَلاَعَنْ ظُهُورهم مَهُ مفعول (يعلم) على ما اختاره الزبخشرى وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه ، وإضافته إلى الجملة الجارية بجرى الصفة التي حقها أن تدكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند المخاطب أيضا مع انكار الدكفرة ذلك للايذان بأنه من الظهور بحيث لاحاجة إلى الاخبار به وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنها ، وجواب (لو) محذوف أي لو لم يستمر عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه بقولهم (متى هذا الوعد) وهو الوقت الذي تحيط بهم النار في من كل جانب ، و تخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخام الكونهما أشهر الجوانب

(م - V - ج - ۱۷ - تفسير روح المماني)

واستلزام الاحاطة بهما للاحاطة بالـكل بحيث لايقدرون على رفعهـا بأنفسهم من جانب مر جوانبهم ﴿وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩﴾ من جهة الغير فى دفعهـا الخ لمـا فعلوا مافعلوا من الاستعجال، وقـــدر الحوفى لسارعوا إلى الايمـان وبعضهم لعلموا صـحة البعث وكلاهما ليس بشىء، وقيــل ان (لو) للتمنى لاجواب لها وهو يا ترى ه

وجوز أن يكون (يعلم) متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لوكان لهم علم لما فعلوا ذلك ، وقوله تعالى : (حين) الخ استثناف مقرر لجهلهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل : حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة الحال ، وفي الكشف كأنه استثناف بياني وذلك أنه لما نني العلم كان مظنة أن يسال فأىوقت يعلمون ؟ فأجيب حين لاينفعهم ، والظاهر كون (حين) الخ مفعولا به ليعلم ه

وقال أبو حيان : الذي يظهر أن مفعوله محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لو يعلم الذي كفروا مجي الموعود الذي سألوا عنه واستبطؤوه و (حين) منصوب بذلك المفعول وليس عندي بظاهر ﴿ بَل تَأْتيهم بَعْتَة ﴾ عطف على (لا يكفون) وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نني والتقدير إن الآيات لاتأتي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة ، وقيل : إنه استدراك عن قوله تعالى : (لو يعلم) النح وهو منني معنى كأنه قبل . لا يعلمون ذلك بل تأتيهم النح ، وبينه وبين مازعمه ابن عطية كما بين السما والارض . والمضمر في (تأتيهم) عادد على (الوعد) لتأويله بالعدة أو الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على (النار) واستظهره في البحر ، و (بغتة) أي فجأة مصدر في موضع الحال أو مفعول مطلق لتأتيهم وهو مصدر من غير لفظه ﴿ فَتَبهَ مَهُم مُه تحيرهم أو تغلبهم على أنه معنى كنائى \*

وقرأ الأعمش (بل يأتيهم) بياء الغيبة (بفتة) بفتح الغين وهو لغة فيها، وقيل: إنه يجوزفى كل ماعينه حرف حلق (فيبهتهم) بياء الغيبة أيضا ، فالضمير المستتر فى كل من الفعلين للوعد أو للحين على ماقال الزمخشرى • وقال أبو الفضل الراذى : يحتمل أن يكون للنار بجعلها بمعنى العذاب ﴿ فَلاَ يَسْتَطيعُونَ رَدَّهَا ﴾ الضمير المؤنث فيما قبله ، وقيل: على البغتة أى لايستطيعون ردها عنهم بالمكلية ﴿ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ \* ٤ ﴾ أى يمهلون ليستريحوا طرفة عين ، وفيه تذكير بامهالهم فى الدنيا ﴿

﴿ وَلَقَد اسْتُهْزَى َ بُرُسُل مَن قَبْلاَ ﴾ النج تسلية لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن استهزائهم بعد أن قضى الوطر من ذكر الاجوبة الحديمية عن مطاعنهم فى النبوة وماأدمج فيها من المعانى التى هى لباب المقاصد وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ماعليه من عهدة الابلاغ وأنه المنصور فى العاقبة ولهذا بدى و بذكر أجلة الانبياء عليهم السلام للتأسى وختم بقوله تعالى : (ولقد كتبنا فى الزبور) الغ، وتصدير ذلك بالقسم لزيادة تحقيق مضمونه . وتنوين الرسل للتفخيم والتكثير . ومن متعلقة بمحذوف هوصفة له أى وبالله لقداستهزى وسل أولى شأن خطير و ذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف برسل أولى شأن خطير و ذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ﴿ فَلَ الله عَلَى الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلا فى الشر . والحيق ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله . وقيل: أصل حاق حق كزال

وزل وذام وذم . وقوله تعالى : ﴿ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مَنْهُمْ ﴾ أى من أولئك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق • وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى ﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُ وْنَ ١ ٤ ﴾ للمسارعة إلى بيان لحوق الشر جم.و (ما) إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عايها والجار متعلق بالفعل بعده وتقديمه لرعاية الفواصل أى فاحاط بهم الذي كانوا يستهز أون به حيث أهلـكموا لأجله . وإما مصدرية فالضمير راجع إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع كما قالوا . ولعل إيثار الافراد على الجمع للتنبيه على أنه يحيق بهم جزاء استهزائهم بكل واحد منهم عليهم السلام لاجزاء استهزائهم بكلهم من حيث هو فقط أى فنزل بهم جزاء استهزائهم على وضع السبب موضع المسبب إيذانا بكمال الملابسة بينهما أوعين استهزائهم ان أريد بذلك العذاب الآخروى بناء على ظهورِ الاعمال في النشأة الاخروية بصور مناسبة لها في الحسزوالقبح ﴿ قُلْ ﴾ أمرله وَاللَّهُ أن يسأل أو ائتك المستهزئين سؤال تقريع وتنبيه كيلا يغتروا بماغشيهم من نعم الله تعالى ويقول ﴿مَنْ يَكْلُؤُ كُمْ ﴾ أي يحفظكم ﴿ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْنَ ﴾ أي من بأسه بقرينة الحفظ ، وتقديم الليل لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعا وأشد وقعا . وفى الثعرض لعنوان الرحمانية تنبيه على أنه لاحفظ لهم الابرحمته تعالى وتلة ين الجواب كما قيل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك الكريم) وقيل ان ذلك ايماء الى أن باسه تعالى اذا أراد شديد أليم ولذا يقال نعوذ بالله عز وجل من غضب الحليم وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته ودلالة علىشدة خبثهم، وقرأ أبو جعفر . والزهرى . وشيبة (يكلوكم) بضمة خفيفة من غـيرهمز ، وحكى الـكسائى . والفراء (يكلوكم) بفتح اللام واسكان الواو ، وقوله تعالى ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذَكْرَ رَبُّمْ مُعْرِضُونَ ٢٤﴾ اضراب عنذلك تسجيلا عليهم بانهم ليسوامن أهلالسماع وأنهم قوم ألهتهم النعم عنالمنعم فلايذ كرونه عزوجل حتى يخافو ابأسه أو يعدوا ماكانوا فيه منالامن والدعة حفظا وكلاءة ليسالوا عزالكالي. على طريقة قوله :

عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نو. وأحجار وفيه أنهم مستمرون على الاعراض ذكروا ونبهوا أولا ، وفي تعليق الاعراض بذكره تعالى وايراد اسم الرب المضاف الى ضميرهم المنبيء عن كونهم تحت ملكوته و تدبيره و تربيته تعالى من الدلالة على كونهم المغاية القاصية من الضلالة والغي مالا يخفي ، وقيل انه اضراب عن مقدر أى انهم غير غافلين عن الله تعالى حتى لا يجدى السؤال عنه سبحانه كيف وهم أنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لتشقع لهم عنده تعالى وتقربهم اليه زافي بل هم معرضون عن ذكره عز وجل فالتذكير يناسبهم ، وهذا معظهوره من مساق الكلام ووضوح انطباقه على مقتضى المقام قد خنى عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعيناه ه

وتعقب بأن السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بانهم اذا ذكروا لايذكرون ألا يرى قوله تعالى (ولايسمع وتعقب بأن السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بانهم اذا ذكروا لايذكرون ألا يرى قوله تعالى (ولايسمع الصم الدعاء) وما ذكر يقتضى العكس لتضمنه وصفهم باجداء الانذار والدعاء مع أن قوله غير غافلين مناف لما يدل عليه النظم الكريم فالحق ما تقدم ، وقوله تعالى (أم لهم مألهة تمنعهم من دُوننا) اعراض عن وصفهم بالاعراض الى توبيخهم باعتمادهم على ءالهم واسنادهم الحفظ اليها ، فام منقطعة مقدرة ببل والهمزة و(لهم) خبر مقدم و (والهم) مبتدأ و جملة (تمنعهم) صفته و (من دوننا) قيل صفة بعدصفة أى بل ألهم مالمة مانعة لهم خبر مقدم و (والهم)

متجاوزة منعنا أوحفظنا فهم مغولون عليها واثقون بحفظها، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن فى الكلام تقديما وتأخيراً والأصل أم لهم الهة من دوننا تمنعهم، وعليه يكون (من دوننا) صفة أيضا، وقال الحوى : أنه متعلق بتمنعهم أى بل ألهم الهة تمنعهم من عذاب من عندنا، والاستفهام لانكار أن يكون لهم مالهة كذلك، وفى توجيه الانكار والنفى الى وجود الآلهة الموصوفة بماذكر لاالى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم مالهتهم النخ من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجود فضلا عن رتبة المنع مالا يخنى ه

وقال بعض الأجلة : إن الاضراب الذي تضمنته (أم) عائد على الأمر بالسؤال كالاضراب السابق لكنه أبلغ منه من حيث أن سؤال الغافل عن الشيء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه أبعد ، وفهم منه بعضهم أن الهمزة عليه للتقرير بما في زعم الكفرة تهكما »

و تعقب أنه ليس بمتعين فيجوز أن يكون للانكار لابمعنى أنه لم يكن منهم زعم ذلك بل بمعنى أنه لم كان مثله مما لاحقيقة له ، والأظهر عندى جعله عائداً على الوصف بالاعراض كاسمعت أولا . وفى الكشف ضمن الاعراض عن وصفهم بالاعراض انكاره أبلغ الانكار بأنهم فى إعراضهم عن ذكره تعالى كمن له كالى يمنعه عن بأسنا معرضا فيه بجانب الهتهم وأمهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا بهم ولهذا رشح بمابعد كأنه قبل دع حديث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فان هذا أطمو أطم فتأمله فانه دقيق \*

وقوله تعالى ﴿ لَا يَسْتَطَيعُونَ نَصْراً أَنْفُسُهُمْ وَلَاهُمْ مَنَّا يُصَحَبُونَ ﴿ ﴾ ﴾ استنتاف مقرر لماقبله من الانكار أى لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولاهم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنافهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم ، فالضمائر للالهة بتنزيلهم منزلة العقلاء وروى عن قتادة ، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها للكفرة على معنى لا يستطيع الكفار نصر انفسهم بآلهتهم ولا يصحبهم نصر من جهتنا ، والأول أولى بالمقام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك ، و(منا) على القولين يحتمل أن يتعلق بالفعل بعده وأن يتعلق بمقدر وقع صفة لمحذوف ه

وقوله تعالى ﴿ بَلْ مَتَّعَنَا هَوُ لَا وَءَابَاءَهُم حَتّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُمْرُ ﴾ الخ اضراب على مافى الـكشف عرب الضرب السابق من الحكلام إلى وعيدهم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهم عن الخطاب عدم مبالاة بهم، وفى العدول إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى تحقير هم. وفى غير كتاب أنه إضراب عما توهموه من أن ماهم فيه من الحمة تمنعهم من تطرق البأس اليهم كأنه قيل دع ماز عموا من كو فهم محفوظين بكلاءة والحمتهم بل ماهم فيه من الحفظ منا لاغير حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء لكونهم من اهل الاستدراج والانهماك فيما يؤديهم إلى العذاب الاليم .

ويحتمل أن يكون إضرابا عما يدل عليه الاستثناف السابق من بطلان توهمهم كأنه قيـل دع مايبين بطلان توهمهم من أن يكون لهم مالهة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا فى ورطة ذلك التوهم الباطـل بسبب انا متعناهم بما يشتهون حتى طالت مدة عمارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عنالحق واتبعوا ماسولت لهم أنفسهم وذلك طمع فارغ وأمل كاذب ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ ﴾ أى ألا ينظرون فلا يرون

﴿ أَنَّا نَأْتَى الْأَرْضَ ﴾ أى أرض الـكفرة أو أرضهم ﴿ نَنْقُصُهَا مَنْ أَظْرَافَهَا ﴾ بتسليط المسلمين عليها وحوز ما يحوزونه منها ونظمه في سلك ملـكهم ، والعدول عن أنا ننقص الارض من أطرافها إلى مافى النظم الجليل لتصوير كيفية نقصها وانتزاعها من أيديهم فانه باتيان جيوش المسلمين واستيلائهم ، وكان الاصـل ياتى جيوش المسلمين لكنه أسند الاتيان إليه عزوجل تعظيم لهم وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه ، وفيه تعظيم للجهاد والحجاهدين \*

والآية كا قدمنا أول السوره مدنية وهي نازلة بعدفرض الجهاد فلا يرد أن السورة مكية والجهاد فرض بعدها حتى يقال: إن ذلك اخبارعن المستقبل أو يقال: إن المراد ننقصها باذهاب بركتها كا جاه في رواية عن ابن عباس أو بتخريب قراها وموت أهلها كاروى عن عكرمة ، وقبل ننقصها بموت العلماء وهذا إن صح عن رسول الله عليه فلا معدل عنه و إلافالا ظهر نظراً إلى المقام ما تقدم و يؤيده قوله تعالى وأفهم الفالبون ك ك على رسول الله عليه والمؤمنين . والمراد انكار ترتيب الغالبية على ماذكر من نقص أرض الكفرة بتسليط المؤمنين عليها كأنه قبل أبعد ظهور ماذكر ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم ، وفي التعريف تعريض بان المسلمين هم المتعينون للغلبة المعروفون فيها ( قُل إنَّها أنذر كُم ) بعد ما بين من جهته تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء حالهم عند اتيانه و نعى عليهم جهلهم بذلك واعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل وحوادث النهار و غير ذلك من مساويهم أمر عليه الصلاة و السلام بأن يقول لهم: إنما انذركم ما تستعجلونه من الساعة ( بانو حي ) الصادق الناطق باثباتها و فظاعة ما فيها من الاهوال أي إنا شانى أن أنذركم بالاخبار من الساعة ( بانو حي المنه من حكمة التكوينية والتشريعية فان الايبان برها في لاعياني ه الغاد م الحكمة التكوينية والتشريعية فان الايبان برها في لاعياني ه بها فانه مزاحم للحكمة التكوينية والتشريعية فان الايبان برها في لاعياني ه

وقرله تعالى ﴿ وَلاَ يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَانَ ﴾ إما من تتمة الدكلام الملقن تذبيله بطريق الاعتراض قد أمر والما يقد أمن يقد والما من جهته تعالى على طريقة وله علم توبيخا وتقريعا وتسجيلا عليهم بكال الجهل والعناد، وإما من جهته تعالى على طريقة قوله سبحانه (بلهم عن ذكر ربهم معرضون) كأنه قيل قل لهم ذلك وهم بمعزل عن السماع، واللام في الصم إما للجنس المنتظم لهؤلاء الكفرة انتظاما أوليا وإما للعهد فوضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصامم، وتقييد نفي السماع بقوله تعالى ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ هَ عَ ﴾ مع أن الصم لا يسمعون مطلقا لبيان كال شدة الصمم كا أن إيثار الدعاء الذي دو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك ، فإن الانذار عادة يكون باصوات عالية مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه فإذا لم يسمعوها يكن صعمهم في غاية لم يسمع بمثلها ، وقيل لان الكلام في الانذار ألا ترى قوله تعالى (قل انما أنذركم بالوحى) وفيه دغدغة لا تخفى .

وقرأ ابن عامر . وابن جبير عن أبي عمرو . وابن الصلت عن حفص (تسميع) بالتاء على الخطاب للنبي والله والمنطقة عن الاسماع (الصم الدعاء) بنصبهما على المفعولية ، وهذه القراءة تؤيد احتمال كون الجملة من جهته تعالى . و قرى و ريسميع) بالياء على الغيبة واسناد الفعل الى ضميره والمنطقة (الصم الدعاء) بنصبهما على مامر . و ذكر ابن خالويه انه قرى (يسميع) مبنيا للمفعول (الصم) بالرفع على النيابة عرب الهاعل (الدعاء) بالنصب على المفعولية ، وقرأ أحمد بن جبير الانطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو (يسمع) بضم ياء الغيبة و كسر الميم (الصم)

بالنصب على المفعولية (الدعاء) بالرفع على الفاعلية بيسمع ، و اسناد الاسماع اليه من باب الاتساع والمفعول الثانى محذوف كأنه قيل ولا يسمع الصم الدعاء شيئا ، وقوله تعالى ﴿ وَلَثَنْ مَسَّتُهُمْ فَهُ حَدُهُ مَنْ عَذَاب رَبِّكَ ﴾ بيان لسرعة تأثرهم من مجى من بحى من العذاب إثر بيان عدم تأثرهم من مجى خبره على نهج التوكيد القسمى أى وبالله لئن مسهم أدنى شيء من عذابه تعالى ﴿ لَيَقُولُنَ يَاوَيْلنَا إِنّا كُنّا ظالمَ ين عَلَى الله الله على الفسهم بالوبل والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق ، وفي (مستهم نفحة) ثلاث مبالغات كما قال الزعشرى وهي كما في الكشف ذكر المس وهو دون النفوذ و يكنى في تحققه إيصالها ، و ما في النفح من مدى الزارة فان أصله هبوب وائحة الشيء و يقال نفحته الدابة ضربته بحد حافرها ونفحه بعطية رضيخه وأعطاه يسيراً ، وبناء المرة وهي لاقل ما ينطق عليه الاسم ، وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير ، واستفادة ذلك إن سلمت من بناء المرة و نفس الكلمة لا يعكر عليه كما زعم صاحب الايضاح ه

واعترض بعضهم المبالغة في المس بأنه أقوى من الاصابة لمافيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس وعا ذكر في الكشف يعلم اندفاعه لمن وسته نفحة عناية ، ولعل في الآية مبالغة خامسة تظهر بالتأمل به تم الظاهر أن هذا المس يوم القيامة كما رمز المايه ، وقيل في الدنيا بناء على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من تفسير النفحة بالجوع الذي نول بكة ، وقوله تعالى و رفض لم المورى عن ابن عباس برضى الله تعالى عندا تيان ما أنذروه و وعمل الطبي الجلة حالامن الضمير في (ليقولن) بتقدير ونحن نضع ، وهي في الحلو عن العائد نحوجتنك والشمس طالعة ، ويجوز أن يقال : أقيم العموم في (نفس) الآقي بعد مقام العائد وهو كاترى أي ونحضر الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال كما يقضى بذلك حديث السجلات والبطاقة التي ذكره مسلمو غيره أو نفس الاعمال كما قيل ، وتغلم بصور جوهرية وشرفة إن كانت حسنات و وظلمة إن كانت سيئات ، وقيل الموازين ظاهر في تعدد الميزان حقيقة وقد قيل به فقيل لسكل أمة ميزان ، وقيل لسكل مكلف ميزان ، وقيل للمورن بعدد خيراته وأنواع حسناته ، والاصح الاشهر أنه ميزان وقد يعبر عن الواحد بمايدل على كفتاه كاطباق السموات والارض لصحة الاخبار بذلك ، والتعدد اعتبارى وقد يعبر عن الواحد بمايدل على المرش بين الجنة والنار ويأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسامه و ويكائيل عليه السلام أمين عليه كالمراف ، وهل هو مخلوق اليوم أو سيخلق غداً ؟ ه

قال اللقانى: لم أقف على نص فى ذلك كما لم أقف على نص فى أنه منأى الجواهر هو اه ، و ماروى من أن داو د عليه السلام سأل به سبحانه أن يريه الميزان فلما رآه غشى عليه ثم أفاق فقال : ياإلهى من الذى يقدر أن يملا كفته حسنات ؟ فقال تعالى : ياداود إلى إذار ضيت عن عبدى ملا تما بتمرة نص فى أنه مخلوق اليوم لكن الأدرى حال الحديث فلينقر ه

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقى وقالوا : يجب أن يحمل ماورد فى القرآن منذلك على رعاية العدل والانصاف ، ووضع الموازين عندهم تمثيل لارصاد الحساب السوى والجزاء على حسب الأعمال ، وروى هذا عن الضحاك . وقتادة . ومجاهد . والاعمش ولاداعى إلى العدول عن الظاهر ، وافراد القسط مع كونه

صفه الجمع لآنه مصدر ووصف به مبالغة ، ويجوز أن يكون على حذف مضاف أى ذوات القسط ، وجوز أبوحيان أن يكون مفعولا لأجله نحو قوله :

\* لاأقدد الجبن عن الهيجاء \* وحينئذ يستغنى عن توجيه افراده . وقرى (القصط) بالصاد ، واللام في قوله تعالى ﴿ لَيُوم الْقَيَامَةِ ﴾ بمعنى في كانص عليه ابن مالك وأنشد لمجيئها كذلك قول مسكين الدارى :

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أى نضع الموازين فى يوم القيامة التى كانوا يستعجلونها ، وقال غير واحد : هى للتعليل أى لاجل حساب يوم القيامة اولاجل أهله وجعلها بعضهم للاختصاص كما هواحد احتمالين فى قولك جئت لخس ليال خلون من الشهر ، والمشهور فيه وهو الاحتمال الثانى أن اللام بمعنى ف في أفَلاً مُثْلَمُ نَفْسُ من النفوس ﴿ شَيْئًا ﴾ من الظلم فلا ينقص ثوابها الموعود ولا يزادعذابها المعهود .فالشى منصوب على المصدرية والظلم هو بمعناه المشهور ،

وجوز أن يكون (شيئاً) مفعو لابه على الحذف والايصال والظلم بحاله أى فلا تظلم فى شى بأن تمنع ثوابا أو تزاد عذابا ، وبعضهم فسر الظلم بالنقص وجوز فى (شيئا) المصدرية والمفعولية من غير اعتبار الحذف والايصال أى فلا تنقص شيئا من النقص أو شيئا من الثواب ، ويفهم عدم الزيادة والعقاب مز إشارة النص واللزوم المتعارف ، واختير ما لايحتاج فيه إلى الاشارة واللزوم ، والفاءلتر تيب انتفاءالظلم على وضع المواذين ، وربما يفهم من ذلك أن كل أحد توزن أعماله ، وقال القرطبى : الميزان حق و لا يكون فى حق كل أحد بدليل الحديث الصحيح فيقال : يا محمد أدخل الجئة من أمتك من لاحساب عليه من الباب الآيمن الحديث وأحرى الأنبياء عليهم السلام ، وقوله تعالى (يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام) وقوله تعالى (فلانقيم لم يوم القيامة وزنا) وقوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء مناورا) وإنما يبقى الوزن لمن

شاء الله سبحانه من الفريقين ه

وذكر القاضى منذر بن سعيد البلوطى أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صبا، وظواهر أكثر الآيات والأحاديت تقتضى وزن أعمال الكفار، وأول لها مااقتضى ظاهره خلاف ذلك وهو قليل بالنسبة اليها، وعندى لاقاطع فى عمومه بالوزن وأميل إلى عدم العموم، ثم انه كما اختلف فى عمومه بالنسبة إلى أفراد الانس اختلف فى عمومه بالنسبة إلى نوعى الانس والجن، والحق أن مؤمنى الجن مومنى المانس وكافرهم ككافرهم ككافرهم كا بحثه القرطبى واستنبطه من عدة اليات، وبسط اللقانى القول فى ذلك فى شرحه الكبير للجوهرة ، وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان الحلاف فى كيفية الوزن ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ أى العمل فى شرحه الكبير للجوهرة ، وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان الحلاف فى كيفية الوزن ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ أى العمل المدلول عليه بوضع الموازين ، وقيل الضمير راجع لشيئا بناء على أن المعنى فلا تظلم جزاء عمل من الأعمال فى شرحة أن يكون صفة المثقال والأول أقرب ، والمراد وإن كان فى غاية القلة والحقارة فان حبة الخردل مثل فى الصغر ،

وقرأ زيد بن على رضى الله تمالى عنهما . وأبو جعفر . وشيبة . ونافع ( مثقال ) بالرفع عـلى أن كان

تامة ﴿ أَنَيْناً بِها ﴾ أى جئنا بها وبه قرأ أنى ، والمراد أحضر ناها، فالباء التعدية والضمير للنقال وأنث لا كتساب التأنيث من المضاف اليه والجملة جواب إن الشرطية ، وجوز أن تكون إن وصلية والجملة مستأ نفة و هو خلاف الظاهر . وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير . وابن أبى اسحق . والعلا ، بن سيابة . وجعفر بن محمد وابن شريح الاصبهاني (آتينا) بمدة على أنه مفاعلة من الاتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لانهم أتوه تعدالي بالاعمال وأتاهم بالجزاء ، وقيل هو من الايتاء وأصله أآتينا فأبدلت الهمزة الثانية ألفا ، والمسراد جازينا أيضا بحازاً ولذا عدى بالباء ولو كان المراد أعطينا كما قال بعضهم لتعدى بنفسه كما قال ابن جنى وغيره . وقرأ حميد (أثبنا ) من الثواب ﴿ وَكَنَى بنا حَاسبينَ ٧ ﴾ قيل أى عادين ومحصين أعمالهم على أنه من الحساب مراداً به معناه اللغوى وهو العد وروى ذلك عن السدى ، وجوز أن يكون كناية عن المجازاة ، وذكر اللقاني أن الحساب في عرف الشرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثنى منهم قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شراتفصيلا لا بالوزن ، وأنه كما ذكر الواحدى وغيره وجزم به صاحب كنز الاسرار قبل الوزن ، ولا يختى أن في الآية اشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل ، ونصب الوضف إما على أنه تمييز أو على أنه حال واستظهر الأول في البحر ه

هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الآيَاتُ ﴾ ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ الخ فيه اشارة إلى سوء حال المحجوبين بحب الدنيا عن الاستعداد للاخـرى فغفـلوا عن اصلاح أمرهم وأعرضوا عن طاعة ربهم وغدت قلوبهم عن الذكر لاهية وعن التمكر في جلاله وجماله سبحانه ساهية ،وفي قوله تعمالي ( وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلـكم ) اشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أوليـــا الله تعالى فان نفوسهم الخبيثة الشيطانية تأبى اتباعهم لما يرون من المشاركة في العوارض البشرية ( وكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة ) فيه اشارة إلى أن في الظلم خراب العمران فمتى ظـلم الانسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب بدنه وهـ لاكه بالعذاب ،وفي قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلمة عن القلب وتطهره من دنس الاغيار بحيث لا يبقى فيه سواه سبحانه ديار ( ومن عنده ) قبل هم الكاملون الذين في الحضرة فانهم لا يتحركون ولا يسكنون إلا مع الحضور ولا تشق عليهم عبادة ولا تلميهم عنه تعالى تجارة بواطنهم مع الحق وظواهرهم مـع الخلق أنفاسهم تسبيح و تقديس وهو سبحانه لهم خيراً نيس، وفي قوله تعالى (بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بـل شأنه التفويض والجريان تحت مجـارى الاقدار مـع طيب النفس، ومن هنا قيل إن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وغمرنا بره لم يتوف حتى ترقى عن مقام الادلال إلى التفويض المحض ، وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعر اني في كتابه الجواهر واليو اقيت (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) قد تقدم ما فيه من الاشارة (كل نفس ذائقة الموت ) قال الجنيد قدس سره: من كانت حياته بروحه يكون مماته بذهاجا ومنكانت حياته بربه تعالى فانه ينقل منحياة الطبع إلى حياةالاصل وهي الحياة على الحقيقة ( ونبـلوكم بالشر والخير فتنة ) قيـل أي بالقهر واللطف والفراق والوصال والادبار والاقبال والجهل والعلم إلى غير ذلك ، ولا يخني أنه كثيراً ما يمتحن السالك بالقبض والبسط فينبغي له التثبت فى كل عما يحطه عن درجته ، ولعدل فتنة البسط أشد من فتنة القبض فليتحفظ هناك أشد تحفظ (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) قال بعض الصوفية : الموازين متعددة فللماشقين ميزان وللوالهين ميزان وللعاملين ميزان وهكندا ، ومن ذلك ميزان للعارفين توزن به أنفاسهم ولايزن نفسا منها السموات والارض وذكروا أن فى الدنيا موازين ايضا وأخظم موازينها الشريعة وكفتاه الكتاب والسنة ، ولعمرى لقد عطل هذا الميزان متصوفة هذا الزمان أعاذ بالله تعالى والمسلمين عاهم عليه من الضلال أنه عزو جل المتفضل بانواع الافضال ه في والله والموقع والموق

إلى الملك القرم وابن الهام. وايث الكتيبة في المزدحم

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كأن صفة فى المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظا كقوله تعالى (إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض) وقال سيمويه: إذا قلت مررت بزيد فصاحبك بالفاء لم يجز كما جاز بالواد لارالهاء تقتضى التعقيب وتاخير الاسم عن المعطوف عليه بخلاف الواو، وأما قول القائل:

يالهف زيابة للحارث الصا بح فالغانم فالآيب

فانماذكر بالهاء وجادلانه المسريصة على ذلك الحد لأن ال بمنى الذي أى فالذى صبح فالذى غم فالذى آب ، وأبو الحسن يحيز المسئلة بالهاء كايجيزها بالواو انتهى ، والمعنى وبالله لقد آتيناهما كتابا جامعا بين كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلمات الجهل والغواية وذكرا يتعظ به الناس ويتذكرون ، وتخصيص المتقين بالذكر لامم المنتفعون به أو ذكر ما يحتاجون به من الشرائع والاحكام أو شرف لهم \* وقيل : الفرقان النصر كما فى قوله تعالى : (يوم الفرقان) وأطلق عليه لفرقه مين الولى والعدو وجاه ذلك فى رواية عن ابن عباس ، والضياء حينتذ إما التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاء ، والذكر بأحد المعانى المذكورة ، وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان ، وإلى الأول ذهب مجاهد . وقتادة وهو اللائق بمساق النظم الكريم فانه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لاسيا التوراة فياذكر من الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله بقولهم : (فليأتنا باية كما أرسل الأولون) \*

وقرأ ابن عباس . وعكرمة . والضحاك (ضياء) بغير واو على أنه حال من (الفر قان) وهذه القراءة تؤيداً يضا التفسير الأول ، وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمْ ﴾ مجرور المحل على أنه صفة مادحة للمتقين أو بدل أو بيان أو منصوب أو مرفوع على المدح ، والمراد على كل تقدير يخشون عذاب ربهم . وقوله سبحانه ﴿ بِالْغَيْبُ ﴾ حال من المفعول أى يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير مرتى لهم ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالانذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ه

(م - ۸ - ج - ۱۷ - تفسير روح المعاني)

وقال الزجاج: حال من الفاعل أى يخشونه غائبين عن آدين الناس ورجحه ابن عطية . وقبل: يخشونه بقلوجهم ﴿ وَهُمْ مَنَ السَّاعَة مُشْفَقُونَ ٩٤ ﴾ أى خائفون بطريق الاعتناء ، والجلة تحتمل العطف على الصلة وتحتمل الاستثناف، وتقديم الجار لرعاية الفواصل ، وتخصيص اشفاقهم من الساعة بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الاطلاق الإيذان بكونها معظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضدماا تصف به المستعجلون، وإيثار الجلة الاسمية للدلالة على أن حالتهم فيما يتعلق بالآخرة الاشفاق الدائم ﴿ وَهَذَا ﴾ أى القرآن الكريم أشير اليه بهذا الإيذان بسهولة تناوله ووضوح أمره ، وقيل: لقرب زمانه ﴿ ذَكُرُ نَهُ يَتذكر به من تذكر وصف بالوصف الآخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما مرق صدرالسورة الكريمة معانطوا. جميع ما تقدم في وصفه بقوله سبحانه : ﴿ مُبَارَكُ ﴾ أى كثير الخيرغزير النفع؛ ولقد عاد عليناولله تعالى الحد من بركته ماعاد ه وقوله تعالى : ﴿ أُوزَ لَنَاهُ ﴾ إما صفة ثانية لذكر أو خبر آخر لهذا ، وفيه على التقديرين من تعظيم أمر وقوله تعالى : ﴿ أَوْنَامُ لَهُ مُنكرُونَ • ه ﴾ إذكار لا نكارهم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل أبعد القرآن الكريم ما فيه ﴿ أَفَانَامُ لهُ مُنكرُونَ • ه ﴾ إذكار لا نكارهم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل العدم المناه أن التوراة أنتم منكرون لكونه منز لا من عندنا فان ذلك بعد ملاحظة عالى التوراة عالم المترون المناه من اله سالكا، وهم اله شد الكتاب هم المقد مُنكرة وتقد بما لجار والمجرور لوعاية الفواصل والمحصر لا نهم معترفون بغيره معافى أيدى المناه الشد الكام المحمد لا مناه من اله سالكا، وهم اله شد الكاما المحمد لا مناه من اله سالكا، وهم اله شد الكاما الكاما المحمد الكريم المثاله من اله سالكا، وهم اله شد الكاما الكرام الكرام الكرام المناه من الهما الكرام الكرام المدرون الكرام المناه الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام المرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام المرام الكرام الكرام

﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ أى الرشد اللائق به وبامثاله من الرسل الكبار وهوالرشيد الكامل أعنى الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا والارشاد بالنواميس الالهية ؛ وقيل الصحف ، وقيل: الحكمة ، وقيل: التوفيق للخير صغيرا ، واختار بعضهم التعميم ﴿

وقرأ عيسى الثقني (رشده) بفتح الراء والشين وهما لغة كالحزن والحزن (من قَبْلُ) أى من قبل موسى وهرون ، وقيل من قبل البلوغ حين خرج من السرب ، وقيل من قبل أن يولد حين كان فى صلب آ دم عليه السلام ، وقيل من قبل محمد وسياتي والأول مروى عن ابن عباس . و ابن عمر رضى الله تعالى عنهم قال فى المكشف : وهو الوجه الأوفق لفظا ومعنى ، أما الأول فللقرب ، وأما الثانى فلا أن ذكر الانبياء عليهم السلام للتأسى ، وكان القياس أن يذكر نوح ثم ابراهيم ثم موسى عليهم السلام لمكن روعى فى ذلك ترشيح التسلى والتأسى فقد ذكر موسى عليه السلام لان حاله وماقاساه من قومه وكثرة آياته و تكاثم أمته أشبه بحال نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بذكر ابراهيم عليه السلام ، وقيل (من قبل) لهذا ألا ترى إلى قوله تعالى (و نوحا نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بذكر ابراهيم عليه السلام ، وقيل ابراهيم ولوط اه (وَ ثُنّا به عَالمينَ ١٩ عَلَى بأحواله وما فيه من الكالات ، وهذا كقولك فى خير من الناس: أنا عالم بفلان فانه من الاحتواء على عاسن الأوصاف بمنزل ه

وجوز أن يكون هذا كناية عن حفظه تعالى إياه وعدم اضاعته ، وقدقال عليه السلام يوم القائه فى النار وقول جبريل عليه السلام له سل ربك : علمه بحالى يغنى عنسة الى وهو خلاف الظاهر ﴿إِذْقَالَ لاَ بِيهُ وَقُوْمه ﴾ ظرف لآتينا على أنه وقت متسع وقع فيه الايتاء وما يترتب عليه من أقواله وأفعاله ، وجوز أن يكون ظرفا لرشد

أو لعالمين ، وأن يكون بدلا من موضع (من قبل) وأن ينتصب باضمار أعنى أواذ كر ، وبدأ بذكر الابلانه كان الاهم عنده عليه السلام والنصيحة والانقاذ من الضلال \*

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه مجتمعين به (مَاهَذه التّماثيلُ الّتي أَثّم لَما عَلَمُونَ ٢٠) أراد عليه السلام ما هذه الأصنام إلا إنه عبر عنها بالتماثيل تحقيراً لشأنها فان التمثال الصورة المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالى من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به ، وكانت على ماقيل صور الرجال يمتقدون فيهم وقد انقرضوا ، وقيل كانت صور الكواكب صنعوها حسما تخيلوا ، وفي الاشارة اليها بما يشار به القريب إشارة إلى التحقير أيضا ، والسؤال عنها بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل العارف كأنه لايعرف أنها ماذا وإلا فهو عليه السلام محيط بأن حقيقتها حجر أو نحوه ، والعكوف الاقبال على الذيء وملازمته على سبيل التعظيم له ، وقيل اللزوم والاستمرار على الشيملغرض من الأغراض الاقبال على الذيء وملازمته على سبيل التعظيم له ، وقيل اللزوم والاستمرار على الشيملغرض من الأغراض وهو على التفسيرين دون العبادة في اختياره عليها ايماء إلى تفظيع شأن العبادة غاية التفظيع ، واللام في (لها) البيان فهي متعلقة بمحذوف كما في قوله تعالى (للرؤيا تعبرون) أو للتعليل فهي متعلقة بعما كفون وايست للتعدية لأن عكف إنما يتعدى بعلى كافي قوله تعالى (يعكفون على أصنام لهم) وقد نزل الوصف هنا منزلة اللازم أي التي التي طاعاون العكوف العموف ها

واستظهر أبو حيان كونها للتعليل وصلة ( عاكنهون ) محذوفة أى عاكفون على عبادتهـا ، ويجوز أن تكون اللام بمعنى على كما قيل ذلك فى قوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ وتتعلق حينتذ بعا كفون على أنها للتعدية ه وجوزأن يؤولاالعكوف بالعبادة فاللام حينتذكا قيلدعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه بما بعد ، وقيل لا يبعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعلَق بمحذوف وقع خبراً و(عاكفون) خبر بعد خبر ، وأنت تدلم أن نفي بعده مكابرة . ومن الناس من لم يرتض تأويل العكوف بالعبادة لما أخرج ابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي . وأبن المنــ ذر . وابن أبي حاتم . والبيهقي في الشعب عن على كرم الله تعالى وجهه أنه مر على قوم يلمبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطغى خير له من أن يمسها ، وفيه نظر لا يخنى ، نعم لا يبعد أن يكون الاولى ابقاء العكوف على ظاهره، ومع ذلك المقصود بالذات الاستفسار عن سبب العبادة والتوبيخ عليها بالطف أسلوب ولمــــا لم يجدوا ما يعول دلميه في أمرها التجؤا إلى التشبث بحشيش التقليد المحض حيث ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آ بَامَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٢٥﴾ وأبطل عليه السلام ذلك عـــــلى طريقة التوكيد القسمى حيث ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنَّمُ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ الذين وجدتموهم كذلك ﴿ في ضَلَالَ ﴾ عجيب لايقادر قدره ﴿ بَبِين } ٥٠) ظاهر بين بحيث لا يخفي على أحد من العقلا. كونه ضلالا لاستنادكم وأياهم إلى غير دليل بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع، و ( أنتم ) تاكيد للضمير المتصل في (كنتم ) ولا بد منه عند البصريين لجواز العطف على مثل هذا الضمير ، ومعنى كنتم فى ضلال مطلق استقرارهم وتمكنهم فيه لا استقرارهم الماضى الحاصل قبل رمان الخطاب المتناول لهم ولآبائهم ، وفي اختيار ( في ضلال ) على ضالين مالا يخفي من المبالغة في ضلالهم، وفي الآية دليل على أن الباطل لا يصير حقا بكمثرة المتمسكين به ﴿ قَالُوا ﴾ لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعادا

لكون ما هم عليه ضلالا وتعجبا من تضليله عليه عليه السلام أياعم على أنم وجه ﴿ أُجشْدَاً بِالحَقِّ ﴾ أى بالجد ﴿ أَمْ أَنْتَ مَنَ اللَّاعِبِينَ هِ هُ ﴾ أى الهازلين فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد متعجب، وقولهم ( أم أنت ) الخ عديله كلام منصف مومى فيه بالطف وجه أن الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة ، وأشار في الكشاف كما في الكشف إلى أن الاصل هذا الذي جتننا به أهو جد وحق أم لعب وهزل إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكريم لما أشير اليه ه

وقال صاحب المفتاح: أى أجددت وأحدثت عندنا تعاطى الحق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار وهو أقرب إلى الظاهر وفيه الاشارة إلى فائدة العدول عن المعادل ظاهر او بيان المراد بالمجيء، وظاهر كلام الشيخين أن أم متصلة . واحتار العلامة الطبي أنها منقطعة فقال: انهم لما سمعوا منه عليه السلام مايدل على تحقير آلهم م وتضليلهم وآبائهم على أباغ وجه وشاهدوا منه الغلظة و الجد طلبو امنه عليه السلام البرهان فكأنهم قالوا هب انا قد قلدنا آباءنا فيا نحزفيه فهل معك دليل على ماادعيت أجئتنا بالحق ثم أضربوا عن ذلك وجاوًا بام التضمنة لمعنى بل الاضرابية والهمزة التقديرية فاضربوا ببل عما اثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على سبيل التوكيد والبت ، وذلك أنهم قطعوا أنه لاعب وليس بمحق البتة لآن إدخالهم إياه في زمرة اللاعبين أى أنت غريق في اللعب داخل في زمرة الذين قصارى أمرهم في إثبات الدعاوى اللعب واللهو على سبيل الكناية غريق في البعب داخل في زمرة الذيل والبرهان ، وهذه الكناية توقفك على أنام لا يجوزان تكون متصلة قطعا وكذا بل فيا بعد انتهى ، والحق أن جوزا الانقطاع عالاريب فيه ، وأما وجو به فقيه مافيه ه

﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُ السّمَوَاتَ وَالْارْضِ الّذِى فَطَرَهُنَ ﴾ أى أنشأهن بما فيهن من المختلوقات التى من جعلتها أنتم وآباؤكم وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ، وهذا انتقال عن تضليلهم فى عبادة الاصنام ونفي عدم استحقاقها لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة ، وضمير (فطرهن) أما للسموات والارض واستظهره أبو حيان ، ووصفه تعالى بايجادهن اثر وصفه سبحانه بربوبيته لهن تحقيقا للحق تنبيها على أن ما لا يكون كذلك بمعزل عن الربوبية التى هي منشأ استحقاق العبادة ، وإما للتها ثيل ورجح بأنه أدخل فى تحقيق الحق وارشاد المخاطبين اليه ، وليس هذا الضمير من الضائر التى تخص من يعقبل من المؤنثات كا ظنه ابن عطية فتكلف لتوجيه عوده لما لا يعقبل ، وقوله تعالى ﴿ وَأَنَّا عَلَى ذَلَكُمْ مَنَ الشّاهدين َ ٦ ٥ كا ظنه ابن عطية فتكلف لتوجيه عوده لما لا يعقبل ، والاشارة إلى المذكور ، والجار الاول متعلق تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزل ، والاشارة إلى المذكور ، والجار الاول متعلق بالوصف بمحذوف أى وأنا شاهد على ذلكم الدى ذكرته من بمعده وإن كان فى صدلة أل لاتساعهم فى المظروف أقوال مشهورة ، والمهنى وأنا على ذلكم الذى ذكرته من العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين ، فان الشاهد على الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك ادلاؤه بالحجة عليها وأثباته بها \*

وقال شيخ الاسلام: إن قوله (بل ربكم) الخ اضراب عما بنوا عليه مقالهم من اعتقاد كون تلك التماثيل أربابا لهم كأنه قيل ليس الامر كذلك بل ربكم الخ ؛ وقال القاضى : هو إضراب عن كونه عليه السلام لاعبا

باقامة البرهان على ما أدعاه ، وجعله الطبي إضرابا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم ، وكان من الظاهر أن يجيبهم عليه السلام بقرله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجا. بقوله (بلربكم) الآية لينبه به على أن ابطالى لما أنتم عاكفون عليه وتضليلى إياكم بما لاحاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن افظروا إلى هذه العظيمة وهي أنكم تتركون عبادة خالقه ومالك أمركم ورازة كم ومالك العالمين والذي فطرماأنتم لها عاكفون وتشتغلون بعبادتها دونه فأى باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين منه وقوله (وأنا على ذلكم من الشاهدين) تذبيل للجواب بما هو مقابل لقولهم (أم أنت من اللاعبين) من حيث الاسلوب وهو الكذاية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوي بل من العسلمين في ما البراهين القاطعة والحجيج الساطعة كالشاهد الذي نقطيع به الدعوي اه، ولا يخفى أنه يمكن اجراء هذا على احتمال كون أم متصلة فافهم وتأمل ليظهر لك أى التوجيهات المنظر مع إظهر خلافه وهو يستلزم الاجتمادفتجو زبه عنه ، وفيه إيذان بصعوبة الإنتهاز وتوقفه على استمال لهنا ليحتاطوا في الحفظ فيكون الظفر بالمطاوب أتم في التبكيت ، وكان هذا منه عليه السلام عزما على الارشاد المي المحدون وقيل سمعه رجل واحدمنهم ، وقيل قوم من صفعةهم من كان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيدوكانت الاصنام سبعين : وقيل اثنين وسبعين \*

وقرأ معاذبن جبل. وأحمد بن حنبل (بالله) بالباء ثانية الحروف وهي أصِل حروف القسم إذ تدخل على الظاهر والمضمر ويصرح بفعل القسم معها ويحذف والتا. بدل من الواو كما في تجاه والواو قائمة مقام الباء للمناسبة بينهما من حيث كونهما شفويتين ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبا من معنى الالصاق على

ماذ كره كثير من النحاة ه

و تعقبه فى البحر بأنه لا يقوم على ذلك دليل ، وقد رده السهيلى ، والذى يقتضيه النظر إنه ليس شى من هذه الآحرف أصلا لآخر ، وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن والتاء المثناة زيادة معنى وهو التعجب ، وكان التعجب هنا من إقدامه عليه السلام على أمر فيه مخاطرة . ونصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب ويجوز أن لا يكون واللام هى التى يلزمها التعجب فى القسم ، وفرق آخرون بينهما استمالا بأن التاء لا تستعمل إلا مع اسم الله الجايل أو مع رب مضافا إلى الكعبة على قلة (بُعد أن تُولُوا مُدرين على من عبادتها إلى عيد كم . وقرأ عيسى بن عمر (تولوا) من التولى بحدف إحدى التاءين وهى الثانية عند من عبادتها إلى عند هشام ، ويعضد هذه القراءة قوله تعالى (فتولوا عنه مدبرين) والفاء فى قرله تعمالى (فَجَمَلُهُم ) فصيحة أى فولوا فاتى ابراهيم عليه السلام الإصنام فجعلهم (جُذَاذاً ) أى قطعا فعال بمعنى مفعول من الجذ الذى هو القطع ، قال الشاعر :

بنو المهلب جد الله دابرهم أمسوا رمادا فلا أصل ولاطرف فهو كالحطام من الحطم الذى هو الـكسر،وقرأ الـكسائى . وابن محيصن . وابن مقسم . وأبو حيوة وحميد

والاعمش فى رواية (جذاذاً) بكسر الجيم، وابن عباس. وابن نهيك. وأبو السيال (جذاذاً) بالفتح، والضم قراءة الجمهور، وهى كما روى ابن جنىءن أبى حاتم لغات أجودها الضم، ونص قطرب أنه فى لغاته الثلاث مصدر لا يثنى ولايجمع، وقال اليزيدى: جذاذا بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة، وقيل: بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام، وقيل: هو بالفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود،

وقرأ يحيى بن وثاب (جذفا) بضمتين جمع جذيد كسر يروسرر ، وقرى (جذفاً) بضم ففتح جمع جذة كفية وقب أو مخفف فعل بضمتين . روى أن آزر خرج به فى عيد لهم فبدؤا ببيت الأصنام فدخلوه فسجدوا لها ووضعوا بينها طعاما خرجوا به معهم وقالوا إلى أن نرجع بركت الآلهة على طعامنا فذهبو افلها كان إبراهيم عليه السلام فى الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال إنى سقيم فدخل على الاصنام وهى مصطفة وتم صنم عظيم مستقبل الباب وكان مر فهب وفى عينيه جوهر تان تضيئان بالليل فكسر الحكل بفأس كان فى بده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه ، وقيل: فى يده وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلّا كَبِيرًا لَهُمْ ﴾ أى الاصنام بده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه ، وقيل: في يده وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلّا كَبِيرًا لَهُمْ ﴾ أى الاصنام كان فى خمهم أيضا أو فى الجثة ، وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون الضمير للعبدة ، قيل: ويؤيده أنه لوكان الاصنام لقيل الاكبير هو أنه أيه بَرْجُعُونَ ٨٥ ﴾ استثناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير، وضمير (اليه) عند الجمهور عائد على إبراهيم عليه السلام أى لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى غيره أيحاجهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن شاه الله تعالى ، وقيل ؛ الضمير لله تعالى أى لعلهم يرجعون إلى أبراهيم عليه السلام فيجيبهم ، ويظهر عجز المقهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه ؛ لتعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم ، ويظهر عجز المقتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه ؛ لا تعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم ، ويظهر عجز المقتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه ؛

وعن الـكلى أن الضمير للكبير أى لعلهم يرجعون إلى الـكبير كا يرجع إلى العـالم فى حـل المشكلات فيقولون له ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحـاً والفأس فى عنقك أو فى يدك؟ وحينئذ يتبين لهم أنه عاجـر لا ينفع ولا يضر ويظهر أنهم فى عبادته على جهل عظيم ، وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم فى آلهتهم و تعظيمهم لها .ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون اليه لكن ذلك من باب الاستهزا. والاستجهال واعتبار حال الكبير عندهم فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع اليه فى حل المشكل ، وعلى الإحتمالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام ،ولعل هذا الوجه أسرع الاوجه تبادراً لـكن جمهور المفسرين على الأول ، والجار والمجرور متعلق بيرجعون ، والتقديم للحصر على الاوجه الألاق على ما قبل ، وقبل: هو متمين لذلك فى الوجه الأول وغير متمين له فى الاخيرين لل بجوز أن يكون لاداء حق العاصلة فتأمل ،

وقد يستأنس بفعل ابراهيم عليمه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان عملى من كسر ما يعممل من الفخار مثلا من الصور ليلعب به الصبيان ونحموهم وهو القول المشهور عندمد الجمهور. ﴿ قَالُوا ﴾ أى حين رجعوا من عيمدهم ورأوا ما رأوا ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا ﴾ الآمر العظيم ﴿ بآلحتناً ﴾ قالوه على طريقة الانكار والتوبيخ والتشنيع ، والتعبير عنها بالآلهة دون الاصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع ،

وقوله تعالى ﴿ إِنَّهُ لَمْ الظَّلَمِن ٥٩ ﴾ استدًاف مقر ر لما قبله ، وجوز أبو البقاء أن تكون ( من ) موصولة مبتدأ وهذه الجملة في محل الرفع خبره أى الذى فعل هذا الكسر والحطم با لهتنا انه معدود من جملة الظلمة اما لجرأته على إهانتها وهى الحفية بالاعظام أو لتعريض نفسه للهلكة أو لافراطه فى الكسر والحطم ، والظلم على الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الشى فى غير موضعه ﴿ قَالُوا ﴾ أى بعض منهم وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام ( و تالله لا كيدن أصنامكم ) عند بعض ﴿ سَمْهُنَا فَتَى يَذْ كُرُهُم ﴾ يعيبهم فلعله الذى فعدل ذلك بهم ، وسمع د يا قال بعض الاجلة لد حقه أن يتعدى إلى واحد كسائر أفعال الحواس كما قرره السهيلي ويتعدى اليه بنفسه كثيراً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الباء ، وتعديه إلى مفعولين بما اختلف فيه فذهب الاخفش والفارسي فى الايضاح . وابن مالك . وغيرهم إلى أنه ان وليه ما يسمع تعدى إلى واحد كسمعت الحديث وهذا متفق عليه وان وليه ما لا يسمع تعدى إلى واحد كسمعت الحديث وهذا متفق عليه وان وليه ما لا يسمع تعدى إلى اثنين ثانيهما مما يدل على صوت \*

واشترط بعضهم كونه جملة كسمعت زيداً يقول كذا دون قائلا كذا لأنهدال على ذات لاتسمع ، وأما قوله تعالى (هل يسمعونكم إذ تدعون) فعلى تقدير مضاف أى هل يسمعون دعاءكم ، وقيل ماأضيف إليه الظرف منن عنه ، وفيه نظر ، وقال بعضهم : انه ناصب لواحدبتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات ، والجملة أن كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولا ثانيا لأنها لاتكون كذلك إلا فى الأفعال الداخلة

على المبتدأ والخبر وأليس هذا منها \*

وتعقب بانه من الملحقات برأى العلمية لأن السمع طريق العلم كا في التسهيل وشروحه فجوز هنا كون (فتى) مفعولا أولا وجملة (يذكرهم) مفعولا ثانيا ، وكونه مفعولا والجملة صفة له لأنه نكرة ، وقيل إنها بدل منه ، ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والاضهار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وابدال الجملة من المفردجائز . وفي الهمع أن بدل الجملة من المفرد بدل اشتمال ، وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل فلا تغفل ، وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر اليه عليه السلام لما في ذلك من ايقاع الفعل علي المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة من ايقاع الفعل علي المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة ووجه بعضهم الأبلغية بغير ماذكر بما يحفيه ، ولعل الوجه المذكور بما يتأتى على احتمال البدلية فلا تنموت المبالغة عليه ، وقد يقال : إن هذا التركيب كيفها أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فني ونحوه مما لا يحتاج فيه إلى مفعولين اتفاقا لما أن (سمعنا) لما تعلق بفتى أفاد اجمالا أن المسموع نحوذكره إذ لامعني لأن يكون نفس الذات مسموعا ولهذارجح أسلوب الآية على غيره فتدبر \*

وقوله تعالى ﴿ يُقَالُ لَهُ ابْرَاهِيمُ • ٣ ﴾ صفة لفتى ،وجوز أن يكون استثنافا بيانياوا لأول أظهر ، ورفع (ابراهيم) على أنه نائب الفاعل ليقال على اختيار الزبخشرى . وابن عطية ، والمراد لفظه أى يطلق عليه هذا اللفظ ، وقد اختلف فى جواز كون مفعول القول مفرداً لايؤدى معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولاهو مصدرا لقول أوصفته كقلت فولا أو حقما فذهب الزجاج . والزمخشرى . وابن خروف . وابن مالك الى

الجمواذ إذا أريد بالمفرد لفظه بل ذكر الدنوشرى أنه إذا كان المراد بالمفرد الواقع بعد القول نفس لفظه تجب حكاية ورعاية اعرابه ، وآخرون الى المنع قال أبوحيان : وهوالصحيح اذلا يحفظ من لسانهم قال فلان زيد ولا قال ضرب وانما وقع القول فى كلامهم لحكاية الجمل وما فى معناها ، وجعل المانعون (ابراهيم) مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو أوهذا ابراهيم والجملة محكية بالقول كما فى قوله \* اذا ذقت فاها قلت طعم مدامة و وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أى ابراهيم فاعله ، وأن يكون منادى حذف منه حرف النداء أى يقال له حين يدعى يا ابراهيم ، وعندى أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشرى . وابن عطية ويكنى الظهور مرجعا فى أمثال هذه المطالب ، وذهب الأعلم الى أن (ابراهيم) ارتفع بالاهمال لآنه لم يتقدمه عامل يؤثر فى لفظه اذ القول لا يؤثر الا فى المفرد المتضمن لمعنى الجملة فيقى مهملا والمهمل اذا ضم الى غديره ارتفع نحو لفظه اذ القول لا يؤثر الا فى المفرد المتضمن لمعنى الجملة فيقى مهملا والمهمل اذا ضم الى غديره ارتفع نحو قولهم واحسد واثنان اذا عدوا ولم يدخلوا عاملا لافى اللفظ ولافى التقدير وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض ، ولا يخفى أن كلام هذا الأعلم لا يقوله الا الأجهل ولان يكون الرجل أفاح أعلم خدير له من أن بنطق بمثله ويتكلم \*\*

﴿ قَالُوا ﴾ أو لئك القائلون (من فعل) النح إذا كان الآمر كذا ﴿ فَأْتُو ابه ﴾ أى أحضروه ﴿ عَلَى أَعْيُن النَّاسِ مشاهدا معاينا لهم على أتم وجه كما تفيده على المستعارة لتم كن الرؤية ﴿ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ٢٦ ﴾ أى يحضرون عقوبتنا له ، وقيل يشهدون بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حينئذ ليس للناس بل لبعض منهم مبهم أو معهو د والأول مروى عن ابن عباس . والضحاك ، والثاني عن الحسن . وقتادة ، والترجى أو فق به ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية قولهم كأنه قيل فاذا فعلوا به بعد ذلك على اتوا به أو لا ؟ فقيل قالوا :

<sup>(</sup>١) أي منه يدل عليه لفظ الاقرار فاندفع ما توهمه بعضهم في هذا المقام أه منه ه

فاأنت فعلت بمن صدر للتقرير بالفاعل. وقد سلك عليه السلام في الجواب مسلكا تعريضيا يؤدى به الى مقصده الذى هو الزاءم الحجة على ألطف وجه وأحسنه يحملهم على التأمل في شأن والهتهم وم مافيه من الترقى من الكذب فقد أبرز الكبير قولا في معرض المباشر الفعل باسناده اليه كاأبرزه في ذلك المعرض فعلا بحعل الفاس في عنقه أو في يده وقد قصد اسناده اليه بطريق التسبب حيث رأى تعظيمهم اياه أشد من تعظيمهم السائر ما معه من الاصنام المصطفة المرتبة للعبادة من دونالته تعالى فغضب لذلك زيادة الغضب فاسند الفعل اليه اسنادا مجازيا عقليا باعتبار أنه الحامل عليه والاصل فعلته لزيادة خصي، نزيادة تعظيم هذا ، وانما لم يكسره وان مجازيا عقليا باعتبار أنه الحامل عليه والاصل فعلته لزيادة خصي، نزيادة تعظيم هذا ، وانما لم يكسره وان كان مقتضى غضبه ذلك لتظهر الحجة ، وتسمية ذلك كذبا كا ورد في الحديث الصحيح من باب الجماز لما أن لمن مقبه صورتها صورته فبطل الاحتجاج بما ذكر على عدم عصمة الانبياء عليهم السلام ، وقيل في توجيه ذلك أيضا : إنه حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه يعني أنهم لما ذهبوا إلى أنه اعظم الآلهة فعظم الوهيته يقتضى أن لا يعبد غيره معه و يقتضى إفناء من شاركه في ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على مقتضى مذهبهم والقضية مكنة ه

ويحكى أنه عليه السلام قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن يعبد معه هذه وهو أكبر منها ، قيل: فيكون حينئذ تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لاشراكهم بعبادته الاصنام ، وقيل إنه عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الابلغ مضمنا فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا قال لك أمى فيا كتبته بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا ؟ فقلت له: بهل كتبته أنت قال لك أمى فيا كتبته بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا ؟ فقلت له: بهل كتبته أنت فالله لم تقصد نفيه عن نفسك و اثباته للامى و إنما قصدت إثباته و تقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك ه واثباته للامى و إنما قصدت إثباته و تقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك م

وتعقبه صاحب الفرائد بانه إنما يصح إذا كان الفعل دائرا بينه عليه السلام وبين كبيرهم ولايحتمل ثالثا يه ورد بانه ليس بشيء لآن السؤال في (أأنت فعلت) تقرير لا استفهام كما سمعت عن العلامة وصرح به الشيخ عبد القاهر والامام السكاكي فاحتمال الثالث مندفع ،ولوسلم أن الاستفهام على ظاهره فقرينة الاسناد في الجواب إلى ما لا يصلح له بكلمة الاضراب كافية لآن معناه أن السؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل غيرى ، نعم يرد أن توجيههم بذلك نحر التأمل في حال آلهتهم والزامهم الحجة كما ينبي، عنه قوله تعالى: فر فَسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ مَهِ ﴾ أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظاهر على هذا ، وقيل إن (فعله كبيرهم ) جواب قوله (إن كانوا ينطقون) معنى وقوله (فاسالوا) جملة معترضة مقترنة بالفاء كما في قوله :

ه فاعلم فعلم المرء ينفعه ه فيكون كون الكبير فاعلا مشروطا بكونهم ناطقين ومعلقا به وهو محال فالمعلق به كذلك، وإلى نحو ذلك أشار ابن قتيبة وهو خلاف الظاهر، وقيل: إن الكلام تم عند قوله ( فعله ) والضمير المستترفيه يعود على (فتى) أو إلى ابراهيم، ولا يخفى أن كلا من فتى وابراهيم مذكرر فى كلام لم يصدر بمحضر من ابراهيم عليه السلام حتى يعود عليه الضمير وأن الاضراب ليس فى محله حينتذ والمناسب فى الجواب نعم، ولا مقتضى للعدول عن الظاهر هنا كما قيل وعزى إلى الكسائي أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا إلا أنه قال : الهاعل محذوف أى فعله من فعله ه

(م – ۹ – ج – ۱۷ – تفسیرروح المعانی)

وتعقبه أبر البقاء بانه بعيد لأن حذف الفاعل لا يسوغ أى عند الجمهور و إلافالكسائى يقول بجواز حذفه و وقيل يجوزأن يقال: انه أراد بالحذف الاضمار، وأكثر القراء اليوم على الوقف على ذلك وليس بشيء، وقيل الوقف على (كبيرهم) وأراد به عليه السلام نفسه لأن الانسان أكبر من كل صنم عوهذا التوجيه عندى ضرب من الهذيان، ومثله أن يراد به الله عز وجل فانه سبحانه كبير الآلهة ولايلاحظ ماأرادوه بها، ويعزى للفراء أن الفاء في (فعله) عاطفة وعله بمعنى لعله فخففه

واستدل عليه بقراءة ابن السميقع (فعله) مشدد اللام، ولا يخنى أن يجل كلام الله تعالى العزيز عن مثل هذا التخريج، والآية عليه في غاية الغموض و ماذكر في معناها بعيد بمراحل عن لفظها، و زعم بعضهم أن الآية على ظاهرها وادعى أن صدور الكذب من الآنبياء عليهم السلام لمصلحة جائز، وفيه أن ذلك يوجب رفع الوثوق بالشرائع لاحتمال الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لاكذب أصلا وأن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وإنما قال عليه السلام (إن كانوا ينطقون) دون إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقهم أظهر و تبكيتهم بذلك موقوف على السمع والعقل أيضا لما أن نتيجة السؤال (فَرَجَعُوا إلى أنفُسهم في فتفكروا و تدبروا و تذكروا أن أدخل، وقد حصل ذلك حسما نطق به قوله تعالى (فَرَجَعُوا إلى أنفُسهم في فتفكروا و تدبروا و تذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه و لاعلى الاضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أوجاب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودا ه

(فقالُوا) أى قال بعضهم لبعض فيما بينهم (إنَّهُمُّ أَنتُمُ الظَّالُمُونَ عِ ٦﴾ أى بعبادة مالا ينطق قالها بن عباس أو بسؤالكم ابراهيم عليه السلام وعدوله عن سؤالها وهي آلهتكم ذكره ابن جرير أو بنفس سؤالكم ابراهيم عليه السلام حيث كان متضمنا التوبيخ المستتبع للمؤاخذة فاقيل أو بغفلتكم عن آلهتكم وعدم حفظكم إياها أو بعبادة الاصاغر مع هذا الكبير قالها وهب أوبأن اتهمتم ابراهيم عليه السلام والدأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن إسحق ، والحصر إضافى بالنسبة إلى ابراهيم عليه السلام (ثُمَّ مُنكسُواعَلَ رُوُسهمٌ) أصل النكس قاب الشيء بحيث يصير أعلاداً سفله ، ولا يلغوذكر الرأس بل يكون من التأكيد أو يعتبر التجريد ، وقد يستعمل النكس لغة في مطلق قلب الشيء من حال إلى حال أخرى ويذكر الرأس للتصوير والتقبيح ه

وذكر الزمخشرى على ما فى المراد به هنا ثلاثة أوجه ، الأول أنه الرجوع عن الفكرة المستقيمة الصالحة فى تظليم أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة فى تجويز عبادتها مع الاعتراف بتقاصر حالها عن الحيوان فضلا أن تكون فى معرض الالهية فمنى ﴿ لَقَدْ عَلْمَتَ مَا هَوُلاً ويَنطقُونَ ﴿ ﴾ لا يخفى علينا وعليك أيها المبكت بأنها لا تنطق أنها كذلك وإنا إنما ا قذناها ما لهة مع العلم بالوصف ، والدليل عليه جواب ابراهيم عليه السلام الآتى ، والثانى أنه الرجوع عن الجدال معه عليه السلام بالباطل فى قولهم (من فعل هذا بآلهتنا) وقولهم (اأنت فعلت) إلى الجدال عنه بالحق فى قولهم (لقد علمت) لأنه نني للقدرة عنها واعتراف بعجزها وأنها لا تصلح للالهية وسمى نكسا وإن كان حقا لآنه ما أفادهم عقدا فهو نكس بالنسبة إلى ما كانوا عليه من الباطل حيث اعترفوا بعجزها وأصروا . وفي لباب التفسير ما يقرب منه مأخذا لكنه قدر الرجوع عن الجدال عنه فى قولهم (إنكما نتم

الظالمون) إلى الجدال معه عليه السلام بالباطل فى قولهم (لقد علمت) والثالث أن النكس مبالغة فى اطراقهم رؤسهم خجلا وقولهم (لقد علمت) الخرمى عن حيرة ولهذا أتوا بماهو حجة عليهم وجاز أن بجعل كناية عن مبالغة الحيرة وانخذال الحجة فالها لاتنافى الحقيقة ، قال فى الكشف . وهذا وجه حسن وكذلك الأول ، وكون المراد النكس فى الرأى رواه أبو حاتم عن ابن زيد وهو لاوجهين الأولين ، وقال مجاهد : معنى (نكسوا على روسهم) ردت السفلة على الرؤسا. فالمراد بالرؤس الرؤسا، ، والأظهر عندى الوجه الثالث ، وأيا ماكان فالجار متعلق بنكسوا \*

وجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالا ،والجملة القسمية مقولة لقول مقدراًى قائلين (لقد) النح، والخطاب في (علمت) لإبراهيم عليه السلام لا لـكل من يصلح للخطاب ، والجملة المنفية في موضع مفعولي علم إن تعدت إلى اثنين أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد ، والمراد استمرار النفي لا في الاستمرار كا يوهمه صيغة المضارع ، وقرأ أبو حيوة . وابن أبي عبلة . وابن مقسم . وابن الجارود . والبكراوي كلاهما عن هشام بتشديد كاف (نكسوا) ، وقرأ رضوان بن عبد المعبود «نكسوا» بتخفيف المكاف مبنيا للفاعل أى نكسوا أنفسهم وقيل ؛ رجعوا على رؤسائهم بناما على ما يقتضيه تفسير مجاهد ه

﴿ قَالَ ﴾ عليه السلام مبكتا لهم ﴿ أَفَتَمْبُدُونَ ﴾ أى أتملون ذلك فتعبدون ﴿ مَن دُونَ الله ﴾ أى مجاوزين عبادته تعالى ﴿ مَا لاَ يَفْعُكُمْ شَيْسًا ﴾ من النفع، وقيل: بشى ﴿ وَلا يَضُرُكُم ٦ ﴾ فان العلم بحاله المنافية للالوهية عما يوجب الاجتناب عن عبادته قطعا ﴿ أَفّ لَـكُمْ وَلَمَا تَمْبُدُونَ مَنْ دُونَ الله ﴾ تضجر منه عايه السلام من إصرارهم على الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق، وأصل أف صوت المتضجر من استقذار شى على ماقال الراغب ثم صار اسم فعل بمعنى أتضجر وفيه لغات كثيرة، واللام لبيان المتأفف له، وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضار لمزيد استقباح ما فعلوا ﴿ أَفَلاَ تَمْقُلُونَ ١٧ ﴾ أى ألا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم في موضع الاضار لمزيد استقباح ما فعلوا ﴿ أَفَلاَ تَمْقُلُونَ ١٧ ﴾ أى ألا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم ﴿ قَالُوا ﴾ أى قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المحاجة وضافت بهم الحيل وهذا ديدن المبطل المحجوج إذا بهت بالحجة وكانت له قدرة يفزع إلى المناصبة ﴿ حَرَّفُوهُ ﴾ فان النار أشد العقوبات ولذا جاء لا يدنب بالنار الا خالقها ﴿ وَانْصُرُوا مَالَمَتَكُمُ ﴾ بالانتقام لها ﴿ انْ كُنْتُمْ فَاعلينَ ١٨ ﴾ أى ان كنتم ناصرين آلهتكم بالنار الا خالقها ﴿ وَانْصُرُوا اله ذلك والا فرطتم في نصرتها وكانك على المشهور ورضى به الجميع مروذبن كنمان إن تنصروا آلهم تمروذبن كوس بن حام بن نوح عليه السلام ه

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر فقال: أتدرى يامجاهد من الذى أشار بتحريق ابراهيم عليه السلام بالنارم قلت: لاقال: رجل من اعراب فارس يعنى الاكراد (١) ونص على أنه من الاكرادابن عطية ، وذكر ان الله تعالى خسف به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، و اسمه على ما أخرج

<sup>(</sup>١) هذا ظاهر فىأنالا لراد منالفرسوقد ذهب كثير إلى أنهم من العرب وذكر ان منهم أبا ميمونجابان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحقيق الـكلام فيهم فى محله اه منه

ابن جرير . وابن أبي حاتم عن شعيب الجباري هيون ، وقيل : هدير . وفي البحر أنهم ذكروا له اسما مختلفا فيه لايوقف منه على حقيقة ، وروى أنهم حين هموا باحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاكالحظيرة بكوثى قرية من قرى الانباط في حدود بابل من العراق وذلك قوله تعالى (قالوا ابنوا له بنيا ما فالقوه في الجحيم) فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوما فاوقدوا نارا عظيمة لايكاد يمر عليها طائر في أقصى الجولشدة وهجها فلم يعلموا كيف يلقونه عليه السلام فيها فاتى ابليس وعلمهم عمل المنجنيق.فعملوه ، وقيل ؛ صنعه الكردى الذي أشار بالتحريق ثمخسف به ثمم عمدوا إلىابراهيم عليه السلام فوضعوه فىالمنجنيق مقيداً مغلولا فصاحت ملائدكة السيا. والارض إلهنا ما في أرضك أحد يعبدك غير الراهيم عليه السلام وأنه يحرق فيك فاذن لنا في نصرته فقال جل وعلا : أناستغاث باحد منكم فلينصره وأن لم يدع غيرى فانا أعلم به وانا وليه فخلوا بيني وبينه فانه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس له اله غيري فاتاه خارن الرياح وخازن المياه يستأذنانه في اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى البكم حسبي الله ونعم الوكيل، وروى عن أبى بن كعب قال: حين أوثقوه ليلقوه في النار قال عليه السلام: لااله الاأنت سيحانك لك الحمد ولك الملك لاشريك لك ثم رموا به فاتاه جبريل عليه السلام فقال: يا ابر اهيم ألك حاجة ؟ قال: أمااليك فلا قال: جبريل عليه السلام فاسأل ربك فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي ، و ير ويأنالوزغ كان ينفخ فيالنار ، وقد جا ذلك في رواية البخاري . وفىالبحرذكر المفسرونأشياء صدرت عنالوزغ والبغل والخطاف والضفدعوالعضرفوط والله تعالىأعلم بذلك، فلما وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى ببركة قوله عليه السلام روضة ، وذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿ ثُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى ابْرَاهِيمَ ٦٩﴾ أى كونىذات رد وسلام أى ابردى برداً غيرضار، ولذا قالَ على كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه أحمد وغيره : لولم يقل سبحانه ( وسلاما ) لقتله بردها ، وفيه مبالغات جعلاالنار المسخرة لقدرته تعالى مأسورة مطاوعة وإقامة كونى ذات برد مقام ابردى ثم حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ، وقيل : نصب ( سلاما ) بفعله أي وسلمنا سلاما عليه ، والجملة عطف على (قلنا) وهو خلاف الظاهر الذي أيدته الآثار • روى أن الملائكة عليهم السلام أخذوا بضبعي ابراهيم عُليه السَّلام فاقعدوه على الأرض فاذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس ولم تحرقالنار الاوثاقه كاروى عن كعب، وروى أنه عليه السلام مكث فيها اربعين يوما او خمسين يوما، وقال عليه السلام: ماكنت أطيب عيشًا مني إذ كنت فيها ، قال ابن اسحق : وبعث الله تعالى ملك الظل في صورة ابراهيم عليهما السلام يؤنسه، قالوا: وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه ، وقال جبريل عليه السلام : ياابراهيم إن ربك يقول : أما علمت أن النار لاتضر أحبابي ، ثم أشرف نمروذ ونظرمن صرح له فرآه جالسا في روضة والملك قاعد إلى جنبه والنار محيطة به فنادى يا ابراهيم كبير الهك الذي بلغت قدرته أن حالبينك وبين ماأري يا ابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال ابراهيم عليه السلام: نعم قال: هل تخشى إن نمت فيها أن تضرك؟ قال: لاقال: فقم فاخرج منها فقام عليه السلام يمشى فيها حتى خرج منهافاستقبله بمروذ وعظمه ، وقال له : ياابراهيم من الرجل الذيرأيته معك في صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسني فيهافقال : ياابراهيم إنى مقرب

إلى إله فقال له ابراهيم عليه السلام: إنه لايقبل الله تعالى منك ما كنت على دينك حتى تفارقه و ترجع إلى دينى بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام: إنه لايقبل الله تعالى منك ما كنت على دينك حتى تفارقه و ترجع إلى دينى فقال: لا أستطيع ترك ملكى ولمكن سوف أذبحها له فذبحها وكف عن ابراهيم عليه السلام، وكان ابراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عشرة سنة ، و في بعضها أنهم الآثار أنهم الرأوه عليه السلام لم يحرق منه غير و ثاقه قال هاران النار فرموا فيها شيخا منهم فاحترق، وفي بعضها أنهم الرأوه عليه السلام سالما لم يحرق منه غير و ثاقه قال هاران أبو لوط عليه السلام ؛ إن النار لا تحرقه لأنه سحرها لمكن اجعلوه على شيء واوقدوا تحته فان الدخان يقتله أبو لوط عليه السلام ؛ إن النار لا تحرقه فطارت شرارة إلى لحية هاران فاحرقته ، وأخرج عبد بن حميد عن سليمان ابن صرد وكان قد أدرك النبي ويتناقي أن ابالوط قال وكان عمه ؛ إن النار لم تحرقه من أجل قرابته مني فارسل الله تعالى عنقا من النار فاحرقه ، والاخبار في هذه القصة كثيرة لمكن قال في البحر ؛ قد أكثر الناس في حكاية ماجرى لا براهيم عليه السلام ، والذي صحهو ماذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقى في النار فجملها الله تمالى عليه عليه السلام بردا وسلاما ه

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل لها (كونى بردا ) الخ وأن هناك قولا حقيقة ، وقيل القائل جبرائيل عليه السلام بامرة سبحانه ، وقيل قول ذلك مجاز عن جعلها باردة ، والظاهـر أيضا أن الله عز وجـل سلمها خاصتها من الحرارة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق، وقيل إنها انقلبت هواء طيبا وهو على هذه الهيئـة من أعظم الخوارق ، وقيل كانت على حالها لكنه سبحانه جلت قدرته دفـع أذاها كما ترى في السمندر يم يشعر به قوله تعالى ( على ابراهيم ) وذلك لآن ماذكر خلاف المعتــاد فيختص بمن خص به ويبقى بالنسبة إلى غيره على الأصل لانظرا إلى مفهوم اللقب إذ الاكثرون على عــدم اعتباره . وفي بعض الآثار السابقة ما يؤيده ، وأياماكان فهو آية عظيمة وقد ية ع نظيرها لبعض صلحاء الآمة المحمدية كرامة لهم لمتابعتهم الني الحبيب عَلَيْنَا } وما يشاهد من وقوعه لبمض المنتسبين إلى حضرة الولى الكامل الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره من القسقة الذين الذين كادوا يكونون لكثرة فسقهم كفارا فقيال إنه باب من السحر المختلف في كفر فاعله وقتله فان لهم أسماء مجهولة المعنى يتلونها عند دخول النار والضرب بالسلاح ولا يبعد أن تكون كفرا وإن كان معهاما لا كفر فيه ، وقد ذكر بعضهم أنهم يقولون عندذلك تلسف تلسف هيف هيف أعوذ بكلمات الله تعالى النامة من شر ما خلق أقسمت عليك ياأيتها النار أو أيها السلاح بحق حي حلى ونور سبحي ومحمــد عليه أن لا تضرى أو لا تضر غلام الطريقة ، ولم يكن ذلك في زمن الشيخ الرفاعي قدس سره العزيز فقد كَانَ أَكْثُرُ النَّاسُ اتباعاً للسنة وأشدهم تجنباً عن مظان البدعة وكان أصحابه سالكين مساكم متشبثين بذيل اتباعه قدس سره ثم طرأ على بعض المنتسبين اليه ما طرأ ، قال في العبر : قد كثر الزغل في أصحاب الشبخ قدس سره وتجددت لهم أحرال شيطانية منذ اخذت التاتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات وهذا لا يعزفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم انتهي \*

والحق أن قراءة شئ ماعندهم ليست شرطا لعدم التأثر بالدخول فى النار ونحوه فـكثير منهم من ينادى إذا أوقدت له النار وضربت الدفوف ياشيخ أحمد يارفاعي أو ياشيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدخل النار ولايتأثر من دون تلاوة شيءاصلا، والاكثر منهم إذا قرأ الاسهاء على النار ولم تضرب له الدفوف ولم يحصل

له تغير حال لم يقدر على مس جمرة ، وقد يتفق أن يقرأ أحدهم الآسما، و تضرب له الدفوف و ينادى من ينادى من المشايخ فيدخل و يتاثر ، والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضبوطة بيد أن الأغلب أنهم إذ اضربت لهم الدفوف واستغاثوا بمشايخهم وعربدوا يفعلون ما يفعلون ولا يتأثرون ، وقد رأيت منهم من يأخذ زق الخر و يستغيث بمن يستغيث و يدخل تنورا كبيرا تضطرم فيه النارفية مد فى النافل فيشرب الخر و يمقى حتى تخمد النار فيخرج ولم يحترق من ثبابه أو جسده شيء ، وأقرب ما يقال و مثل ذلك ؛ إنه استدراج وابتلاء ، وأما أن يقال ؛ إن الله عز وجل أكرم حضرة الشيح أحمد الرفاعي قدس سره بعدم تاثر المنتسبين اليه كيفها كانوا بالنار و يحوها من السلاح وغيره إذا هتفوا باسمه أواسم منتسب اليه في بعض الأحوال فبعيد بل كافي بك تقول بعدم جوازه ، وقد ياخذ بعض الناس النار بيده و لا بتاثر لا جزاء يطلى بها يده من خاصيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلى بها فيوهم فاعل ذلك أنه كرامة \*

هذا واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع فى كل شىء خاصة حسبا اقتضته حكمته سبحانه فليس الفرق بين الماء والنار مثلا بمجرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الاحراق ونحوه عند النار والرى ونحوه عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا و فى تلك خاصة الاحراق مثلالسكن لاتحرق هذه ولا يروى ذاك إلا باذنه عز وجل فانه لو لم يكن أودع فى النار الحرارة والاحراق ماقال لها ماقال. ولاقائل بالفرق فتامل \*

﴿ وَأَرَادُوا بِهَ كَيْدًا ﴾ مكرا عظيما فى الاضرار به ومغلوبيته ﴿ فَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَ ٧﴾ أى أخسر من كل خاسر حيث عادسعيهم فى إطفاء نور الحق قولا وفعلا برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق وهم على الباطلوموجبالار تفاع درجته عليه السلام واستحقاقهم لأشد الهذاب، وقيل جعلهم الآخسرين من حيث أنه سبحانه سلط عليهم ماهو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض ياكل من لحومهم ويشرب من دمائهم وسلط على نمروذ بعوضة أيضا فبقيت تؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعالى والمعول عليه التفسير الأول ( وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا ﴾ وهو على ماتقدم ابن عمه ، وقيل: هو ابن أخيه وروى ذلك فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقد ضمن (نجيناه) معنى أخرجناه فلذا عدى بالى فى قوله سبحانه :

 وعنزيد بن ابت قال قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم «طوبي لأهل الشام فقلت ؛ وما ذاك يارسول الله و قال ؛ لأن الملائكة عليهم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه الترمذى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . وأما العراق فقد ذكر الغزالى عليه الرحمة فى باب المحنة من الاحياء اتفاق جماعة من العلماء على ذمه وكراهة سكناه واستحباب الفرار منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيان فلا ننقب فيه البنان .

وتعقب ذلك أبو حيال بأن بناه المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحيح منعه ، وما ذكر من عموم الوحى لا يوجب ذلك هنا إذ يجوز أن يكون المصدر مبنيا للفاعل ومضافا من حيث المعنى وما ذكر من عموم الموحى اليهم وغيرهم أى فعل المكلمين الخيرات، ويجوز أن يكون مضافا إلى الموحى اليهم أى أن يفعلوا الخيرات وإذا كانوا قد أوحى اليهم ذلك فاتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به انتهى . وانتصر للزمخشرى بأن ما ذكره بيان لامر مقرر في النحو والداعى إليه أمران ثانيهما ما ذكر من عموم الموحى الذي اعترض عليه والاول سالم عن الاعتراض ذكر أكثر ذلك الحفاجي ثم قال : الطاهر أن المصدر هنا للامر كضرب الرقاب ، وحينتذ فالظاهر أن الحظاب للانبياء عليهم السلام فيكون الموحى قول الله تعالى افعلوا الخيرات ، وكان ذلك لان الوحى مما فيه معنى القول كما قانوا فيتعلق به لابالفعل الموحى قول الله تعالى افعلوا الخيرات ، وكان ذلك لان الوحى عما فيه معنى القول كما قانوا فيتعلق به لابالفعل الأدم في من الأمر فيه سهل ، وجوز أن يكون المراد شرعنا لهم فعل ذلك بالابحاء اليهم فتأمل ، والدكلام في قوله تعالى (وَإِقَامُ الصَّلُوة وَإِيتَاء الزُوق ) على هذا الطرز ، وهو كما قال غيرواحد من عطف الخاص على العام دلاته على فضله وانافته ، وأصل (إقام) اقوام فقلبت واوه ألفا بعد نقل حركتها لما قبلها وحذف إحدى الفيه لائقاء الساكنين ، والاكثرة م ويض التاء عنها فيقال إقامة وقد تترك التاء اما مطلقا كما ذهب الفيه لائقاء الساكنين ، والاكتفاء العام الخيرة عنها فيقال إقامة وقد تترك التاء اما مطلقا كما ذهب

اليه سيبويه والسماع يشهد له ، واما بشرط الاضافة ليكون المضاف سادا مسدها كما ذهب اليــه الفرا. وهو كما قالـأبو حيــان مذهب مرجوح ، والذي حسن الحذف هنــا المشاكلة ، والآية ظاهرة في أنه كان في الامم السالفة صلاة وزكاة وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليساكالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الامة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية ﴿ وَكَأَنُوا لَنَا ﴾ خاصة دون غيرنا ﴿ عَابِدِينَ ٧٣﴾ لا يخطر ببالهم غير عبادتنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعــد أن أشار إلى أنه سبحانه وفى لهم بعهد الربوبية ﴿ وَلُوطًا ﴾ قيل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى ﴿ مَاتَيْنَاهُ ﴾ أي وآتينــا لوطا ءاتيناه والجملة عطف علَى(وهبنا له) جمع مبحانه ابراهيمولوطا فىقوله تعالى (ونجينًاه ولوطًا) ثم بين ماأنعم به على كل منها بالخصوص وما وقع في البين بيان على وجه العموم . والطبرسي جعل المراد من قوله تعــالى : ( وكلا ) الخ أى كلا من ابراهيم وولديه اسحق . ويعقوب جعلنا الخ فلا اندراج للوط عليه السلام هناك وله وجه ، وأماكون المراد وغلا مناسحق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى تكليف توجيه الجمع فيما بعده ،وقيل باذكر مقدرًا وجملة (آتيناه) مستأنفة ﴿ حُكُمًا ﴾ أي حكمة ، والمراد بها ما يجب فعله أو نبوة فان النبي حاكم على أمته أو الفصل بين الخصوم فى القضاء ، وقيل حفظ صحف ابراهيم عليه السلام وفيه بعــد ﴿ وَعُلْمًا ﴾ بما ينبغي علمه للانبياء عليهم السلام ﴿ وَجَعْيْنَاهُ مَنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَباتُ ﴾ قيل أىاللواطة ، والجمع باعتبار تعدد المواد ، وقيلُ المراد الاعمال الخبيثة مطلقًا إلا أن اشنعها اللواطة ، فقد أخرج اسحق بن بشر-والخطيب: وابن عساكر عن الحسن قال « قال رسول الله ﷺ عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا اتيان الرجال بمضهم بعضا ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص اللحيـة وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها أمتى بحـلة اتيان النساء بعضهن بمضا ٠٠ وأسند ذلك إلىالقرية علىحذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه فالنعت سببى نحو جاءنى رجـل زنى غلامه ، ولو جعل الاسناد مجازيا بدون تقدير اوالقرية مجازا عن أهلها جاز ، واسم القرية سدوم ، وقيل كانت قراهم سبعاً فعبر عنها ببعضها لأنها أشهرها . وفي البحر انه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها علىالفاحشة ويروىأنها كلها قلبت الا زغر لانها نانت محل من آمن بلوط عليه السلام ، و المشهور قلب الجميع ه

(أَنْهُمَ كَانُوا قُومَ سُوءَ فاسقينَ ٧٤) أى خارجين عن الطاعة غير منقادين للوط عليه السلام ، و الجملة تعليل لتعمل الحنبائث ، وقيل : لنجيناه وهو كاترى ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فَى رَحْمَنَا ﴾ أى فى أهل رحمتناأى جملناه فى جملتهم وعدادهم فالظرفية مجازية أوفى جنتنا فالظرفية حقيقية و الرحمة مجاز كا فى حديث الصحيحين كال الله عز وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى ؛ و يجوز أن تكون الرحمة مجازا عن النبوة و تكون الظرفية مجازية أيضا فتأمل ﴿ أَنّهُ مَنَ الصَّالحينَ ٧٥ ﴾ الذين سبقت لهم منا الحسنى ، والجملة تعليل لما قبلها ه ﴿ وَنُوحًا ﴾ أى واذكر نوحالى نبأه عليه السلام، و زعم ابن عطية ان نوحاعطف على لوطا المفعول لآتينا على معنى و آتينا فوحا ولم يستبعد ذلك أبوحيان وليس بشى من قبل و لماذكر سبحانه (قصة ابراهيم) عليه السلام وهو أبو العرب أردفها جل شأنه بقصة أبى البشر وهو الاب الثانى كا ان آدم عليه السلام الاب الاول بناء على المشهور من

أن جميع الناس الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام وهو ابن لمك ان متوشلخ برأخنوخ وهوادريس فيها يقال وهو أطول الانبياء عليهم السلام على مافى التهذيب عمرا ، وذكر الحاكم في المستدرك ان اسمه عبد الغفار وانه قيل له نوح ليكثرة بكائه على نفسه ، وقال الجواليقي: إن لفظ نوح أعجمي معرب زاد الكرماني ومعناه بالسريانية الساكن ﴿ إِذْ نَادَى ﴾ أي دعا الله تعالى بقوله (اني مغلوب فانتصر) وقوله ( ربلاتذر على الارض من الكافرين دياراً ﴾ و إذ ظرف للمضاف المقدر كما أشرنا اليه ومن لم يقدر يجعله بدل اشتمال مر. نوح ه ﴿ مَنْ قَبْ لَ ﴾ أي من قبل هؤلاء المذكورين ، وذكرنا قبل قولا آخر ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ ﴾ دعامه ﴿ فَنَجِّينَاهُ وَأَهَلُهُ مَنَاكُمُ بِ الْعَظيم ٧٦﴾ وهو الطوفان أو أذية قومه؛ وأصل الكرب الغم الشديدوكأنه على ماقيل من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر إذ الغم يثير النفس اثارة ذلك أومن كربت الشمس إذا دنت المغيب فان الغم الشديد تـكاد شمس الروح تغرب منه أومن الـكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو فان الغم كعقدة على القلب، وفى وصفه بالعظيم تأكيد لما يدل هو عليه ﴿ وَ نَصَرْ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذُّبُوا با آيَاتناً ﴾ أى منعناه وحميناه منهم باهلا كهم وتخليصه ، وقيل : أي نصرناه عليهم فمن بمعنى على ، وقال بعضهم : إن النصر يتعدى بعلى ومن، فَنِي الاساسُ نصره الله تعالى على عدوه ونصره من عدوه، وفرق بينهما بأن المتعدى بعلى يدل على مجرد الاعانة والمتعدى بمن يدل على استتباع ذلك الانتقام من العدو والانتصار ﴿ انَّهُمْ كَانُوا قَوْمُ سَوْمُ ﴾ منهمكين فىالشر، والجملة تعليل لماقبلها وتمهيد لمابعد من قوله تعالى ﴿ فَأَغْرَ قُنْـاَهُمْ أَجْمَهِينَ ٧٧ ﴾ فان تكذيب الحق و الانهماك في الشرعا يترتب عليه الاهلاك قطعا في الامم السابقة، و نصب (أجمعين) قيل على الحالية من الضمير المنصوب وهو كما ترى ، وقال أبو حيان : على أنه تأكيد له وقد كثر التأكيدُ باجمعين غير تامع لـكل فىالقرآن فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد به كذلك قليل والكثير استعماله تابعالـــكل انتهى. ﴿ وَدَاوَدَ وَسَلِّيمِنَ ﴾ اما عطف على (نوحا) معمول لعامله أعنى اذكر عليه على مازعم ابن عطية ، وامامفعول لمضمّر معطوف علىذلك العامل بتقدير المضاف أى نبأ داو دوسليمان. و داود بن ايشا (١) بن عو بربن باعر بن سلمون ابن یخشون بن عمی بن یارب بن حضرون بن فارض بن یهوذا بن یعقوب علیه السلام، کانکاروی عن کعب أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة والملك ، ونقل النووي عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة ملمك منها أربعون وكان له اثنا عشر اينا وسليمان عليه السلام أحد أبنائه وكان عليه السلام يشاور فى كـثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقلهوعلمه ه وذكر كعب أنه كان أبيض جسيما وسيما وضيئا خاشعا متواضعاء وملك كماقال المؤرخون وهوابن ثلاث عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة ، وقوله تعالى :﴿ إِذْ يَحْكَأَن ﴾ ظرفلذلك المقدر، وجوزتالبدلية على طرز ما مر ، والمراد إذ حكما ﴿ فِي الْحَرْثُ ﴾ إلاأنه جي. بصيغة المضارع-كماية للحال الماضيةلا-تحضار صورتها ، والمراد بالحرث هنا الزرع .

<sup>(</sup>۱) قوله دداود أن ایشا» الی آحرالنسب هگذا فی نسخة المؤلف هومغایا لما فی کثیر من کستب التواریخ و حرراه (م – ۱۰ – ج – ۱۷ – تفسیر روح المعانی)

وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه الكرم ، وقيل : إنه يقال فيهما إلا أنه فى الزرع أكثر، وقال الخفاجي العله بمعنى الكرم ، حاز على التشبيه بالزرع ، والمعنى اذ يحكان في حقالحرث (إَذْنَفَشَتُ على طرف الحكم ، والنفس عي الماشية فى الليل بغير راع كان الهمل رعيها فى النهار كذلك ، وكان أصله الانتشار والتفرق أى إذ تفرقت وانتشرت ( فيه غَنَمُ القَوْم ) ليلا بلا راع فرعته وأفسدته (وَكُنا لحمُهُمُ مَهُ الهدن الى حاضر ين علما ، وضمير الجمع قيل : لداود وسليان و يؤيده قراءة ابن عباس رضى اقعة تعالى عنها (لحميمها) أى حاضر ين علما ، ووسمير الجمع قيل : لداود وسليان المعان و يؤيده قراءة ابن عباس رضى اقعة تعالى عنها (لحميمها) وقيل هو ملحا وقيل هو للحافين والمتحاكمين ، واعترض بأن اضافة حكم إلى الفاعل على سبيل القيام والى المفعول على سبيل الوقوع وهما فى المهنى معمولان له فكيف يصح سلكهما فى قرن . وأجيب بأن الحكم فى معنى على سبيل الوقوع وهو مهنى الاضافة ولم يبق النظر الى العمل بعدها الافظا والامعنى فا للكشف أن الاختصاص يحمع القيام والوقوع وهو مهنى الاضافة ولم يبق النظر الى العمل بعدها الافظا والامعنى فا لمعنى و كنا مراقبين لحكمهم الانقر هينهم شاهدين والجملة اعتراض مقرر اللحكم، وقد يقال: انه مادح له كأنهقيل : وكنا مراقبين لحكمهم الانقر على خلل فيه ، وهذا على طريقة قو له تعالى: (فانك باعينا) فى افادة العناية والحفظ ، وقوله تعالى: (فَفَهُمُناهَا سُلَيْمَدُنَكُمُ الله على خلل فيه ، وهذا على طريقة قوله تعالى: (فانك باعينا) فى افادة العناية والحفظ ، وقوله تعالى: (فَفَهُمُناهَا سُلَيْمَدُنَكُمُ الله على خلول فيه ، وهذا على طريقة قوله تعالى: (فانك باعيننا) فى افادة العناية والحفظ ، وقوله تعالى: (فَفَهُمُناهَا سُلَيْمُ النه على خلول فيه ، وهذا على طريقة قوله تعالى: (فانك باعينا) فى افادة العناية والحفظ ، وقوله تعالى: (فَفَهُمُناهَا سُلَيْمُ النه من المناية والحفظ ، وقوله تعالى: (فانك باعينا) فى افادة العناية وقوله تعالى: (فانك باعينا النه والمناية والحفيد في في الكفيل في الكفيل اله وقوله تعالى: (فانك باعينا المناية والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة وقوله تعالى: (فانك باعينا والمؤلفة والمؤل

عطف على (يحكمان) فانه فى حكم المساضى كما مضى \*

وقرأ عكرمة (فافهمناها) بهمزة التعدية والضميرللحكومة أوالفتيا المفهومة منالسياق روىأنه كانت امرأة عابدة من بني اسرائيل وكانت قد تبتلت وكان لها جاريةان جميلتان فقالتأحدهما للاخرى: قد طال عليناالبلاء أما هذه فلا تريد الرجال ولانزال بشر ماكنالها فلوأنافضحناها فرجمت فصرنا الى الرجال فأخذا ما. البيض فاتياها وهي ساجدة فـكشفتا عنها ثوبها ونضحتاه في دبرها وصرختا انها قد بغت وكان من زني فيهم حده الرجم فرفعت الى داود وماءالبيض في ثيابها فاراد رجمها فقال سليمان: اثتوا بنار فانه انكان ماءالرجل تفرق وان كانماء البيض اجتمع فاتى بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنها الرجم فعطف عايه داود عليه السلام فاحبه جدا فاتفقان دخل على داو دعليه السلام رجلان فقال أحدهما : ان غنم هذا دخلت فى حرثى ليلا فافسدته فقضى له بالغنم فخرجا فمرا على سليمان وكان يجلس علىالباب الذي يخرج منه الحصومفقال: كيف قضى بينكما أَد؟فاخبراه فُقال:غيرهذا أرفق بالجانبين فسمعه داودعليهالسلام فدعاه فقالله: بحقالنبوة والابوه إلااخبرتني بالذى هوأرفقفقال: أرىأن تدفع الغنم إلىصاحبالارض لينتفع بدرها ونسلهاوصوفهاوالحرث إلىصاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود فما كان ثم يترادا فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك ، وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة ، ومال كثير إلى أن حكمهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد وهو جا تزعلي الانبياء عليهم السلام كما بين فى الأصول وبذلك أقول فان قول سليمان عليه السلام غير هذا أرفق ، ثم قوله : أرى أن تدفع الخ صريح فى أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول بذلك ولما ناشده داود عليهما السلام لاظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهره بداء وحرم عليه كتمه ، مع أن الظاهر أنه عليه السلام لم يكن نبيا فى ذلك السن ومن ضرورته أن يـكون القضاء السابق أيضا كذلك ضرورة استحالة نقض حكمالنص بالاجتهاد، وفي الكشف أن القول بأن كلا الحكمين عن اجتهاد باطل لأن حكم سليمان نقض حكم داود عليهما السلام والاجتهاد

لاينقض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعا حكما بالوحى ويكون ما أوحى به لسليمان عليه السلام ناسخا لحم داود عليه السلام أو كان حكم سليان وحده بالوحى ، وقوله تعالى (ففهمناها) لا يدل على أن ذلك اجتهاد و و و و و عبارة عن تغير اجتهاد غيره حتى يازم تقليده به فليس مانحن فيه ، وان أراد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانيا وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن المجتهد قد ينقل عنه في مسئلة قو لان كذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع كار الصحابة رضى الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع كار الصحابة رضى الله تعالى عنه المران عنه المران عليه السلام أن يرجع عن اجتهاده ويقضى بما قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد ، وقيل: إن عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد من خصائص شريعتنا ، على أنه ورد في بعض الاخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سايهان عليه السلام ما سمع ، و بمن اختار كون كلا الحكمين عن اجتهاد شيخ الاسلام مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال : بل أقول والله تعالى أعلى ان رأى سليمان عليه السلام استحسان كا مؤلانا أبو السعود قدس سره ثم قال : بل أقول والله تعالى أن العبد إذا جني على النفس يدفعه المولى عند قوله : أرفق بالجانبين ورأى داود عليه السلام قياس كما أن العبد إذا جن على النفس يدفعه المولى عند الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى المجنى عليه أو يفديه ويبيعه في ذلك أو يفديه عند الامام الشافعي ون الله تعالى عنه ه

وقد روى أنه لم يكن بدين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت ، وأما سليهان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل الانتفاع بالغنم بازا. ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن يزول الضرر الذى آتاه من قبله كما قال بعض أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدا فأبق منه إنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بازا. ما فوته الغاصب من المنافع فاذا ظهر الآبق ترادا انتهى ه

وأما حكم المسئلة في شريعتنا فعند الامام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يـكن معها سائق أو قائد لما روى الشيخان من قوله ﷺ و جرح العجماء جبار » ولا تقييد فيه بليــل أو نهار ، وعند الشافعي يجب الضمان ليلا لا نهارا لما في السنن منأن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسولالله وليستهم على أهل الاموال محفظها بالنهار وعلى أهل المواشى بحفظها بالليل »

وأجيب بأن فى الحديث اضطرابا ، وفى رجال سنده كلاما ، مع أنه يجوز أن يكون البراء أرسلها كما يجوز فى هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل فيه ﴿ وَكُلا ﴾ من داود وسليمان ﴿ مَاتَيْناً ﴾ ه ﴿ حُكماً وَعَلما كثيرا ومنه العلم بطريق الاجتهاد لاسليمان عليه السلام وحده ، فالجملة لدفع هذا التوهم وفيها دلالة على أن خطأ المجتهد لا يقدح فى كونه مجتهدا ، وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتهد فى مسئلة لاقاطع فيها مصيب خطأ المجتهد لا يقدح فى كونه مجتهدا ، وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتهد فى مسئلة لاقاطع فيها مصيب فحيكم الله تعالى فى حقه وحق مقلده ماأدى اليه اجتهاده فيها ولاحكم له سبحانه قبل الاجتهادوهو قول جهور المتكلمين مناكالا شعرى ، والقاضى ، ومن المعتزلة كابى الهذيل ، والجبائى وأتباعهم ، وغدفى الاحكام الاشعرى رضى الله تعالى عنهم القول بتصويب كل مجتهد والقول بوحدة الحق و تخطئة البعض ، وعدفى الاحكام الاشعرى من يقول كذلك ، ورد بأن الله تعالى خصص سايمان بفهم الحق فى الواقعة بقوله سبحانه ( ففه مناها سليمان )

وذلك يدل على عدم فهم داود عليه السلام ذلك فيها والالما كان التخصيص مفيداً . و تعقبه الآمدي بقوله ب ولقائل أن يقول: إن غاية مافي قوله تعالى ( ففهمناها سليمان ) تخصيصه عليه السلام بالتفهيم ولادلالة له على عدم ذلك في حق داود عليه السلام الابطريق المفهوم وليس بحجة وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قدروي أنهما حكمًا بالنص حكمًا واحداً ثم نسخ الله تعالى الحـكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود عليهما السلام فكان هذا هو الفهم ألذي أضيف اليه ، والذي يدل على هذا قوله تعالى( وكلاآ تينا حكما وعلما ) ولو كان أحدهما مخطئا لماكان قد أوتر في تلك الواقعة حكما وعلما وأن سلمنا أن حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الآذن فيه وكانا محقين في الحـكم إلاأنه نزل الوحي على وفق ماحكم به سليمان عليه السلام فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحى به ونسب التفهيم إلىسليمانعليه السلام بسبب ذلك، وإن سلمنا أن داود عليه السلام كان مخطئًا في تلك الواقعة غير أمكان فيها نص اطلع عليه سليمان دونداود، ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة وإنماالنزاع فيما إذا حكمًا بالاجتهاد وليس في الواقع، نص انتهى ه وأكثر الاخبار تساعد أن الذي ظفر بحكم الله تعالى في هذه الواقعة هو سليمانعليه السلام ،وماذكر لا يخلو ممافيه نظر فانظر و تأمل ﴿ وَسَخْرُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجُبَالَ ﴾ شروع في بيان ما يختص بكل منهما عليهما السلام من كراماته تعالى اثر ذكر الكرامة العامة لهما عليهما السلام ﴿ يُسَبِّحْنَ ﴾ يقدسن الله تعالى بلسان القال كما مبح الحصا في كف رسول الله ﷺ وسمعه الناس ، وكان عند الاكثرين يقول : سبحان الله تعالى، وكان داود عليه السلام وحده يسمعه علىما قاله يحيى بن سلام ، وقيل : يسمعه كل أحد ، وقيل : بصوت يظهر له من جانبها وليسمنها وهو خلافااظاهر وليس فيه مناظهار الكرامة مافى الأول بل إذا كان هذا هوالصدا فليس بشي أصلاً ؛ ودونه مافيل إن ذلك بلسان الحال، وقيل : ( يسبحن ) بمعنى يسرن من السباحة . وتعقب بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره أهل اللغة ولاجاء فيآية أخرىأو خبرسير الجبال معه عليه السلام وقيل: اسناد التسبيح اليهن مجازلًا نها كانت تسير معه فتحمل من رآها على التسبيح فاسند اليها وهو كماترى. وتأول الجبائى . وعلى بن عيسى جعل التسبيح بمعنىالسير بأنه مجاز لأن السير سبب له فلاحاجة إلى القول بأنه من السباحة ومع هذا لايخنيمافيه ، والجملة فيموضع الحال من ( الجبال) أواستثناف مبين لكيفية التسخير و(مع)متعلقة بالتسخير ، وقال أبو البقاء: بيسبحن وهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بى معه) والتقديم للتخصيص ويعلم منه ما في حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى ما يكون بالصدا ﴿ وَالطُّيْرَ ﴾ عطف على ( الجبال) أو مفعول معه ، وفي الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام كالجبال . وقرئ ( والطير ) بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والطير مسخرات ، وقيل : على العطف على الضمير في ( يسبحن ) ومثله جائز عند الـكوفيين ، وقوله تعالى ﴿ وَكُنَّا فَاعلينَ ٧٩﴾ تذييل لماقبله أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك بيدع منا وإن كان بديما غندكم ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس ﴾ أي عمل الدرع وأصله كل ما يلبس ، وأنشدا بن السكيت. البسالكل حالة لبوسها امانعيمها واما بوسها

وقيل : هو اسم للسلاح كله درعا كان أوغيره ، واختاره الطبرسي وأنشد للهذلي يصف رمحا :

ومعى لبوس (١) للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج محمل

قال فتادة . كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردهـ أوحلقها داود عليه السلام فجمعت الحقفة والتحصين، ويروى أنه نزل ملكان من السماء فمرا به عليه السلام فقال أحدهما للآخر : نعم الرجل داود إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل الله تعالى أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدرع. وقرىء ( لبوس ) بضم اللام ﴿ لَـكُمْ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة للبوس ، وجوز أبو البقاء تعلقه بعلمنا أوبصنعة ه وقوله تمالي ﴿ لَتُحْصَنَـكُمْ ﴾ متعلق بعلمنا أوبدل اشتمال من (لـكم) باعادة الجارمبين لكيفية الاختصاص والمنفعة المستفادة من لام ( لـكم)والضمير المستترلابوس ، والتأنيث بتأويل الدرع و هي مؤنث سماعي أوللصنعة • وقرأ جماعة (ليحصنكم) باليّاء التحتية على أن الضمير للبوس أولداود عليه السلام قيل أوالتعليم ، وجوز أن يكونته تمالى على سبيل الالتفات، وأيدبقر أمذا بي بكر عن عاصم (لنحصنكم) بالنون، وكل هذه القراءات باسكان الحاء والتخفيف . وقرأ الفقيمي عن أبي عمرو ، وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء التحتية وفتح الحاء وتشديد الصاد، وابن وثاب. والأعمش بالتاء الفوقية والتشديد ﴿مَنْ بَأَسَكُمْ ﴾ قيل أيمن حرب عدوكم، والمراد مما يقع فيها ، وقيل الكلام على تقدير مضاف أى من آلة بأسكم كالسيف ﴿ فَهَلْ أَنْهُمْ شَا كُرُونَ ٨٠﴾ أمروارد صورة الاستفهام لما فيه من التقريع بالايمـاء إلى التقصير في الشكر والمبـالغة بدلالته على أن الشكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع ذلك الأمر اللازم الوقوع أملا ﴿ وَلسُلَيْمَنَ الرِّيحَ ﴾ أي وسخرناله الريح، وجي ُ باللام هنا دون الأول للدلالة على ما بين النسخيرين من التفاوت فان تسخير ماسخر له عليه السلام كان بطريق الانقياد المكلى له و الامتثال بأمره ونهيـه مخلاف تسخير الجبال والطمير لداود عليه السلام فانه كان بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله عز وجل ﴿عَاصَفَةٌ﴾ حال من الربح والعامل فيها الفعل المقدر أي وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب، ولاينافي وصفها بذلك هنا وصفها في موضع ماخر بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لآن الرخاء وصف لها باعتبار نفسها والعصفوصف لها باعتبارقطعها المسافة البعيدة فى زمان يسير كالعاصفة فى نفسها فهي مع كونها لينة تفعل فعل الماصفة ي

ويجوز أن يكون وصفها بكل من الوصفين بالنسبة إلى الوقت الذى يريده ـ لميهان عليه السلام فيه ، وقيل وصفها بالرخاء فى الذهاب ووصفها بالدياب على عادة البشر فى الاسراع إلى الوطن فهى عاصفة فى وقت رخاء فى الذخاء وقرأ ابر هرمز . وأبو بكر فى رواية (الريح) بالرفع مع الافراد ه

وقرأ الحسن. وأبو رجاء (الرياح) بالنصب وألجم ، وأبو حيوة بالرفع والجمع ، ووجه النصب ظاهر ، وأما الرفع فعلى أن المرفوع مبتدأ و الحبر هو الظرف المقدم و (عاصمة) حال من ضمير المبتدا في الخبر والعامل مافيه من معنى الاستقرار ﴿ تَجْرى بأمره ﴾ أى بمشيئنه وعلى وفق إرادته وهو استعبال شائع ، و يجو زان يأمر ها حقيقة و يخلق معنى الاستقرار ﴿ تَجْرى بأمره ﴾ السجر والذي وتتلقيه حين دعاها، و الجملة إما حال ثانية أو بدل من الأولى على ماقيل وقد مراك غير بعيد الكلام في إبدال الجملة من المفرد فتذكر أو حال من ضمير الأولى ﴿ إِلَى الْأَرْض الَّي بَارَكْنَافِيهاً ﴾ وهي

<sup>(</sup>۱) أى الشجاع وروق أىقرن اهمنه

الشام كا أخرج ابن عساكر عن السدى ، وكان عليه السلام مسكنه فيها فالمراد أمها تجرى بأمر ه إلى الشام رواحا بعد ما سارت به منها بكرة ، ولشيوع كونه عليه السلام ساكنا فى تلك الأرض لم يذكر جريا بما بأمره منها واقتصر على ذكر جريانها إليها وهو أظهر فى الامتنان ، وقيل كان مسكنه اصطخر وكان عليه السلام يركب الربح منها فتجزى بأمره إلى الشام .

وقيل: يحتمل أن تكون الأرض أعم من الشام ، ووصفها بالبركة لأنه عليه السلام إذا حل أرضا أم بقتل كفارها وإثبات الايمان فيها وبث العدل ولابركة أعظم من ذلك ، ويبعد أن المتبادركون تلك الارض مباركا فيها قبل الوصول اليها وما ذكر يقتضى أن تكون مباركا فيها من بعد. وأبعد جدا منذر بن سعيد بقوله مباركا فيها قبل الوصول اليها وما ذكر يقتضى أن تكون مباركا فيها صفة للريح ، وفى الآية تقديم وتأخير ، إن السكلام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الارض) والتي باركنا فيها صفة للريح ، وفى الآية تقديم وتأخير ، والاصل و لسلمان الريح التي باركنا فيها عاصفة تجرى بأمره بل لا يخنى أنه لا ينبغى أن يحمل كلام الله تعالى العزيز على مثل ذلك وكلام أدنى البلغاء بجل عنه ، ثم الظاهر أن المراد بالريح هذا العنصر المعروف العام جميع أصنافه المشهورة ، وقيل: المراد بها الصبا ه

وفى بعض الآخبار ماظاهره ذلك فعن مقاتل أنه قال نسجت لسليان عليه السلام الشياطين بساطامن ذهب والبريسم فرسخا فى فرسخ ووضعت له منبرا من ذهب يقعد عليه وحوله كراسى من ذهب يقعد عليها لآنبياء عليهم السلام وكراسى من فضة يقعد عليها العلماء وحولهم سائر الناس وحول الناس الجن والشياطين والطير تظله من الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح وماذكر من أنه يحمل على البساط هو المشهور ولعل ذلك في بعض الأوقات وإلا فقد أخرج ابن ابى حاتم عن ابن زيد أنه قال: كان لسليان عليه السلام مركب من خشب وكان فيه ألف ركن فى كل ركن ألف بيت يركب معه فيه الجن والانس تحت كل ركن ألف بيت يركب معه فيه الجن والانس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب فاذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به فساروا معه فلا يدرى القوم إلا وقد أظلهم منه الجيوش والجنود، وقيل في وجه الجمع: إن البساط في المركب المذكور وليس بذاك م

وذكر عن الحسن أن إكرام الله تعالى لسليمان عليه السلام بتسخير الربح لما فعل بالخيل حين فاتته بسبهما صلاة العصر وذلك أنه تركها لله تعالى فعوضه الله سبحانه خيرا منها من حيث السرعة مع الراحة، ومن العجب أن أهل لندن قد اتعبوا أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تجرى مرتفعة في الهواء إلى حيث شاؤا بواسطة أنخرة يجبسونها فيها اغترارا بما ظهر منذ سنوات من عمل سفينة تجرى في الماء بواسطة آلات تحركها أبخرة فيها فلم يتم لهم ذلك ولا اظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الأكمل، وأخبر في بعض المطلعين أنهم صنعوا سفينة تجرى في الهواء لكن لا إلى حيث شاؤا بل إلى حيث ألقت رحلها ﴿ وَكُنَّا بُكُلّ شَيْء عَلَينَ ١٨٨ ﴾ فما أعطيناه ما أعطيناه إلا لما نعلمه من الحكمة ﴿ وَمَن الشّياطين ﴾ أى وسحرنا له من الشياطين ﴿ مَن يَذُوصُونَ لَه ﴾ فن في أعطيناه إلا لما نعلمه من الحكمة ﴿ وَمَن الشّياطين ﴾ أى وسحرنا له من الشياطين ﴿ مَن يَذُوصُونَ لَه ﴾ فن في موضع نصب لسخرنا ، وجود أن تكون في موضع رفع على الابتداء وخبره ما قبله ، وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره جمع نكرة موصوفة ، ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لاعهد هنا ، وكون المهدالذهني خلاف الظاهر ، وجي وبضمير الجمع نظر اللمعني ، وحسنه تقدم جمع هنا يوكون المهدالذهني خلاف الظاهر ، وجي وبضمير الجمع نظر اللمعني ، وحسنه تقدم جمع هنا يوكون المهدالذهني خلاف الظاهر ، وجي وبضمير الجمع نظر اللمعنى ، وحسنه تقدم جمع

قبله ، والغوص الدخول تحت الماه وإخراج شي منه ، و لما كان الفائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل (له) للإيذان بأن الغوص اليس لانفسهم بل لاجله عليه السلام . وقدكان عليه السلام يأمر هم فيغوصون فى البحار و يستخرجون له من نفائسه ﴿ وَيَعْمَلُونَ ﴾ له ﴿ عَمَلًا ﴾ كثيرا ﴿ دُونَ ذَلَكَ ﴾ أي غير ماذكر من بناه المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل) الآية ، قيل : إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من أعمالهم ، وذكر ذلك الإمام الرازى فى التفسير ، لكن فى كون الصابون من أعمالهم ، وذكر ذلك الامام الرازى فى التفسير ، لكن فى كون الصابون من أعمالهم من صناعة القديمة قيل وجد فى كتب هرمس واندو خيا وهو الاظهر . وقيل وما صناعة بقراط وجالينوس انتهى ؛ وقيل هو من صناعة الفاراني وأول ماصنعه فى دمشق الشام ولا يصح ذلك ، وما اشتهر أن أول من صنعه البونى فن كذب العوام وخرافاتهم ، ثم هؤلاء اما الفرقة الأولى أوغيرها امها فى الجسم المطيفة نارية عاقلة ، وحصول القدرة على الأعمال الشاقة فى الجسم المطيف غير مستبعد فانذلك نظير قلع الهواء الاجسام الثقيلة ، وقال الجبائي: إنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد فى عظمهم ليكون ذلك معجزة لسايان عليه السلام فلما توفى ردهم إلى خافةهم الأولى خاصة وقواهم وزاد فى عظمهم ليكون ذلك معجزة لسايان عليه السلام فلما توفى ردهم إلى خافةهم الأولى خاصة وقواهم وزاد فى تابيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كالا يخق \*

والظاهر أن المسخرين كانواكفارا لأن لفظ الشياطين أكثر اطلاقاعليهم، وجاء التنصيص عليه في بعض الروايات ويؤيده قوله تعالى ﴿وَكُنّاً لَهُمْ حَافظينَ ٨٣﴾ أى من أن يزيغوا عن أمره أويفسدوا، وقال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوه بالنهار، وقيل حافظين لهم من أن يهيجوا أحداً ، والأنسب بالتذييل ما تقدم وذكر فى حفظهم أنه وكل بهم جمعا من الملائكة عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن ، هذا وفى قصتى داود وسليان عليهما السلام ما يدل على عظم قدرة الله تعالى ه

قال الامام: وتسخير أكثف الأجسام لداود عليه السلام وهوالحجر إذا نطقه الله تمالى بالتسبيح والحديد إذ ألانه سبحانه له وتسخير ألطف الأجسام لسليمان عليه السلام وهو الربح والشياطين وهم من نار وكانوا يغوصون في الماء فلايضرهم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان احياء العظم الرميم وجعل التراب اليابس حيوانا فاذا أخبر الصادق بوقوعه وجب قبوله واعتقاده (وَأَيُّوبُ) الكلام فيه كا مر في قوله تعالى (وداود وسليمان) (إذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي اَى بأني (مَسَّى الضُّرُ) وقرأ عيسى بن عمر بكسر الهمزة على اضمار القول عند البصريين أى قائلا إنى ، ومدهب الكوفيين إجراء نادى بجرى قال، والضر بالفتح الهمزة على اضمار القول عند البصريين أى قائلا إنى ، ومدهب الكوفيين إجراء نادى بجرى قال، والضر بالفتح شائع في كل ضرر و بالضم خاص بما في النفس من مرض و هزال ونحوهما (وَأَنَّتَأَرَّحُمُ الرَّاحِينَ ١٩٨١) أي وانت أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في الجملة وإلا فلاراحم في الحقيقة سواه جل شأنه وعلاه ، ولا يخفي ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذكر نفسه بما يوجبها مكتفيا بذلك عن عرض الطلب من استمطار ولا يخفي ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذكر نفسه بما يوجبها مكتفيا بذلك عن عرض الطلب من استمطار سحائب الرحمة على ألطف وجه ه

ويحكى فى التلطف فى الطلب أن امرأة شكت إلى بعضولد سعد بن عبادة قلةالهار فى بيتها فقال: املؤابيتها خبراً وسمنا ولحماً ، وهوعليه السلام على ماقال ابن جرير: ابن اموص بن رزاح بن عيص بن اسحق ، وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه عن آمن بابراهيم عليه السلام فعلي هذا كان قبل وسي عليه السلام ، وقال ابن جرير : كان بعد شعيب عليه السلام ، وقال ابن أبي خيثمة ، كان بعد سليمان عليه السلام .

وأخرج ابن سعد عن الكلي قال: أول نبي بعث ادريس ثم نوح ثم ابراهيم ثم اسمعيل. ولسحق ثم يعمقوب ثم يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم موسى. وهرون ثم الياس ثم اليسع ثم يونس ثم أيوب عليهم السلام ، وقال ابن اسحق: الصحيح أنه كان من بني اسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلاأن اسم أبيه أموص وكان عليه السلام على ماأخرج الحاكم من طريق سمرة عن كعب طويلا جعد الشعر واسع العينين حسن الحلق قصير العنق عريض الصدر غليظ الساقين والساعدين وكان قد اصطهاه الله تعالى وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله فكان له سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخسما ثة فدان يتبعها خسما ثة عبد لكل عبد امرأة عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو ثلاث منها وسبعة أيام وسبع ساعات أو ثلاث سنين ، وعمره إذذاك سبعون سنة ، وقيل ثمانون عشرة سنة أو ثلاث أن يوسف عليه السلام أو رحمة بنت افر اثيم بن يوسف إنه ايتسنى على بعض الروايات أمانين سنة فقال عليه السلام أو رحمة بنت افر اثيم بن يوسف إنه ايتسنى على بعض الروايات السابقة في الروايات ثمانين سنة فقال عليه السلام: أستحي من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي . وروى أن المرابع مدة رخائي . وروى أن المرابع عليه الله المنه أنها عليه الله وعليك جميع ما أخذت منكما هو سجدة رددت عليه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المحدة رددت عليه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المعاهد في سجدة رددت عليه وعليك جميع ما أخذت منكما هو الم فعلت لأنه مدة وردوى النه المنه المنه المنه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المناه المنه المنه المعدة رددت عليه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المناه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المناه المنه المنه المه المنه المنه المنه المنه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المنه وعليك جميع ما أخذت منكما هو المنه ا

وفيرواية لو سجدت لى سجدة لرددت المال والولدو عافيت زوجك فرجعت الى أيوب عليه السلام وكان ملقى فى الكناسة ببيت المقدس لا يقرب منه أحد فاخبرته بالقصة فقال عليه السلام؛ لملك افتتنت بقول اللمين لتن عافانى الله عز وجل لاضربنك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك شيئا فطردها فبقى طريحا فى الكناسة لا يحوم حوله احد من الناس فعند ذلك خر ساجدا فقال (رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين) وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مربه رجلان فقال أحدها لصاحبه؛ لو كان لله تعالى فى هذا حاجة ما بلغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عليه فقال (رب) الخ، وروى أنس مرفوعا أنه عليه السلام نهض مرة ليصلى فلم يقدر على النهوض فقال (رب) الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الاخرير أمثل الاقوال، وكان عليه السلام بلاؤه فربدنه فى غاية الشدة، فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال ، كان يخرج فى بدنه مثل ثدى النساء ثم يتفقاً ، وأخرج أحمد فى الوهد عن الحسن أنه قال: ماكان بقى من أيوب عليه السلام الا عيناه وقلبه ولسانه فكانت الدواب تختلف أخرج أبو نعيم ، وابن عساكر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيدها الى مكانها ويقول: كلى من رزق الله تعالى ، وما أصاب منه ابليس فى مرضه كها أخرج البيهتى فى الشعب الا به مسكين على در، ظلم عنه فل يعنه ها استعان على من رزق الله تعالى ، وما أصاب منه ابليس فى مرضه كها أخرج البيهتى فى الشعب الا به مسكين على در، ظلم عنه فل يعنه ه

وأخرج ابن عساكر عن أبي ادريس الخولاني في ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام أن هلم الينا فإن لك عندنا سعة فاقبل بما عنده فأقطعه ارضا فاتفق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه السلام عنده فقال : أما تخاف أن يغضب الله تعالى غضبة فيغضب لغضبه أهل السموات والارض والجبال والبحار فسكت إيوب فلما خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أوسكت عن فرءون لذهابك إلىأرضه استعد للبلاء قال : فديني قاله سبحانه : أسلمه لك قال ; لاابالي ، والله تعالى اعلم بصحة هذه الاخبار ، ثم انه عليه السلام لماسجد فقال ذلك قيل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجاك فركض فنبعت من تحته عين ما. فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدنه دابة الاسقطت ولاجراحة الا برئت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه دا. الا خرج وعاد صحيحا ورجع اليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنا مَا بِهِ مَن ضُرٌّ ﴾ ثم كسيحلة وجلس على مكان مشرف ولم تعلم امرأته بذلك فادركتها الرقة عليه فقالت في نفسها : هب إنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعا وتأكله السباع لارجعن فلما رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال فجعلت تطوف حيث الكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ماتريدين ياأمة الله ؟ فبِكت وقالت : أريد ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الـكناسة قال لها : ماكان منك ؟ فبكت وقالت : بعلى قال : أتعرفينه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل يخفي على فتبسم فقال : أنا ذلك فعرفته بضحكه فاعتنقته ﴿ وَمَا تَيْنَاهُ أَهْلَهُ و مثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ الظاهر أنه عطف على (كشفنا) فيلزم أن يكون داخلا معه فىحيز تفصيل استجابة الدعاء، وفيه خفاء لعدم ظهور كون الاتيان المذكور مدعوابه وإذا عطف على ( استجبنا ) لايلزمذلك ، وقدستل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية ، أخرج ابن مردويه. وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال « سالت النبي ﷺ عن قوله تعالى( وآتيناه ) الخ قال : رد الله تعالى امرأته اليه وزاد في شبابها حتى ولدت له ستا وعشرين ذكّراً» فالمعنى على هذا آتيناه فى الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر ، وقال ابن مسعود . والحسن. وقتادة فى الآية : إن الله تعالى أحيى له أولاده الذين هلكوا في بلائه وأوتى مثلهم في الدنيا ، والظاهر أن المثل من صلبه عليه السلام أيضا ، وقيل : كانوا نوافل ، وجا. في خبر أنه عليه السلام كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فافرغت احداهما فى أندر القمح الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير الورق حتى فاض ، وأخرج أحمد · والبخارى . وغيرهما عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال : « بينماأ يوب عليه السلام يغتسل عريانا خرعليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه السلام يحثى في تُوبه فناداه ربه سبحانه ياأيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال: بلي وعزتك لـكن لاغني بى عن بركتك ، وعاش عليه السلام بعد الخلاص من البلاء على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سبعين سنة ، ويظهر منهذا معالقولبأن عمره حين أصابه البلاء سبعون أن مدة عمره فوق ثلاث و تسعين بكثير ، ولمامات عليه السلام اوصى إلى ابنه حرمل كما روى عن وهب ، والآية ظاهرة في أن الإهليس المرأة ﴿رَحْمَةُ مَنْ عَنْدَنَا وَذَكْرَى لَلْمَابِدينَ ١٤﴾ اى وآتيناه مَاذَكُرلُوحَتنا أيوبعليه السلام وتذكرة لغيره من العابديُّن ليصبروا كما صبرفيثابوا كما ثيب،فرحمة نصب على أنه مفعول له و(للعابدين) متعلق بذكري ، وجوز أن يكون (رحمة وذكري ) تنازعا فيه على معنى · (م ۱۱ – – ج – ۱۷ – تفسیر روح المعانی )

وآتيناه العابدين الذين من جملتهم أيوب عليه السلام وذكرنا أياهم بالاحسان وعدم نسياننا لهم.

وجوز أبوالبقاء نصب (رحمة) على المصدروهو كما ترى ﴿ وَاسْمَـاعِيلَ وَادْرِيسَ وَذَا الْكَفْلُ ﴾ أى واذكرهم وظاهر نظم ذى الـكفل فى سلك الانبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذى ذهب اليه الاكثر ، واختلف فى اسمه فقيل بشر وهو ابن أيوب عليه السلام بعثه الله تعالى نبيا بعدأبيه وسماه ذا الكفل وأمره سبحانه بالدعاء إلى توحيده ، وكان مقيما بالشام عمره و مات وهو ابن خمس وسبعين سنة وأوصى إلى ابنه عبدان (١) وأخرج ذلك الحاكم عن وهب ، وقيل هو الياس بن ياسين بن فنحـاص بن العيزار بن هرون أخى موسى بن عمران عايهم السلام ، وصنيع بعضهم يشعر باختياره ، وقيل يوشع بن نون ، وقيل اسمه ذو الكفل ، وقيل هو زيريا حكى كل ذلك الكرماني في العجائب ، وقيل هو اليسع بن أخطوب بن العجوز ، وزعمت اليهود أنه حزقيال وجاءته النبوة وهو في وسط سى بختنصر على نهر خوبار ،

وقال أبوموسى الأشعرى . ومجاهد : لم يكن نبيا وكان عبدا صالحا استخلفه ـ على ما أخرج ابنجرير . وابن أبى حاتم عن مجاهد ـ اليسع عليه السلام بشرط أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ففعل ولم يذكر مجاهد مااسمه . وأخر حابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال : كان قاضيا في بنى اسرائيل فحضره الموت فقال : من يقوم مقامى على أن لا يغضب و فقال رجل : أنا يسمى ذا الـكفل الخبر ، وأخرج عن ابن حجيرة الاكبر كان ملك من ملوك بنى اسرائيل فحضرته الوفاة فأتاه رؤس بنى إسرائيل فقالوا : استخلف علينا ملكا نفزع اليه فقال : من تكفل لى بثلاث فأوليه ملكى ؟ فلم يتكلم إلا فتى من القوم قال: أنا فقال : اجلس ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد إلا الفتى فقال : تكفل لى بثلاث وأوليك ملكى تقوم الليل فلا ترقد و تصوم فلا تفطر و تحديم فلا تغضب قال : نعم قال : قدوليتك ملكى الخبر ، وفيه وكذا في الخبر السابق قصة إرادة ابليس عليه اللعنة اغضابه وحفظ الله تعالى إياه منه ، والكفل الكفالة والحظ والضعف ، وإطلاق ذلك عليه إن لم يكن اسمه إما لانه تكفل بأمر فوفى به ، وإما لانه كان لهذا حظ من القدتمالى ، وقيل لانه كان لهضعف عمل الانبياء عليهم السلام فى زمانه وضعف ثوابهم ه

و من قال إنه زكريا عليه السلام قال: إن إطلاق ذلك عليه لـكمفالته مريم و هو داخل فىالوجه الأول، وفى البحر وقيل: فى تسميته ذا الـكمفل أقوال مضطربة لاتصح والله تعالى أعلم ه

﴿ كُلُّ ﴾ أى كل واحد من هؤلاء ﴿ مَنَ الصَّهِ بِنَ ٨٥ ﴾ أى على مشاق النَّكاليف وشدائد النوب ويملم هذا مر في ذكر هؤلاء بعدد أيوب عليهم السلام ، والجملة استثناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من الامر بذكرهم ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فَى رَحْمَتُنَا ﴾ الـكلام فيه على طرز ماسبق من نظيره آنفا ه

﴿ النَّهُمْ مَنَ الصَّـٰلَحَينَ ٨٦﴾ أى الـكاملين فى الصلاح لعصمتهم من الذنوب. والجملة فى موضع التعليل وليس فيه تعليل الشيء بنفسه من غير حاجة إلى جعل من ابتدائية كما يظهر بأدنى نظر ﴿وَذَا النُّونَ اللَّهُ أَى واذكر صاحب الحوت يونس عليه السلام ابن متى وهو اسم أبيه على ما فى صحيح البخارى وغيره وصححه ابن حجر

<sup>«</sup>١» ثم بعث الله تعالى شعيبا أه منه

قال: ولم أقف في شيء من الآخبار على اتصال نسبه ، وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس ، وقال ابن الآثير كغيره إنه اسم أمه ولم ينسب أحد من الآنبياء إلى امه غيره وغير عيسى عليهما السلام . واليهود قالوا بما تقدم الاأنهم سموه يونه بن اميتاى، وبعضهم يقول يونان بن امائى، والنون الحوت كاأشرنا اليه و يجمع على نينان كما في البحر وأنوان أيضا كما في القاموس ،

﴿ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ﴾ أيغضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول دعوته اياهم، وكان ذهابه هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به . وقيل : غضبان على الملك حزقيل، فقد روى عن ابن عباس أنه قال: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبي منهم تسعة أسباط ونصفا فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة منالانبياء لقتال هذا الملك فقال: أوجه يونس ابزمتي فانه قوى أمين فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال يونس : هل أمرك الله تعالى باخراجي ؟ قال: لا قال: هل سماني لك ، قال: لا فقال يونس: فههنا أنبياء غيرى فألحوا عليه فخرج مغاضبا فأتى بحرالروم فوجدةوما هيئواسفينة فركب معهم فلما وصلوا اللجة تكفأت بهم السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحون: معنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا اذا ابتلينا بذلك ان نقترع فمن وقعت عليه القرعة القيناه في البحر ولأن يغرق أحدنا خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاثمرات فوقعت القرعة فيها كلهاعلى يو نسعليه السلام فقال: أناالرجل العاصى والعبد الآبق فألقى نفسه في البحر فجاءت حوت فابتلعته فاوحىالله تعالىاليها أن لاتؤذيه بشعرة فاني جعلت بطنك سجنا له ولم أجعله طعاما ثم نجاه الله تعالى من بطنها ونبذه بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من تمرها حتى اشتد فلما يبست الشجرة حَزن عايمًا يو نس عليـــه السلام فقيل له : اتحزن عملي شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب اليهم ولم تطلب راحتهم و فأوحىالله تعالى إليه وأمره أن يذهب اليهم فتوجه نحوهم حتى دخلاً رضهم وهم منه غير بعيد فأتاهموقال للكهم: إن الله تعالى ارساني اليك فارسل معي بني اسرائيل قالوا : ما نعرف ما تقول ولو علمنا علمنا أنك صادق لفعلنا وقد آتيناكم في دياركم وسبيناكم فلوكان الامر كما تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى الله تعالى اليه قل لهم إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب فأبلغهم فابوا فخرج من عنــدهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس عليه السلامللملماء الذين عندهم فقالوا : انظروا واطلبوه في المدينة فان كان فيها فليس كما ذكر من نزول العذابوإن كان قدخرج فهو كما قال فطلبوه فقيل لهم : إنه خرج العشية فلماأيسوا غلقوا باب مدينتهم ولم يدخلوا فيهادوابهم ولاغيرها وعزلواكل واحدة عن ولدها وكذا الصبيانوالامهات ثم قاموا ينتظرونالصبح فلما انشقالصبحنزلالمذاب من السياء فشقوا جيوبهم ووضعت الحوامل ما فى بطونها وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعالىالعذاب عنهم فبعثوا إلى يونس حتى لقوه فآمنوا به وبعثوا معه بني اسرائيل، وقيل مغاضباً لربه عز وجل، وحـكي في هذه المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك في البحر بانه يجب اطراح هـذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن . والشعبي . وابن جبير . وغيرهم من التابعين . وابن مسعود من الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأن يكون معنى قولهم لربه لأجل ربه تعالى وحمية لدينه ، فاللام لام العلة

لا اللام الموصلة للىفعول به انتهى.

وكون المراد مغاضبا لربه عزوجلمقتضىزعم اليهود فانهم زعموا أن الله تعالى أمره أن يذهب إلى نينوى وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلكوانحدر إلى يافاونزل في السفينة فعظمت الامواج وأشرفت السفينة على الغرق فاقترع أهلها فوقعت القرعةعليهفرمى بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثمم ألقاه وذهب إلى نينوى فكان ماكان ، ولا يخنى أن مثل هذا الهرب بما يجل عنه الانبياء عليهم السلام واليهود قوم بهت ه ونصب (مغاضبا) على الحال وهومن المفاعلة التي لاتقتضي اشتراكا نحوعاقبت اللص وسافرت، وكأنه استعمل ذلك هنا للمبالغة ؛ وقيل المفاعلة علىظاهرها فانه عليه السلام غضب علىقرمه لـكفرهم وهمغضبوا عليه بالذهاب لخوفهم لحوق العذاب وقرأ أبو سرف (مغضباً ) اسم مفعول ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدَرَ عَلَيْهُ ﴾ أى انه أى الشأن لن نقدر ونقضى عليه بعقوبة و يحوها أولن نضيق عليه في أمره بحبس و يحوه ، و يؤيدالا ول قراءة عمر بز عبد العزيز . والزهري ( نقدر ) بالنون مضمومة و فتح القاف و كسر الدال مشددة ، وقراءة على كرم الله تعالى وجهه . والبماني ( يقدر ) بضم الياء وفتح القاف والدال مشددة فانالفعل فيهمامن التقدير بمعنى القضاء والحـكم يًا هو المشهور ، ويجوز أن يكون بمعنى التضيق فانه ورد بهذا المعنى أيضًا يم ذكره الراغب ، وظن معلويةً رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلا عن النبي عليه السلام عدم قدرة الله تعالى عليه وفزع إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فاجابه بما ذكر ناه أو لا ؛ وجوز أن يكون مز القدرةو تـكون مجازا عن اعمالها أي فظن أن لن نعمل قدر تنا فيه أو يكون الـكلام من باب التمثيل أي فعل فعل من ظن أن أن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لامرنا ، وقيل : يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه عليه السلام بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات الشيطان ومايوسوس اليه في كل وقت ، ومنه ( وتظنون بالله الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه صاحب الفرائد بأن مثله عن المؤمن لعيدفضلاعل النبي المعصوم لانه كفر ، وقوله تعالى ( تظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على أنه شامل للخاص وغيرهم ، وبأن ماهجس ولم يستقر لايسمي ظنا ، وبأن الخواطر لاعتبعليها ، وبأنه لوكان حامله على الخر. ج لم يكن من قبيل الوسوسة . وأجيب بأن الظن بمعنى الهجس في الخاطر من غير ترجيح مجاز مستعمل والعتب على ذها به مغاضبا ولاوجه لجعله حاملا على الخروج ؛ ومعهذا هو وجهلاو جاهة له . وقرأ ابن أبى ليلي . وابو سرف. والـكلمي. وحميد بنقيس . و يعقوب (يقدر) بضم اليا. و فتح الدال مخففا ، وعيسى . والحسن باليا. مفتوحة وكسر الدال ، ﴿ فَنَادَى ﴾ الفاء فصيحة أى فـكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى ﴿ فَي الظُّلُمَاتِ ﴾ أى في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات ، وانشد السَّير افي :

وليل تقول الناس في ظلماته سوا محيحات العيون وعورها

أو الجمع على ظاهره والمرادظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وقيل: ابتلع حوته حوت أكبر منه فحصل في ظلمتي بطني الحو تينو ظلمتي البحر والليل ﴿ أَنْ لَاللَّهَ الَّا أَنْتَ ﴾ أي بأنه لااله إلاأنت على أنأن مُخففة من الثقيلة والجار مقدر وضمير الشأن محذوف أو أى لااله إلا أنت على أنها مفسرة ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾

أى أنزهك تنزيها لائقا بك من أن يعجزك شي أو أن يمكون ابقلائي بهذا من غدير سبب من جهني لا أنّى كُنْتُ من الظّلمين ٨٧ ﴾ لانفسهم بتعريضهم للهلمكة حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر على خلاف معتاد الانبياء عليهم السلام ، وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه واظهار لتو بته ليفرج عنه كربته ( فأَسْتَجَبنُا لَهُ ) على دعامه الذي دعاه في ضمن الاعتراف واظهار التوبة على الطف وجه واحسنه . أخرج أحمد . والترمذي والنسائي . و الحكيم في نوادر الاصول . والحاكم و صححه . وابن جرير ، والبيهقي في الشعب . و جماعة عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ويتاليه قال « دعوة ذي النون اذهو في بطن الحوت لا اله الاأنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شي قط الا استجاب له » وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسنان ذلك اسم الله تعالى الاعظم ، وأخرج ذلك الحاكم عن سعد مرفوعا ، وقد شاهدت أثر الدعاء به ولله تعالى الحمد حين أمرني بذلك من أظن ولايته من الغرباء المجاورين في حضرة الباذ الاشهب وكان قد أصابني من البلا ما الله تعالى أعلم به وفي شرحه طول وأنت ملول ه

وجا عن أنس مرفوعا أنه عليه السلام حين دعا بذلك أقبلت دعوته تحف بالعرش فقالت الملائكة عليهم السلام: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يارب ومن هو؟ قال : ذاك عبدى يو نس قالوا: عبدك يو نس الذى لم يزل ير فعله عمل متقبل ودعوة مجابة يارب أفلا ترحم ما كان يصنع فى الرخا. فتنجيه من البلاء قال: بلى فأمر الحوت فطرحه وذلك قوله تعالى ﴿ وَنَجْيناهُ مَنَ الْغَمّ ﴾ أى الذى ناله حين التقمه الحوت بأن قذفه إلى الساحل بعد ساعات قال الشعبى: التقمه ضحى ولفظه عشية، وعن قتادة أنه بقى فى بطنه ثلاثة أيام وهو الذي زعمته اليهود، وعن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه

أنه بقى سبعة أيام ،

وروى ابن أبى حاتم عن أبى مالك أنه بقى أربعين يوما ، وقيل المراد بالغم غم الخطيئة و ماتقدم أظهر ، ولم يقل جل شأه فنجياه كا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام فكشفنا ـ قالبعض الأجلة ـ لأنه دعا بالخلاص من الضر فالكشف المذكور يترتب على استجابته ويونس عليه السلام لم يدع فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته و ولانسانه و ولانه ولانه و ولانه ولانه و ولانه ولانه و ولانه و ولانه ولانه و ولانه و ولانه و ولانه ولانه و ولانه و ولانه ولانه

وتعقبه الخفاجي بأنه لامحصل له ، وكونه تمسيراً لايدفع السؤال لأن حاصله لم أتى بالفاء ثمت ولم بؤت بها هذا ؟ فالظاهر أن يقال : إن الأول دعا. بكشف الضرعلى وجه التلطف فلما أجمل فى الاستجابة وكان السؤال بطريق الايماء فاسب أن يؤتى بالفاء التقصيلية ، وأماهنا فلماها جرعليه السلام من غير أمركان ذلك ذنبا بالنسبة إليه عليه السلام كما أشار إليه بقوله (إنى كنت من الظالمين) فما وحى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته بماصدر منه فالاستجابة عبارة عن قبول توبته وعدم مؤاخذته ، وليسما بعده تفسيرا له بل زيادة إحسان على مطلوبه ولذا عطف بالواو اه ، ولا يخنى أن ماذكره لا يتسنى فى قوله تعالى (ونوحا إذنادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الدرب العظيم) وقوله سبحانه (وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فردا وأنت خسير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى) إذلم يكن سؤال نوح عليه السلام بطريق الايماء مع أنه قال تعالى فى قصته

(فنجينا) بالفاء وزكريا عليه السلام لم يصدر منه ما يعد ذنبا بالنسبة إليه ليتلطف في سؤال عدم المؤاخذة مع أنه قال سبحانه في قصته (و وهبنا) بالواو فلابد حينئذ من بيان نكمتة غير ماذكر التعبير في كل موضع من هذين الموضعين بما عبر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ماذكره الشهاب في الآية الآخيرة ، وربح ايقال: إنه جيء بالفاء التفصيلية في قصتى نوح . وأيوب عليهما السلام اعتناء بشأن الاستجابة لمكان الاجمال والتفصيل لعظم ماكانا فيه و و و الاترى كيف يضرب المثل ببلاء أيوب عليه السلام حيثكان في النفس والآهل والمال واستمر إلى ماشاء الله تعالى وكيف وصف الله تعالى مانجي الله سبحانه منه نوحاعليه السلام حيث قال عزوجل (فنجيناه وأهله من الكرب العظيم) ولا كذلك ما كان فيه ذو النون . وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك فلذا جيء في آيتيهما بالواو وهي وإن جاءت التفسير لكن مجيء الفاء لذلك أكثر ، ولا يبعد عندى ماذكره الحفاجي في هذه الآية منكون الاستجابة عبارة عن قبول توبته عليه السلام والتنجية زيادة إحسان على مطلوبه ويقال فيها بالاخلاص لا انجاء أدنى منه ه من من غيوم دعوا الله تعالى فيها بالاخلاص لا انجاء أدنى منه ه

وقرأ الجحدرى (ننجى) مشددا مضارع نجى. وقرأ ابن عامر. وأبو بكر (نجى) بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم واسكان الياه، وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثمانى لما أنه بنون واحدة، وقال أبو على فى الحجة: روى عن أبى عمرو (نجى) بالادغام والنون لاتدغم فى الجيم وإنها أخفيت لانها ساكنة تخرج من الخياشيم فحدفت من الكتاب وهى فى اللفظ، ومن قال: تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم وتسمى الاحرف الشجرية وهى الجيم والشين والضاد وتبيينها لحرف أخفى ظن السامع أنه مدغم انتهى ه

وقال أبو الفتح ابن جنى : أصله ننجى كما فى قراءة الجحدرى فخذفت النون الثانية لتوالى المثليز والاخرى جى بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية فى ( تظاهرون ) ولا يضر كونها أصلية وكذا لايضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النور الاولى فان الداعى إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الادغام فقول أبى البقاء : إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين ، أحدهما أن النون الثانية أصل وهى فاه الكلمة فحذفها يبعد جدا ، والثانى أن حركتها غير حركة النون الاولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف ( تظاهرون )ليس فى حيز القبول ، وإنما امتنع الحذف فى ( تتجافى ) لحوف اللبس بالماضى بخلاف ما نحن فيه لانه لو كان ماضيالم يسكل آخره ، وكونه سكن تخفيفاً خلاف الظاهر ، وقيل هو فعل ماض مبنى لمالم يسم فاعله وسكنت الياء للتخفيف كما فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا ) وقوله :

هو الخايفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف

ونائب الفاعل ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به ، وقـــد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به الآخفش . والكوفيون . وأبو عبيـد ، وخرجوا على ذلك قـرامة أبى جعفر ( ليجزى قوما ) وقوله :

, ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الكلب الكلابا

والمشهور عن البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره مقام الفاعل ، وقيل إن (المؤمنين) منصوب باضار فعل أى وكذلك نجى هو أى الانجاء ننجى المؤمنين ، وقيل هو منصوب بضمير المصدر والكل كما ترى ﴿ وَزَكَريّا ﴾ أى واذكر خبره عليه السلام ﴿ إِذْ نَادَى رَبّهُ رَبّ لاَ تَذَرْنى فَرْداً ﴾ أى وحيدا بلاولد يرثني كما يشعر به التذييل بقوله تعالى ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثينَ ﴾ ٨ ﴾ ولو كان المراد بلا ولد يصاحبنى ويعاوننى لقيل وأنت خير المهينين ، والمراد بقوله (وأنت خير الوارثين) وأنت خير حى يبقى بعد ميت ، ويعاوننى لقيل وأنت خير المهارة إلى فناه من سواه من الاحياه . وفي ذلك استمطار لسحا ببلطفه عزوجل، وقيل أراد بذلك رد الأمر اليه سبحانه كأنه قال : إن لم ترزقنى ولدا يرثنى فانت خير وارث فحسبى أنت ه واعترض بأنه لايناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعى أن يدعو بجد واجتهادو تصميم منه . فني الصحيحين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن شئت ارحمني إن شئت ارحمني إن شئت ليعزم مسألته فان الله تعالى يفعل ما يشاه لامكره له » ، و فيرواية في صحيح مسلم ﴿ ولكن ليعزم المناق وليعزم الرغبة فان الله تعالى لا يتعاظمه شي ، أعطاه » و يمكن أن يقال : ليس هذا من قبيل ارزقنى إن شئت ذلك فتأمل ه المنام الرضا والاعتهاد على الله عز وجل لو لم يجب دعاه وليس المقصود من ارزقنى إن شئت ذلك فتأمل ه

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاءه ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ يَحْيَى ﴾ وقد مربيان كيفية ذلك ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ أى أصلحناها للمعاشره بتحسين خلقها وكانت سيئة الحلق طويلة اللسان كما روى عن ابن عباس . وعطاء بن أبى رباح. ومحمد ابن كعب القرظى . وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شبابها اليها وجعلها ولودا وكانت لا تلد كاروى عن ابن جبير . وقتادة ، وعلى الأول تكون هذه الجملة عطفا على جملة (استجبنا) لانه عليه السلام لم يدع بتحسين خلق زوجه ه

قال الحفاجي : ويجوز عطفها على (وهبنا) وحينئذ يظهر عطفه بالواو لأنه لمافيه من الزيادة على المطلوب لا يعطف بالفاء التفصيلية ، وعلى الثانى العطف على (وهبنا) وقدم هبة يحيى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب الاعظم ، والواولا تقتضى ترتيبافلاحاجة لماقيل : المراد بالهبة إرادتها ، قال الحفاجى: ولم يقل سبحانه : فوهبنا لأن المراد الامتنان لاالتفسير لعدم الاحتياج اليه مع أنه لا يلزم التفسير بالفاء بلقد يكون العطف التفسيرى بالواوانتهى ، ولا يخفى مافيه فتدبر ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارَعُونَ فَى الْخَيْرَاتِ ﴾ تعليل لما فصل من فنون احسانه المتعلقة بالانبياء المدكورين سابقاعليهم السلام، فضائر الجمع للانبياء المتقدمين وقيل : لزكريا . وزوجه . ويحيى ، والجملة تعليل لما يفهم من السكلام من حصول القربي والزلق والمراتب العالية لهم أواستثناف وقع جو ابا عنسؤال تقديره ماحالهم ؟ والمعول عليه ماتقدم ، والمعنى إنهم كانوا يجدون ويرغبون فى أنواع الاعمال الحسنة وكثيرا ما يتعدى أسرع بنى لما فيه من معنى الجد والرغبة فليست فى بمعنى ويرغبون فى أنواع الاعمال الحسنة وكثيرا ما يتعدى أسرع بنى لما فيه من معنى الجد والرغبة فليست فى بمعنى إلى أو للتعليل ولا الدكلام من قبيل \* يجرح فى عراقيبها نصلى \* ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ أى راغبين فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراهبين من ردها ، فرغبا ورهبا مصدران فى موضع فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراهبين من ردها ، فرغبا ورهبا مصدران فى موضع فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراهبين من ردها ، فرغبا ورهبا مصدران فى موضع

الحال بتأويلهما باسم الفاعل، ويجوز أن يكون ذلك بتقدير، صاف أى ذوى رغب، ويجوز إبقاؤهما على الظاهر مبالغة ، وجوز أن يكونا جمعين كخدم جمع خادم لـكن قالوا · إن هذا الجمع مسموع فى ألفاظ نادرة ، وجوز أن يكونا نصباعلى التعليل أى لاجل الرغبة والرهبة ، وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر نحو قعدت جلوسا وهو كما ترى .

وحكى فى مجمع البيان أن الدعاء رغبة ببطون الآكف ورهبة بظهورها ، وقد قال به بعض علمائنا ، والظاهر أن الجملة معطوفة على جملة (يسارعون) فهى داخلة معها فى حيز (كانوا) ، وفى عدم إعادتهار مزالى أن الدعاء المذكور من توابع تلك المسارعة ، وقر أت فرقة (يدعونا) بحذف نو ن الرفع ، وقر أطلحة (يدعونا) بنون مشددة أدغم نون الرفع فى نون ضمير النصب ، وقر أ (رغبا ورهبا) بفتح الراء واسكان مابعدها و (رغبا ورهبا) بالضم والاسكان ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ • ﴾ أى مخبتين متضرعين أو دا ممى الوجل ، وحاصل التعليل أنهم نالوا من الله تعالى مانالو ابسبب اتصافهم بهذه الخصال الحميدة \*

وقوله تعالى ﴿ وَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرَّجَهَا ﴾ نصب نصب نظائر هالسابقة ، وقيل رفع على الابتداء والخبر محذوف أى عايم أو هو قوله تعالى ﴿ فَنَهَ خَنَافيهَا مَنْ رُوحنَا ﴾ والفاء زائدة عندمن يجيزه ، والمراد بالموصول مريم عليها السلام ، والاحصان بمعناه اللغوى و هو المنع مطلقا ، والفرج في الأصل الشق بين الشيئين كالفرجة ومابين الرجلين و يكنى به عن السوأة و كثر حتى صار كالصريح في ذلك و هو المراد به هنا عند جماعة أى منعت فرجها من النكاح بقسميه كما قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا) وكان التبتل إذ ذاك مشروعا للنساء والرجال ، وقيل الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل عليه السلام لما قرب منها لينفخ حيث لم تعرفه ه

وعبر عنها بماذكر لتفخيم شأنها وتنزيهها عمازعموه في حقها ، والمرادمن الروح معناه المعروف ، والاضافة إلى ضميره تعالى للتشريف ، ونفخ الروح عبارة عن الاحياء وليسهناك نفخ حقيقة . ثم هذا الاحياء لعيسى عليه السلام وهو لكونه في بطنها صح أن يقال: نفخنافيها فال ما يكون فيها في الشيء يكون فيه فلا يلزم أن يكون الممنى أحييناها وليس بمراد ، وهذا كما يقول الزمار. نفخت في المت فلان وهو قدنفخ في المزمار في بيته ، وقال الوحيان: الكلام على تقدير مضاف أي فنفخنا في ابنها ه

ويجوز أن يكون المراد من الروح جبريل عليه السلام كافيل في قوله تعالى (فارسلنا اليها روحنا) ومن ابتدائية وهناك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجارأى فنفخنا فيهامن جهة روحنا، وكان جبريل عليه السلام قد نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها فصح أن النفخ فيهامن غير غبار يحتاج إلى النفخ، ثم النفخ لازم وقد يتعدى فيقال نفخنا الروح ه

وقد جاء ذلك فى بعض الشو اذونص عليه بعض الأجلة فا كاره من عدم الاطلاع ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَمَا ﴾ أى جعلنا قصتهما أو حالهما ﴿ آيَةً للْعَالَمِينَ ٩٩﴾ فان من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجل ، فالمراد بالآية ماحصل بهما من الآية التامة مع تكاثر آيات كل واحد منهما ، وقيل أويد بالآية الجنس الشامل مالكل واحد منهما من الآيات المستقلة ، وقيل: المعنى وجعلناها آية وابنها آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها

واستدل بذكر مريم عليها السلام مع الانبياء في هدذه السورة على أنهاكانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر ه وفيه أنه لايلزممزذكرهامعهم كونها منهم ولعلها إنما ذكرت لاجل عيسي عليه السلام، وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه وابنهما يحيي للقرابة التي بينهم عليهم السلام ﴿ إِنَّ هَذه أُمْدَكُم ﴾ خطاب للناس قاطبة ، والاشارة إلى ملة التوحيد والاسلام وذلك من باب ( هذا فراق بيني وبينك ) وهدذا أخوك تصور المشار اليه ، وفيه أنه متميز أكل التمييز ولهذا لم يبين بالوصف ، والآمة على ما قاله صاحب المطلع أصلها القوم يحتممون على دير واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين ، والآشهر أنها الناس المجتمعون على أمر أو في زمان وأطلاقها على نفس الدين مجاز ، وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة أيضا وهو المراد هنا ، وأريد بالجملة الخبريه الامر بالمحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها ، والمهنى أن ملة الاسلام ملتكم التي يحب أن تحافظوا على حدودهاو تراعوا حقوقها فافعلوا ذلك، وقوله تعالى ﴿ أُمّة وَاحدَه ﴾ والمامل في الحال من (أمة ) والمامل في شرح التسهيل لابي حيان ، وقيل بدل من (هذه ) ومعنى وحدتها صاحبها وإن كان الاكثر الاتحاد كما في شرح التسهيل لابي حيان ، وقيل بدل من (هذه ) ومعنى وحدتها عليها الم تتبدل في عصر من الاعصار كما تبدلت الفروع ، وقيل: معنى وحدتها عدم مشاركة غيرها وهوالشرك لها في القبول وصحة الاتباع ه

وجوز أن تُكُون الاشارة إلى طريقة الانبياء المذكورين عليهم السلام والمراد بها التوحيداً يضا ،وقيل: هي اشارة إلى طريقة ابراهيم عليه السلام والـكلام متصل بقصته وهو بعيدِ جدا ، وأبعد منه بمراحل مافيل إنها اشارة إلى ملة عيسى عليه السلام والـكلام متصل بما عنده كا نه قيل وجعلناها وابنها آية العالمين قائلين لهم إن هذه أي الملة التي بعث بها عيسي أمتكم الخ بل لا ينبغي أن يلتفت اليه أصلا ، وقيل : إن ( هذه ) اشارة إلى جماعة الانبيا. المذكورين عليهم السلام والامة بمعنى الجماعة أي إن هؤلا. جماعتكم الني يازمكم الاقتدا. بهم مجتمعين على الحقغير مختلمين ، وفيه جهة حسن كما لايخنى ، والأول أحسن وعليه جمهور المفسرين وهو المروى عنابن عباس . ومجاهد . وقتادة ، وجوز بعضهم كون الخطاب للمؤمنين كافة ، وجمله الطيبي للمعاندين خاصة حيث قال في وجه ترتيب النظم الـكريم : إن هذه السورة نازلة في بيان النبوة وما يتملق بهاوالمخاطبون المعاندون من أمة محمد ﷺ فلما فرغ من بيان النبوةو تـكريره تقريرا ومن ذكر الانبياء عليهم السلاممسليا عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه ( إن هذه أمتكم ) النح أى هذه الملة التي كررتها عليكم ملة واحدة أختارها لكم لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهي التي أدعوكم اليها لتمضوا عليها بالنواجذ لانسائر الـكتب نازلة فى شأنها والانبياء كلهم مبعثون للدعوة اليها ومتفقون عليها ، ثم لما علم اصرارهم قيل (وتقطموا) الخ ، وحاصل المعنى الملة واحدة والرب واحد والانبياء عليهم السلام متفقون عليها وهؤلاء البعداء جعلوا أمر الدين الواحد فيما بينهم قطما فما يتوزع الجماعة الشيء الواحد انتهى ، والاظهر العموم ، وأمر النظم عليه يؤخذ من كلام الطبي بادنى التفات . وقرأ الحسن ( أمتكم ) بالنصب على أنه بدل من ( هذه )أوعطف بيان (م - ۱۲ - ج - ۱۷ - تفسير روح المعاني)

عليه و(أمة واحدة) بالرفع على أنه خبر إن. وقرأ هو أيضا وابن اسحق. والاشهب العقيلى وأبوحيوة وابن أبى عبلة . والجعنى . وهرون عن أبى عمرو . والزعفرانى برفعهما على أنهما خبرا إن ، وقيل : الاول خبر والثانى بدل منه بدل نكرة من معرفة أوهو خبر مبتدا محذوف أى هى أمة واحدة ﴿ وَأَنَا رَبُّكُم ﴾ أى أنا الهدكم اله واحد ﴿ فَأَعبدُون ٩٣ ﴾ خاصة ؛ وتفسير الرب بالاله لأنه رتب عليه الامر بالعبادة ، والدلالة على الوحدة من حدة الملة ، وفي لفظ الزب اشعار بذلك من حيث أن الرب وإن توهم جواز تعدده في نفسه لا يمكن أن يكون لكل مربوب الارب واحد لأنه مفيض الوجود وكالاته معا ، وفي العدول إلى لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط قاله في الكشف ه

﴿ وَ تَقَطُّعُوا أَمْرَكُمْ بَيْنُهُمْ ﴾ أى جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطعا على أن تقطع مضمن معنى الجعل فلذا تعدى إلى (أمرهم ) بنفسه ، وقال أبوالبقاء : تقطعوا أمرهم أي في أمرهم أي تفرقوا ، وقيل : عدى بنفسه لأنه بمعنى قطعوا أي فرقوا ، وقيل • ( أمرهم ) تمييز محول عن الفاعل أي تقطع امرهم انتهي ، وماذكر أو لا أظهر وأمر التمييز لايخفي على ذي تمييز ، ثم أصل الـكلام و تقطمتم أمركم بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعي عليهم ما فعلوا منالةفرق فىالدين وجعله قطعا موزعة وينهىذلك إلىالآخرين كأنه قيلألاترون إلىعظمماارتكب هؤلاء في دين الله تعالى الذي أجمعت عليه كافة الانبياء عليهم السلام وفيذلك ذم للاختلاف فيالاصول م ﴿ كُلُّ ﴾ أى كل واحدة من الفرق المتقطعة أو كل واحدمن آحاد كل واحدة من تلك الفرق ﴿ أَلَيْنَا رَاجُعُونَ ٣٠٠ بالبعث لا إلى غيرنا فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم ، ولا يخفي ما فى الجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق ه وقوله تعالى ﴿ فَنْ يَهْمَلْ مَنَ الصَّالَحَات ﴾ تفصيل للجزاء أى فمن يعمل بعضالصالحات أوبعضامن الصالحات ﴿ وَهُوَ مُؤْمَنَ ﴾ بما يجب الايمان به ﴿ فَلاَ ثُكُفُرَانَ لَسَعْيه ﴾ أى لاحرمان لثواب عمله ذلك ، عبر عنه بالكفران الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه سبحانه من القبائح ، وابراز الاثابة في معرض الامور الواجبة عليه تعالى ونني نفي الجنس المفيد للعموم للمبالغة فالتنزيه ، والظَّاهر أن التركيب علىطرز «لامانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ وعبر عن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد به ، وفي حرف عبد الله ( فلا كفر ) والمعنى واحد ﴿وَإِنَّا لَهُ ﴾ أى لسعيه ، وقيل : الضمير لمن وليس بشيء ﴿ كَاتَبُونَ ٤٠﴾ أى مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما، واستدل بالآية علىأن قبولالعملالصالح مطلقامشروط بالايمانوهوقوللبمضهم ، وقال آخرون : الايمانشرطالقبول مايحتاج إلى النية من الاعمال ، وتحقيقة في موضعه ،

و و حراً الم على قرية كلى الله على أهل قرية فالكلام على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن أهلها والحرام مستعار للمتنع وجوده بجامع أن كل واحد منها غير مرجو الحصول ، وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهى وإما بمنع قهرى وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره، وذكر أنه قد حمل فى هذه الآية على التحريم بالتسخير كما فى قوله تعالى : (وحرمنا عليه المراضع) وقرأ أبو حنيفة وحمزة والكسائى . وأبو بكر ، وطلحة والاعمش ، وأبو عمرو فى رواية (وحرم) بكسر الحاء وسكون الراه ،

وقرأ قتادة . ومطر الوراق . ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء ، وقرأ عكرمة (وحرم) الحاء وكسر الراء والتنوين . وقرأ ابن عباس . وعكرمة أيضا . وابن المسيب . وقتادة أيضا بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضى . وقرأ ابن عباس . وعكرمة بخلاف عنها . وأبو العالية . وزيد بن على بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضى أيضا ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضى أيضا ، وقرأ الهياني (وحرم) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله ، وقرأ الهياني (وحرم) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله ، وقرأ الهياني (وحرم) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبنى لما لم يسم فاعله ،

وقرأ السلمى . وقتادة (أهلكتها) بتاء المتكلم ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجُمُونَ ٩٥﴾ في تأويل اسم مرفوع على الابتداء خبره (حرام) قال ابن الحاجب في أماليه : ويجب حيثة تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن يجب تقديمه ، وجوز أن يكون (حرام) مبتدأ و(انهم) فاعلله سد مسد خبره وإن لم يعتمد على نني أواستفهام بناء على مذهب الاخفش فانه لا يشترط في ذلك الاعتباد خلافا للجمهور كا هو المشهور عودهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتدأ لمكتفى به عن الخبر من غير اعتباد جائز بلاخلاف وإنما النخلاف في الاستحسان وعدمه فسيبويه يقول : هو ليس بحسن والاخفش يقول: هو حسن وكذا الكوفيون كما في شرح التسهيل ؟ والجملة التقرير ماقبلها من قوله تعالى ( كل الينا راجعون ) وما في أن من ممنى التحقيق معتبر في النني المستفاد في (حرام ) لا في المنني أي يمتنع البتة عدم رجوعهم الينا للجزاء لاأن عدم رجوعهم الحقق بمتنع ، و تخصيص المتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لمدم رجوع الكل حسب،ا نطق به قوله تعالى ( كل الينا راجعون ) لانهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم ، وهذا المعنى عن أبي مسلم بن بحر ، ونقله أبو حيان عنه لكنه قال: إن الغرض من الجملة على ذلك إبطال قول من ينكر وقال أبو عتبة : المعنى ومتمنع على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم الينالي توبتهم على أن لاكفران لسمى أحد وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة ، ولا يخفى ما فيه وقال أبو عتبة : المعنى ومتمنع على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم الينالي توبتهم على أن لاتسجد) في قول، وقيل (حرام) بمعنى واجب كما في قول الخلساء :

ومن ذلك قوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربـكم عليكم أن لاتشركوا) النخ فان ترك الشرك واجب، وعلى هذا قال مجاهد · والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك ه

وقال قتادة . ومقاتل : لا يرجعون إلى الدنيا ، والظاهر على هذا أن المراد بأهلك ناها أو جدنا اه لا كها بالفه ل والمراد بالهلاك الهلاك الحليل الحسى ، ويجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الهلاك المعنوى بالحكفر والمعاصى . وقرئ (إنهم) بكسر الهمزة على أن الجملة استئناف تعليلي لما قبلها ؛ فحرام خبر مبتدأ محذوف أى حرام عليها ذلك وهو ماذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المشفوع بالايمان والسمى المشكور ثم علل بقوله تعالى (إنهم لا يرجعون) عماهم عليه من الكفر فكيف لا يمتنع ذلك ، ويجوز حسل المكلام على قراءة الجمهور بالفتح على هذا المعنى بحذف حرف التعليل أى لا نهم لا يرجعون . والزجاج قدر المبتدا في ذلك أن يتقبل عملهم فقال : المعنى وحرام على قرية حكمنا بهلاكها أن يتقبل عملهم لا نهم لا يتوبون

ودل على ذلك قوله تعالى قبل: ( فلا كـفران لسعيه ) حيث أن المراد منه يتقبل عمله و(حتى) في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إَذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ ابتدائية والـكلام بعدها غاية لما يدلعك ماقبلها كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتى اذا قامت القيامة يرجعون الينا ويقولون ياويلنا الخ أو غاية للحرمة أي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لاينفعهم الرجوع أو غاية لعدم الرجوع عن الكفر أي لا يرجعون عنه حتى اذاقامت القيامة يرجعو نعنه وهو حين لا ينفعهم ذلك ، وهذا بحسب تعدد الاقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غيرخني،وقالابن،عطية:حتى متعلقة بقوله تعالى : (تقطعوا) الخ قال أبو حيان : وفيه بعــــد من كثرة الفصل لـكنه من جهة المعنى جيد ، وحاصله أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى فرب مجى. الساعة فاذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعـلم الجميع أن مولاهم الحق وأن الدين المنجى كان دين التوحيد ، ونسبة الفتح إلى يأجوج ومأجوج مجاز وهي حقيقة إلىالسد أو الكلام على حذف المضاف وهو السد و إقامة المضاف اليه مقامه . وقرأت فرقة ( فتحت) بالتشديد، ﴿ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ ﴾ أي مرتفع من الارض كجبل وأكمة . وقرأ ابن عباس (جدث) بالجيم والثاء المثلثةوهو القبر ، وهذه القراءة تؤيد رجوع الضمير إلى الناس، وقرى. بالجيم والفاء وهي بدل الثاء عند تميم ولايختص ابدالهـا عندهم في آخر الكلمة فانهم يقولون مغثور مكان مغفور ﴿ يَنْسُلُونَ ٩٦ ﴾ أي يسرعون ، وأصــل النسلان بفتحتين مقاربة الخطو مع الاسراع، قيل و يختص وضعاً بالذئب وعليه يكون مجازا هنا . وقرأ ابن اسحق . وأبو السمال بضم السين ﴿ وَ الْقَرَبَ ﴾ أى قرب ،وقيل هو أبلغ فىالقرب من قرب ﴿ الْوَعْدُ الْحُقُّ ﴾ وهو ما بعد النفخة الشانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الأولى، والجمـلة عطف عـلى ( فتحت يأجوج ) ثم ان هذا الفتح في زمن نزول عيسي عليه السلام من السيا. وبعد قتله الدجال عند باب لد الشرقي، فقد أحرج مسلم . وأبو داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه من حديث طويل ﴿ ان الله تعالى يوحي إلى عيسي عليه السلام بعد أن يقتل الدجال اني قداخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعـالى ( من كل حدب ينسلون ) فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغف في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحـدة . فيهبط عيسي عليه السلام وأصحابه فيرسل عليهم طيراً كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعـالى ويرسل الله عز وجلمطرا لا يكن منه نبت مدر ولاوبر اربعين يوما فيغسل الارض حتى يتركها زلفة ويقال للارض انبتي ثمرتك فيومئذ يأكل النفر من الرماية ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكنى الفتام من الناس واللقحه من البقر تكنى الفخذ والشاة من الغنم تكنى البيت فبينها هم على ذلك إذ بعثالله تعالى ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرارالناس يتهارجون تهارج الحمروعليهم تقوم الساعة » وجاء من حديث رواه أحمد . وجماعة « ان الساعة بعد أن يهلك يأجوج ومأجوج كالحامــل الم إلا يدرى أهلها حتى تفجأهم بولادها لبلا أو نهاراً ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : ذكر لنا أن

الذي يَتَطَائِنَهُ قال « لو نتجت فرس عند خروجهم ما ركب فلوها حتى تقوم الساعه » وهذا مبالعة فى القرب كالخبر الذي قبله ه

﴿ فَاذَا هِى شَاخَصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ جواب الشرط، وإذا للمفاجأة وهى تسد مسد الفاء الجزائية في الربط وليست عوضاعنها فمتى كانت الجملة الاسمية الواقعة جزاء مقترنة بهالم تحتج إلى الفاء نحو (إذا هم يقنطون) وإذا جى مهما معاً كما هنا يتقوى لربط، والضه ير للقصة والشان وهو مبتدأ و (شخصة) خبر مقدم و (أبصار) مبتدأ مؤخر، والجملة خبر الضمير، ولا يجوز أن يكون (شاخصة) الخبر و (أبصار) مرفوعا به لأن خبر الضمير الشأن لا يكون إلا جملة مصرحا بجزميها، وأجاز بعض الكوفيين كونه مفردا فيجوز ما ذكر عنده، وعن الفراء أن « هي «ضمير الأبصار فهو ضمير مهم يقسره ما في حيز خبره ؛ وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مثل ذلك جائز عند ابن مالك. وغيره كما في ضمير الشأن ، ومن ذلك قوله:

• هو الجدحتى تفضل العين أختها • بل نقل عن الفراء أنه متى دل الـكلام على المرجعوذكر بمده مايفسره وإن لم يكن فى حيز خبره لا يضر تقدمه ، وأنشد قوله :

فلا وأبيها لاتقول خليلتى الافرعنى مالك بن أبى كعب ونقل عنه أيضا أن (هي) ضمير فصل وعماد يصلح موضعه هو وأنشد قرله: بثوب ودينار وشاة ودرهم فهلهو مرفوع بماههنا رأس

وهذا لا يتمشى الاعلى أحد قولى ألكسائى من اجازته تقديم الفصل مع الخبرعلى المبتدأ وقول من اجاز وولمن أجاز مو نه قبل خبر نكرة ، وذكر الثعلبي أن الدكلام قدتم عند قوله تعالى : (فاذاهي) أى فاذا هي أى الساعة حاصله أو بارزة أو واقعة ثم ابتدى وفقيل (شاخصة أبصار الذين كفروا) وهو وجه متكلف متنافر التركيب ، وقيل : جو اب الشرط (اقترب) والواو سيف خطيب ، ونقل ذلك في بجمع البيان عن الفراه \*

ونقل عن الزجاج أن البصريين لا يجوزون زيادة الواو وأن الجواب عندهم قوله تعالى : ﴿ يَاوَيْلُنَا ﴾ أى القول المقدر قبله فانه بتقدير قالوا ياويلنا ، ومن جعل الجواب ماتقدم قدرالقول ههنا أيضاو جعله حالا من الموصول يقولون أو قائلين «ياويلنا» وجوزكون جملة يقولون ياويلنا استثنافا، وشخوص الابصار رفع أجفانها إلى فوق من دون أن تطرف وذلك للكفرة يوم القيامة من شدة الهول ، وأرادوا من نداء الويل التحسر وكأنهم قالوا : ياويلنا تعال فهذا أوان حضورك ﴿ قَدْ كُنّا ﴾ في الدنيا ﴿ في غَفْلَة ﴾ تامة ﴿ منْ هَذَا ﴾ الذي دهمنا من البعث والرجوع اليه عزو جل للجزاء ، وقيل : من هذا اليوم و لم نعلم أنه حق ﴿ بَنْ كُنّا طَالمين المناه المناه والنذر بل كنا ظالمين المناه المناب عن وصف أنفسهم بالعفلة أى لم نكن في غفلة منه حيث نبهنا عايه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها أو ظالمين الانفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب •

وقوله تعالى ﴿ اتَّـكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَنْ دُونَ اللهَ حَصَبُ جَهِنَّمَ ﴾ خطاب لـكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم مع كونه معلوما بماسبق على و جه الاجمال مبالغة فى الانذار وازاحة الاعذار ، فما عبارة عن أصنامهم ، والتعبير عنها بما على بابه لانها على المشهور لما لا يعقل فلا يرد أن عيسى . وعزيرا . والملائدكة عليهم الصلاة والسلام

عبدوا من دون الله تعالى منم أن الحـكم لا يشملهم ، وشاع أن عبد الله بن الزبعري (١) الفرشي اعترض بذلك ( وما تعبدون ) وما لمالم يه قل ولم أقل ومن تعبدون . وتهقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الـكشاف بأنهاشهر على ألسنة كثير من علماً، العجم وفي كتبهم (٢) وهو لاأصل له ولم يوجد في شي. من كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند و الوضع عايه ظاهر و العجب بمن نقله •ن المحدثين انتهى ، و بشكل على •اقلنا •اأخرجهأ بوداو د في ناسخه . وابن المنذر . وابن مردويه . والطبراني عن ابن عباس قال : لما نزل ( إنكم وماتعبدون )الخشق ذلك على أهل مكة وقالوا : أتشتم آلهتنا فقال ابن الزبعرى : أما أخصم لـكم محمدا ادعوه لى فدعىعليه الصلاة والسلام فقال : يامحمد هذا شيء لألهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله تعالى ؟ قال : بل لكل من عبد من دو ز، الله تعالى فقال ابن الزبعرى : خصمت و رب هذه البنية \_يعنى الكمعبة \_ ألست تزعم يامحمد أن عيسي عبد صالح وأن عزيرا عبد صالح وأن الملاء كمة صالحون؟ قال : بلي قال: فهذه النصاري تعبد عيسي وهذه اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح (٣) تعبد الملائكة فضج أهل مكة وفرحوا فنزات ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني ) الخ ( و لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قو ذك منه يصدون ) الخ ، و جا. في روايات أخرما يعضده فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغيرهم . وأجيب بأن الشمول للعقلاء الذي ادعاه رسول الله ﷺ كان بطريق دلالة النص بحامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى فلما أشار ﷺ إلى عموم الآية بطريق الدلالة اعترض ابن الزبعرى بمااعترض وتوهم أنه قد بلغ الغرض فتولى الله تعالى الجو اببنفسه بقوله عزوجل ( إن الذين سبقت لهم منا الحسني ) الآية، و حاصله تخصيص العموم المفهوم من دلالة النص بماسوى الصلحاء الذين سبقت لهم الحسني فيبقى الشياطين الذين عبدوا من دون الله سبحانه داخلين والحـكم بحكم دلالة النص فيفيد النص بعد هذا التخصيص عبارة ودلالة حكم الاصنام والشياطين ويندمع الاعتراض ، وقال بعضهم : ان(١٠) تعم المقلاء وغير هم وهو مذهب جمهور أثمة اللغة في قال العلامة الثاني في التلويح ، و دليل ذلك النص والاطلاق. والمعنى . أما النص فقوله تعالى ( وما خلق الذكر والانثى ) وقوله سبحانه ( والسماء وما بناها ) وقوله سبحانه ( ولا أنتم عابدون ماأعبد ) وأما الاطلاق فن وجهين ، الأول أن ( ما)قد تطلق بمعنى الذي باتفاق أهل اللغة والذي يصح اطلاقه على من يعقل بدايل قولهم الذي جاء زيد فما كذلك ، الثاني أنه يصح أن يقال ما في داري من العبيد أحرار ، وأماالمعنى فمن وجهين أيضا ، الأول أن مشركي قريشكاجا. منعدة فصحاء الدرب فلولم يفهه و االعموم لمااعترضوا ، الثانى أن (ما)لوكانت مختصة بغير العالم لما احتيج إلى قوله تعالى ( من دون الله ) وحيث كانت بعمومها متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بقوله سبحانه ( من دون الله ) وحيَنتذ تـكون الآية شاملة عبادة لاولئكالـكرام عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاهالله تعالى بنفسه جواباً بالتخصيص، وفي ذلك حجة للشافعي في قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافا للحنفية . وأجيب بأن ماذكر منالنصوص والاطلاقات فغايته جوازاطلاق (ما)على من يعلمو لايلزممن ذلك

<sup>(</sup>١) أى سيء الخلق اه منه (٣) كشرح المواقف وغيره بما لايحصى اه منه (٣) بالتصغير بطن من خزاعةاه منه

أن تكون ظاهرة فيه أو فيها يعمه بل هي ظاهرة في غير العالم لاسيما هنا لأن الخطاب مع عبدة الاصنام وإذا كانت ظاهرة فيما لايعقل وجب تنزيلها عليه ، وماذكر من الوجهالأول في المعنى فليس بنص فيأن المعترضين إنما اعترضوا لفهمهم العموم من(ما)وضعا لجواز أن يكون ذلك لفهمهم آياه من دلالة النصكا مر ، وماذكر من الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله تعالى ( من دون الله ) فانما يصح أن لولم تكن فيه فائدة ،وفائدته مع التأكيد تقبيح ما كانوا عليه ، وإن سلمنا أن (ما) حقيقة فيمن يعقل فلا نسلم أن بيان التخصيص لم يكن مقارنا للا آية فأن دليل العقل صالح للتخصيص خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين ، والعقل قددل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضيا بجرم ذلك الغير ، وأحد من العقلاء لم يخطر بباله رضا المسيح . وعزير . والملائكة عايهم السلام بعبادة من عبدهم ومامثل هذا الدايل العقلي فلا نسلم عدم . قارنته للآية ، وأما قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية فانما ورد تأكيدا بضم الدليل الشرعى إلى الدليل العقلي مع الاستغنا. عن أصله أما أن يكون هو المستقل بالبيان فلا ، وعدم تعرضه وكاللي المعلى المقلي لم يكن لأنه لم يكن بل لأنه عليه الصلاة والسلام لمارآهم لم يلتفتوا اليه وأعرضوا عنه فاعترضوا بما اعترضوا مع ظهوره انتظر مايقو يه من الدليل السمعي أو لأن الوحي سبقه عليه الصلاه والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبههم على ذلك، وقيل: إنهم تعنتوا بنوع من المجاز فنزل مايدفعه، وقيل: إن هذا خبر لا تـ كليف فيه والاختلاف في جواز بَأْخير البيان مخصوص بما فيه تـكليف، وفيه نظر، وقال العلامة ابن الـكمال: لاخلاف بينناو بين الشافعي في قصر العام على بعض مايتناوله بكلام مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام به ظنيا في الباقي أونسخ حتى يبقيعلىماكان فلا وجه للاحتجاج بقوله تعالى ( وماتعبدون من دونالله )لأن الثابت به على تقدير التمآم قصر العام بالمتراخي والخلاف فيما وراءه والدليل قاصر عن بيانه ولاللجواب بأن ماتعبدون لايتناول عيسى وعزيرا والملائكة عليهم السلام لالأن (ما)لغير العقلاء لما أنه على خلاف ماعليه الجمهور بالأنهم ماعبدواحقيقة على ماأ فصح عنه والتياني حين قال ابن الزبعرى أليس اليهو دعبدوا عزير او النصارى عبدوا المسيح وبنو مايح عبدوا الملائدكة بقوله والمالية : بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فقوله تعالى ( إن الذين ) الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم نظرا إلى الظاهر •

وجوابه على الله تعالى الآية ، وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام فى قوله تعالى (ويوم الله تعالى (إن الذين سبقت ) الآية ، وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام فى قوله تعالى (ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت واينا من دونهم بسل كانوا يعبدون الجن ) والجمع بين هذه الرواية والروايه السابقة أنه والمالية الذكر لابن الزبعرى أن الآية عامه لكل من عبد من دون الله تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعرى: اليس اليهود الخذكر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث أنهم لم يشاركوا الاصتمام فى المعبودية من دون الله تعمل لعدم أمرهم ولارضاهم بما كان الكفرة يفعلون ، والعل فيه رمزاً خفيا إلى الدليل العقلى على عدم مؤاخذتهم ثم نزلت الآية تأكيدا لعدم التناول ، لكن لا يخنى أن هذه الرواية إن صحت تقتضى أن لا تكون الاصنام معبودة أيضا لأنها لم تأمرهم بالعبادة فلا تكون (ما ) مطلقة عليها بل على الشياطين بناء على أنها هى الآمرة الراضية بذلك فهى معبوداتهم ، ولذا قال ابراهيم عليه السلام (يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يعبد الاصنام ظاهراً وهي معبوداتهم ، ولذا قال ابراهيم عليه السلام (يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يعبد الاصنام ظاهراً و

ووجه إطلاقهاعليها بناء على أنها ليست لذوى العقول أنها أجريت مجرى الجمادات لكفرها، وفي قوله مَيْكَالِيُّتِي التي أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك، ثم في عدم تناول الآية الاصنام هنــا من البعد ما فيه فلعل هذه الرواية لم تثبت ، ولمولانا أبى السعود كلام مبناه خبر أنه ﷺ ود على ابن الزبعرى بقـوله ما أجملك بلغة قومك الخ، وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهوو أمثاله المعول عليهم في أمثال ذلك فلا ينبغي الاغترار بذكره فأحكام الآمدي وشرح المواقف. و فصول البدائم للفناري وغير ذلك مالايحصي كثرة فها. ولا كصداء ومرعى ولاكالسعدان . وأورد على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص بما نزل بعد حديث الخلاف فى التخصيص بالمستقل المتراخي و يعلم الجواب عنه مما تقدم ، وقيل هنا زيادة على ذلك. إن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه لآن العام هناك هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا وهوظاهر فيما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا إيما فهم من دلالة النص ، ولا يخني أن الامر المانع منالتأخير ظاهر في عدم الفرق فتدبر فالمقــام حرى به، والحصب مايرمي به و تهيج به النــار من حصبه إذا رماه بالحصباء وهي صغار الحجارة فهو خاص وضعا عام استعمالاً . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنجية . وقرأ على . وأبى · وعائشة وأبن الزبير . وزيد بن على رضى الله تمالى عنهم ( حطب ) بالطاء . وقرأ ابن أبي السميقع . وابن أبي عبــلة. ومحبوب. وأبو حاتم عن ابن كثير (حصب) بالمكان الصاد، ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مصدر وصف به للبالغة ، وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ ( حضب ) بالضاد المعجمة المفتوحة ، وجاء عنه أيضا اسكانها وبه قرأ كثير عزة ، ومعنى الكلواحدوهو معنى الحصب بالصاد ﴿ أُنْتُمْ لَهَا وَاردُونَ ٩٨) استثناف نحوى مؤكد لما قبله أو بدل من (حصب جهنم) و تبدل الجملة من المفرد و لا يضر كونه في حكم النتيجة ، وجوز ابو البقاء كون الجملة حالا من ( جهنم ) وهو كما ترى ، واللام معوضة من على للدلالة عـلى الاختصاص وأن ورودهم لاجلها ، وهذا مبنى على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه في القاموس بتفسيره بالاشراف على الماء وهو في الاستعمال كثير وإلا فقد قيل إنه متعد بنفسه كها في قـوله تعالى ( وردوها ) فاللام للتقوية لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى ، وقيل إن اللام بمعنى إلى يما فيقوله تعالى ﴿ ( بأن ربك أوحى لها ) وليس بذلك .

والظاهر أن الورود هنا وروددخول والخطاب للكفرة وما يعبدون تغليبا ﴿ لَوْ كَانَ هَوُلاَء َالْحَةَ ﴾ كا تزعمون أيها العابدون اياها ﴿ مَاوَرَدُوهَا ﴾ وحيث تبين ورودهم اياها على أتم وجه حيث أنهم حصبجهنم امتنع كونهم آلحة بالضرورة ، وهذا ظاهر فى أن المراد مما يعبدون الاصنام لاالشياطين لان المراد به اثبات نقيض ما يدعونه وهم يدعون إلهية الاصنام لا إلهيتها حتى يحتج بورودها النار على عدمها ، نعم الشياطين التي تعبد داخلة فى حكم النص بطريق الدلالة فلا تغفل م

﴿ وَكُلَّ ﴾ من العبدة والمعبودين ﴿ فيها خَالدونَ ٩ ﴾ باقون إلى الآبد ﴿ لَهُمْ فيهاَ زَفَيرُ ﴾ هوصوت نفس المغموم يخرج من أقصى الجوف ، وأصل الزفريخ قال الراغب : ترديد النفس حتى تنتمح منه الضلوع ، والظاهر أن ضمير (لهم) للكل أعنى العبدة والمعبودين ، وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الاصنام حيث

جيء بضمير العقلاء راجعا إلى الكل ، ويجرى ذلك في (خالدون) أيضا ، وكذا غلب مر يتأتى منه الزفير ممن فيه حياه على غيره من الاصنام ايضا حيث نسب الزفير للجميع ، وجوز أن يجعل الله تعالى للاصنام التي عبدت حياة فيكون حالها حال من معها ولها مالهم فلا تغليب ، وقيل : الضمير المخاطبين في (إنكم) خاصة على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب أصلا ورد بانه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترى قوله تعالى : (أثم لها واودون) كيف جمع بينهم تغليبا المخاطبين فلو خص (لهم فيها زفير) لزم التفكيك ، وكذا الكلام في قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فيهَا لا يَسْمَعُونَ . • • ﴾ أى لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب على ما قيل ، وقيل: لا يسمعون لو نودى عليهم لشدة زفيرهم ، وقيل: لا يسمعون مايسرهم من الكلام إذ لا يكلمون إلا بما يكرهون ، وقبل: إنهم يبتلون بالصم حقيقة لظاهر قوله تعالى : (وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصما) وهو كا ترى، وذكر في حكمة إدخال المشركين النار مع معبوداتهم أنها زيادة غمهم برؤيتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانو ايرجون شفاعتها ، وقيل : زيادة غمهم برؤيتها معهم وهى السبب في عذابهم فقد قيل :

وظاهر بعض الآخبار أن نهاية المخلدين أن لايرى بعضهم بعضا فقد روى ابن جرير . وجماعة عن ابن مسعود أنه قال : إذا بقى فى النار •ن يخلد فيها جعلوا فى توابيت من حديد فيها مساهير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت فى توابيت من حديد ثم قذفوا فى أسفل الجحيم فما يرى أحدهم أنه يعذب فى النار غيره ثم قرأ الآية (لهم فيها زفير وهم فيها لايسمعون) ومنه يعلم قول آخر فى «لايسمعون» والله تعالى أعلم ه

و أن الذين سَبَقَت لهم منّا الحُسنى ﴾ أى الحصلة المفضلة فى الحسن وهى السعادة ، وقبل : التوفيق المطاعة ، و المراد من سبق ذلك تقديره فى الآزل ، وقبل : الحسنى السلطة الحسنى وهى المتضمنة للبشارة بثوابهم وشكراع الهم، و المراد من سبق ذلك تقدمه فى قوله تعالى : (فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران السعيه و إنا له كاتبون) وهو خلاف الظاهر ، والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة وخصوص السبب لا يخصص و ماذ كر فى بعض الآثار من تفسيره بعيسى . وعزير . و الملائد كمة عليهم السلام فهو من الاقتصار على بعض أفراد العام حيث أنه السبب فى النزول ، وينبغى أن يجعل من باب الاقتصار ما خرجه ابن أبى شيبة . وغيره عن محمد بن حاطب عن على كرم الله تعالى وجهه أنه فسر الموصول بعثمان وأصحابه رضى الله تعالى عنهم ه

وروى ابن أبى حاتم . وجماعة عن النمان بن بشير أن عليا كرم الله تعالى وجهـه قرأ الآية فقال . أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وسعد وعبدالرحمن منهم كذا رأيته فى الدرالمنثور ، ورأيت فى غيره عد العشرة المبشرة رضى الله تعالى عنهم ، والجاران متعلقان بسبقت ،

وجوز أبوالبقاء فى الثانى كونه متعلقا بمحذوف وقع حالامن (الحسنى) وقوله تعالى ﴿ أُولَنَكَ ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتضافه بما فى حيزالصلة ، ومافيه من معنى البعد للايذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فى الشرف (م – ۱۲ – ج – ۱۷ – تفسير روح المعانى)

والفضل أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل (عُنْهَا) أى عنجهنم (مُبَعَدُونَ ١٠٠) لأنهم فى الجنسة وشتان بينها وبين النار ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا﴾ أى صوتها الذى يحس من حركتها ، والجملة بدل من (مبعدون) ، وجوز أن تكون حالا من ضميره ، وأن تكون خبراً بعد خبر ، واستظهر كونها مؤكدة لما أفادته الجملة الأولى من بعده عنها ، وقيل إن الابعاديكون بعد القرب فيفهم منه أنهم وردوها أو لا ، ولما كان مظنة التأذى بها دفع بقوله سبحانه (لايسمعون) فهى مستأنفة لدفع ذلك ، فعلى هذا يكون عدم سماع الحسيس قبل الدخول إلى الجنة ، ومن قال به قال : إن ذلك حين المرور على الصراط وذلك لانهم على ماورد فى بعض الآثار يمرون عليها وهي خامدة لاحركة لها حتى انهم يظنون وهم فى الجنة أنهم لم يمروا عليها ، وقيل لا يسمعون ذلك السرعة مرورهم وهو ظاهر ما أخرجه ابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : أولئك أوليا ، الله تعالى يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق فلا تصيبهم ولا يسمعون عسيسها ويبقى الكفار جثيا ، لكن جا ، في خبر ما خرواه عنمه ابن أبي حاتم أيضا . وابن جرير أنه قال فى الدخول إلى الجنة أيضا ، والمراد بذلك حفظ الله تعالى أياهم عن الوقوع فيها كما يقال أبعد الله تعالى فلانا عن فلمل الشر ، والأظهر أن كلا الأمرين بعدد خول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب ، فعل الشر ، والأظهر أن كلا الأمرين بعدد خول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب ،

وقوله تعالى ﴿وَهُمْ فَى مَااشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالدُونَ ٢٠٢﴾ بيان بفوزهم بالمطالب بعــد ذلك الخلاص، والمراد انهم دائمون فى غاية التنعم، وتقديم الظرف للقصر والاهتمام ورعاية الفواصل،

وقوله تعالى ﴿ لاَ يَحْرُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ بيان لنجاتهم من الافزاع بالـكلية بعد نجاتهم من النار لانهم إذالم يحزنهم أكبر الافزاع لم يحزنهم ماعداه بالضرورة كذا قيل ، وليلاحظ ذلك مع ماجا ، في الاخبار أن النار تزفر في الموقف زفرة لا يبقى نبي و لا ملك إلاجثا على ركبتيه فان قلنا : إن ذلك لا ينافى عدم الحزن فلا إشكال وإذا قلنا : إنه ينافى فهو مشكل إلا أن يقال : إن ذلك لقلة زمانه وسرعة الامن بما يترتب عليه نزل منزلة العدم فتأمل ، والفزع كما قال الراغب انقباض ونفار يعترى الانسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ويطلق على الذهاب بسرعة لما يهول . واختلف في وقت هذا الفزع فعن الحسن . وابن جبير ، وابن جريب أنه حين انصراف أهل النار إلى النار \*

ونقل عن الحسن أنه فسر الفزع الآكبر بنفس هذا الانصراف فيكون الفزع بمعنى الذهاب المتقدم ، وعن الضحاك أمه حين وقوع طبق جهنم عليها وغلقها على من فيها ، وجاء ذلك في رواية ابن أبى الدنيا عن ابن عباس ، وقيل حين ينادى أهل النار (احسئوا فيها ولا تكلمون) وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل يوم تطوى السهاء ، وقيل حين النفخة الآخسيرة ، وأخرج ذلك ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، والطاهر أن المرادبها النفخة القيام من القبو رلوب العالمين ، وقال في قوله تعالى : ﴿ وَتَتَلَقَّيْهُمُ الْمَلَكُمُ اللهُ تَعَالَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

والطاعة . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرنا . هم في الدنيا يوم القيامة فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لانفارة كم حتى تدخلوا الجنة ، وقيل تتلقاهم عندباب الجنة بالهدام ، والاظهر أن ذلك عند القيام من القبور وهو كالفرينة على أن عدم الحزن حين النفخة الآخيرة ، وظاهر أكثر الجمل يقتضى عصدم دخول الملائكة في الموصول السابق بل قوله تعالى (وتتلقاهم) النخ نص في ذلك فلعل الاسناد في ذلك عند من أدرج الملائكة في الموصول السابق بل قوله تعالى السبب النزول على سبيل التغليب أو يقال : إن استثناء هم من العموم السابق لهذه الآية بطريق دلالة النص كما أن دخولهم فيما قبل كان كذلك . وقرأ أبوجه فر (لا يحزنهم) مضارع أحزن وهي لغة تميم وحزن لغة قريش في في منطوى السبابية في المحدر المعرف وإن كان في العمل لاسبها وقد فصل بينه وبين معموله بأجنبي إلا أن الظرف محدل التوسع قاله في الكشف في وقال الحفاجي : إن المصدر الموصوف لا يعمل على الصحيح وان كان الظرف قد يتوسع فيه ، وقيل ظرف لتناقاهم ، وقيل هو بدل من العائد المحذوف من (توعدون) بدل كل من كل و توهم أنه بدل اشتمال ، وقيل حاله مقدرة من ذلك العائد لأن يوم الطي بعد الوعد ،

وأخرج عبد بن حميد عن على كرم الله تعالى وجهه الـ السجل اسم ملك ، وأخرج ذلك ابن أبى حاتم . واخرج عبد بن حميد عن الباقر رضى الله تعالى عنه ، وأخرج ابن جرير · وغيره عن السدى نحوه إلاأنه قال: انه موكل

بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتابه اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة، واللام على هذا قيل متعلقة بطي، وقيل سيف خطيب، وكونها بمعنى على كما ترى. واعترض هذا القول بأنه لايحسن التشبيه عليه إذ ليس المشبه به أقوى ولا أشهر. وأجيب بانه أقوى نظراً لما في أذهان العامة من قوة الطاوىوضعف المطوىوصغر حجمه بالنسبة للسماء أي نظرًا لما في أذهانهم من مجموع الامرين فتأمل ، وأخرج أبوداود. والنسائي. وجماعة منهم البيهقي في سننه وصححه عن ابنء اس أن السجل كاتب للنبي والخرج جماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه ، وضعف ذلك بل قيل إنه قول واه جدا لأنه لم يعرف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه السجل ولاحسن للتشبيه عليه أيضًا ، وأخرج النسائي . وأبن حرير . وأبن أبي حاتم . وأبن عساكر · وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرجل زاد ابن مردويه بلغة الحبشة ونقل ذلك عن الزجاج، وقال بعضهم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا والاكثر على ماقيل على تفسير السجل بالصحيفة . واختلف فأنه عربي أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عربي ، وقال أبو الفضل الرازي: الاصح أنه فارسي معرب، هذا ثم ان ألآية نص في دثور السهاء وهو خلاف ما شاع عن الملاسفة، نعم ذكر صــدرّ الدين الشير ازى في كتابه الاسفار أن مذهب أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدنور والقول بخلاف ذلك إنما هو لمتأخريهم لقصور انظارهم وعدم صفاء ضمائرهم، فمن الاساطين انكسيائس الملطي قال: إنمـا ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة وإلا لما ثبت طرفة عـ بين و يبقى ثباته إلى أن يصني جزؤه الممتزج جزأها المختلط فادا صني الجزآن عند ذلك دثرت أجزا. هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة وبقيت الانفسالدنسة في هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحـة ولا سكون ولا سلوة، ومنهم فيثاغورس نقل عنه أنه قيلله: لم قلت بابطال العالم؟ فقال: لآنه يبلغ العلة التي من اجلها كان فاذا بلغها سكنت حركته، ومنهم أفلاطون حكى الشيخ أبوالحسن العامري أنه ذكر في كتابه المعروف بطماوس أن العالم مكون مركب معرض للانحلال، نعم انه قال في أسولوطيقوس أي تدبير البدن : إن العالم ابدي غير مكون دائم البقاء وتعلق بهذا ابرقلس فبين كلاميه تناف، وقد وفق بينهما تليذه أرسطاطاليس بما فيه نظر، ولعل الاوفقأن يقال على مشربهم: أراد بالعالم الابدى عالم الممارقات المحضة، ومنهم ارسطاطاليس قال في كتاب أثو لوجيا. إن الاشياء العقلية تازم الاشياء الحسية والبــارى سبحانه لا يلزم الاشياء الحسية والعقلية بــل هو سبحانه ممسك لجميع الاشياء غير أن الاشياء العقلية هي آنيات حقية لأنها مبتدعة مزالعلة الأولى بغيروسط وأما الاشياء الحسية فهي آنيات دائرة لأنها رسوم الآنيات الحقية ومثالها وإنما قوامها ودوامها بالـكون (١) والتناسل كي تدوم وتبقى تشبيها بالاشياء العقلية الثابتة الدائمة، وقال في كتاب الربوبية: ابدع العقل صورة النفس من غير أن يتحرك تشبيها بالواحد الحق وذلك أن العقل أبدعه الواحد الحقوهو ساكن فكك النفس ابدعها العقل وهوساكن أيضًا غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة النفس ولما كانت معلولة من معلول لم تقو أن تفعل فعلما بغير حركة بل فعلته بحركة وأبدعت صنما وإنما سمى صنما لأنه فعــل داثر غير ثابت ولا باق (١)قيل أراد بالكون الوجود التدريجيعلى نعت الاتصال كما في العلكيات وبالتناسل التعاقب في الكون على نهج الانفصال كمافى العنصريات من الطبائع المنتشرة الشخصيات مثل الحيوان والنبات اه منه

لانه كان يحركة والحركة لا تأتى بالشيء النابت الباقى بل إنما تأتى بالشيء الداثر و إلا لكان فعلها أكرم منها وهو قبيح جداً، وسأله بعضر الدهرية إذا كان المبدع لم يزل ولا شيءغيره ثم أحدث العالم فلم أحدث؟ فقال: لم غير جائزة عليه لأن لم تقتضى علية والعلة محمولة فيما هي علة عليه من معل فوقه و ليس بمركب يتحمل ذاته العلل فلم عنه منفية فانما فعل ما فعل لانهجواد فقيل: يجب أن يكون فاعلا لم يزل لانه جرواد لم يزل فقيال: معنى لم يزل لا أول له وفعل فاعل يقتضى أو لا واجتماع أن يكون ما لا أول له وذا أول في القدول والذات محض متناقض، فقيل: فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم فقيل: فاذا أبطله بطل الجود فقال: يبطل ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد لأن هذه الصيغة تحت ل الفساد، ومنهم فرفوريوس واضع ايساغوجي قال المكونات كلما إنما تتكون بتكون الصورة على سبيل التغير و تفسد بخلو الصورة إلى غير ذلك من الفلاسفة وأقوالهم ه وذكر جميع ذلك من الفلاسفة وأقوالهم ه وذكر جميع ذلك من الفلاسفة كثيراً مما هو ظاهر في مخالفة مدلول الآية الكريمة ولا يكاد محتمل التأويل وقع في كلام متقدمي الفلاسفة كثيراً مما هو ظاهر في مخالفة مدلول الآية الكريمة ولا يكاد محتمل التأويل وهومقتضى أصولهم وما يتراءى منه المرافقة فا لم المناو فيق بين الحرام التوفيق بين المراف القرام التوفيق بين المراف والمنام المناه والمالم أسر وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والذون بل كالتزام الجمع بين الحركة والسكون في أمر العالم أسر وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والذون بل كالتزام الجمع بين الحركة والسكون في أمر العالم أسر وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والمنافرة المؤلفة المنافرة الم

أيها المنكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني

فعليك بما نطق به الكتاب المبين أو صح عن الصادق الأمين والله في وما عليك إذا خالفت الفلاسفة فاغلب ما جاؤا به جهل وسفه ، ولعمرى لقد ضل بكلامهم كثير من النباس و باض وفر خ في صدورهم الوسواس الحناس وهو جعجعة بلا طحن وقعقعة كقعقعة شن ولو لا الضرورة التي لاأ بديها والعلة التي عز مداويها لما أضعت في درسه وتدريسه شرخ شبابي و لما ذكرت شيئا منه خلال سطور كتابي ، هذا وأنا اسأل الله تعالى التوفيق للتمسك بحبل الحق الوثيق ، ثم ان الظاهر من الاخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى كا تطوى السهاء فاركان هو المحدد كما يزعمه الفلاسفة و من تبع آثارهم فعدم دثوره بخصوصه مما صرح به من الفلاسفه الاسكندر الافروديسي من كبار أصحاب ارسطاطاليس وإن خالفه في بعض المسائل ، ومن الفلاسفه الاسكندر الافروديسي من كبار أصحاب ارسطاطاليس وإن خالفه في بعض المسائل ، ومن حمل كلامه على خلاف ذلك فقد تعسف وأتى بما لا يسلم له ، وظاهر الآية الكريمة أيضا مشعر بعدم طيه للاقتصار فيها على طي السياء، والشائع عدم اطلاقها على العرش ، ثم أن الطي لا يختض بسياه دون سياء بل تطوى جميعها لقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) •

﴿ كَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ ﴾ الظاهر أن الكاف جارة ومامصدرية والمصدر بجرور بها والجار والمجرور صفة مصدر مقدر و(أول) مفعول بدأنا أى نعيد أول خلق إعادة مثل بدئنا إياه أى فى السهولة وعدمالتعذر وقيل أى فى كونما إيجاداً بعد العدم أوجماً من الآجزاء المتفرقة ، ولا يخنى أن فى كون الاعادة إيجاداً بعد العدم مطلقا بحثا ، نعم قال اللقائى ؛ مذهب الآكثرين أنالته سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وهو قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء على الآجسام بل بوقوعه ه

وقال البدر الزركشي. والآمدي: إنه الصحيح، والقول بأن الاعادة عن تفريق محض قول الأقل وحكاه

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعا إعادة ماانعدم بعينه وإعادة ماتفرق باعراضه ، وأنت تعلم أن الاخبار صحت ببقاء عجب الذنب من الانسان فاعادة الانسان ليست كبدئه ، وكذاروى أن الله تعالى عزوجل حرم على الأرض أجساد الانبياء وهو حديث حسن عند ابن العربي ، وقال غيره : صحبح ، وجاء نحو ذلك في المؤذنين احتسابا وحديثهم في الطبر الى ، وفيحلة القرآن وحديثهم عند ابن مندد ، وفيه ن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم عن المروزى فلا تغفل ، وكذا في كون البد . جمعاً مر الأجزاء المتمرقة إن صح في المركب من العناصر كالانسان لا يصح في نفس العناصر ، ثلا لأنها لم تخلق أو لا من أجزاء متفرقة باجماع المسلمين فلعل ماذ كرناه في وجدالشبه أبعد عن القال والقيل ه

واعترض جعل (أول) مفعول بدأ ما بأن تعلق البداءة بأول الشيء المشروع فيه ركيك لا يقال بدأت أول كذا وإنما يقال بدأت كذا وذلك لآل بداية الشيء هي المشروع فيه والمشروع يلاقى الأول لا محالة فيكون ذكره نكراراً ونظر فيه بأن المراد بدأنا ما كان أو لا سابقا في الوجود وليس المراد بالأول أول الإجزاء حتى يتوهم ماذكر ، وقيل (أول حلق) مفعول نعيد الذي يفسره (نعيده) والدكاف مكفونة بما أي نعيد أول خلق نعيده وقد تهم الدكلام بذلك و يكون (كابدأما) جملة منقطعة عن ذلك على معنى تحقق ذلك مثل تحققه ، وليس المعنى على اعادة مثل البد ، ومحل الدكاف في مثله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف جيء به تأكيداً ، والمقام يقتضيه كما يشعر به التذنيب فلايقال : إنه لا داعى إلى ارتكاب خلاف الظاهر ، وتنكير (خلق) لارادة التفصيل وهو قائم مقام الجمع في إفادة تناول الجميع فكأنه قيل نعيد المخلوقين الأولين ه

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره (نميده) وماموصولة و(أول) ظرف لبدأنا لأن الموصول يستدعى عائداً فاذا قدر هنا يكون مفعولا، ولاول قابلية النصب على الظرفية فينصب عليها، ويجوز أن يكون في موضع الحال من ذلك العائد، وحاصل المعنى نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق أو كائناأول خلق، والخلق على الاول مصدر وعلى الثاني بمدنى المخلوق، وجوز كون ماموصوفة و باقى الكلام بحاله ه

وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها وليس مذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الاخفش، ومذهب البصريين سواه أن كونها اسما مخصوص بالشعر، وأورد نحوه على القول بأن محلها الرفع فى الوجه السابق، وإذا قبل بأن للمكفوفة متعلقا كما اختاره بعضهم خلافا للرضى ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ محذوف هناك، ورجع كون المراد نعيد مثل الذى بدأناه فى أول خلق بما أخرجه ابن جرير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله وينظيني وعندى عجوز من بنى عامر فقال: مزهذه العجوز ياعائشة وفقلت: إحدى خالاتى فقالت: ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها

العجر فأخذ العجوز ما أخذها فقال على الله تعالى ينشئهن خلقاغير خلقهن ثمقال : تحشر ون حفاة عراة غلفا فقالت : حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله على إن الله تعالى قال ( كما بدأنا أول خلق نعيده) ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ( كابدأنا) فى موضع الحال من ضمير (نعيده) أى نعيد أول خلق بماثلا للذى بدأناه ، ولا تغفل عما يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين ، وأياما كان فالمراد الاخبار بالبعث وليست مافىشى. من الأوجه خاصة بالسماء إذ ليس المعنى عليه ولا اللفظ يساعده ،

وأخرج ابنجرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن معنى الآية بهلك كل شى كما كان أو ل مرة و يحتاج ذلك إلى تدبر فتدبر \*

﴿ وَعُدّاً ﴾ مصدر منصوب بفعله المحذوف تأكيداً له ، والجملة مؤكدة لما قبلها أو منصوب بنعيد لأنه عدة بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج ، واستجود الأول الطبرسي بأن القراء يقفون على (نعيده) ﴿ عَلَيْناً ﴾ في موضع الصفة لوعدا أي وعدا لازما علينا ، والمراد لزم انجازه من غير حاجة إلى ت-كلف الاستخدام ﴿ إِنّا كُنّا فَاعلينَ ٤٠٢ ﴾ ذلك بالفعل لامحالة ، والأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز أو قادرين على أن نفعل ذلك واختاره الزمخشري ، وقيل عليه : إنه خلاف الظاهر ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ الظاهر أنه زبور داود عليه السلام وروى ذلك عن الشعبي ه

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب، والذكر في قوله تعالى ﴿ مَنْ بَعْدِد الذَّكرِ ﴾ التوراة . وأخرج عن ابن جبير أن وروى تفسيره بذلك عن الضحاك أيضا . وقال في الزبور : الكتب من بعد التوراة . وأخرج عن ابن جبير أن الذكر التوراة والزبور القرآن . وأخرج عن ابن يد أن الزبور الكتب التي أبن لت على الآنبياء عليهم السلام والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الآشياء قبل ذلك وهو الماوح المحفوظ كما في بعض الآثار ، واختدار تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذكر عليه مجاز . وقد وقع في حديث البخاري عنه ويستنه و كان الله تمالى ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق الله السمر الت والأرض وكتب في الذكر كل شيء » وقيل الذكر العلم وهو المراد بأم الكتاب، وأصل الزبوركل كتاب غليظ الكتابة من زبرت الكتاب أز بربفته الموحدة وضمها يما في المحكم إذا كتبته كتابة غليظة وخص في المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام ، وقال بعضهم : هو اسم للكتاب المقور على الحكمة العقلية دون الاحكام الشرعية ولهذا يقال للمنزل على داود عليه السلام ، عليه السلام إذ لا يتضمن شيئا من الاحكام الشرعية ه

والظاهر أنه اسم عربی بمعنی المزبور ، ولذا جوزتعلق (من بعد) به كما جوز تعلقه بكتبنا، وقال حمزة : هو اسم سريانی ، وأياما كان فاذا أريد منه الكتب كان اللام فيه للجنس أى كتبنا فى جنس الزبور ه

﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرُثُهَا عَبَادَى الصَّلَمُونَ ٥٠٥ ﴾ أخرج أبن جرير . وابن أبى حاتم . وغيرهما عن ابن عباس أن المراد بالارض أرضالجنة ، قال الامام: ويؤيده قوله تعالى : (وأورثنا الأرض نتبوأ منالجنة حيث نشاه) وإنها الارض التي يختص بها الصالحون لانها لهم خلقت ، وغيرهم إذا حصلوا فيها فعلى وجه التبع وأن

الآية ذكرت عقيب ذكرالاعادة وليس بعد الاعادة أرض يستقر بها الصالحون ويمتز بها علمهم سوى أرض الحنة ، وروى هذا القول عن مجاهد . وابن جبير. وعكرمة . والسدى . وأبى العالية ، وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن المراد بها أرض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهو قول الدكلي وأيد بقوله تعالى : (ليستخلفنهم فى الأرض) ه

وأخرج مسلم . وأبو داود . والترمذى . عن ثوبان قال : قال رسول الله والمسلم . وأبو داود . والترمذى . عن ثوبان قال : قال رسول الله والته والمسلم . وأبو داود . والمناه الأرض فرأيت مشاه وهذا وعد منه تعالى باظهارالدين وإعزاز أهله واستيلائهم على أكثر المعمورة التي يكثر تردد المسافرين اليها وإلا فمن الارض مالم يطأها المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا الجديدة وبالهند الغرق ، وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون في حوزة المؤمنين أيام المهدى رضى الله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذكر ، وقبل : المراد بها الارض المقدسة ، وقبل : الشأم ولعل بقاء المكفارو حدهم في الأرض جميعها في آخر الزمال كاصحت به الاخبار لا يضر في هذه الوراثة لما أن بين استقلالهم في الأرض حينئذ وقيام الساعة زمنا يسيراً لا يعتد به وقد عد ذلك من المبادى القريبة ليوم القيامة ، والأولى أن تفسر الارض بأرض الجنة كاذهب اليه الأكثرون وهو أو فق بالمقام ومن الغرائب قصة تفاؤل السلطان سليم بهذه الآية حين أضمر محاربته للغورى وبشارة ابر كالمه أخذا عارض المبادى التربة للغورى وبشارة ابر كالله أخذا عارمزت اليه الآية بملكه وصر في سنة كذا ووقوع الامر كابشروهي قصة شهيرة وذلك من الأورالاتفاقية ومثله لا يعول عليه ﴿ إنَّ في هذَا ﴾ أي فيها ذكر في هذه السورة السكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة والوعد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة ، وقبل : الاشارة إلى القرآن كله ﴿ لَهُ اللهُ عَلَى المبالغة ﴿ لقَوْم عَابِدِينَ أَمِي حاتم عن الحسر أنهم الذين يصلون الصلوات الخس بالجاعة ه العبادة دون العادة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسر أنهم الذين يصلون الصلوات الخس بالجاعة ه العبادة دون العادة ، وأخرب ابن أبي حاتم عن الحسر أنهم الذين يصلون الصلوات الخس بالجاعة ه

وأخرج ابزمردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأذلك فقال: هي الصلوات الحنس في المسجد الحرام جماعة ، وضمير «هي العبادة المفهومة من «عابدين» وقال أبو هريرة.و محمد بن كعب ومجاهد : هي الصلوات الحنس ولم يقيدوا بشيء، وعن كعب الأحبار تفسيرها بصيام شهرره ضان و صلاة الحنس والنظاهر العموم وأن ما ذكر من باب الاقتصار على بعض الأفراد لنه كنة ﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكَ ﴾ بما ذكر وبأمثاله من الشرائع والآحكام وغير ذلك بماهو مناط لسعادة الدارين ﴿ إِلاَّرَ حُمَةً للْهَ لَمينَ لا ما كن استثناء من أعم العمل أي وماأر سلناك بماذكر لعلة من العمل إلا لترحم العالمين بارسالك أو من أعمالاً حو الأي وماأرسلناك في حال من الأحو الإلاحال كو نك رحمة أو ذارحمة أو راحمالهم ببيان ماأرسلت به ، والظاهر أن المراد بالعالمين ما يشمل الكفار، ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين ومصلحة النشأتين إلاأن المحافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد استعداده عماهنالك ، فلا يضر ذلك في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل رحمة بالنسبة اليه أيضا كالابضر في كون العين العذبة مثلانا فعة عدم انتفاع الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلافا لمن ناقش فيه ، وهل يراد بالعالمين ما يشمل الملائه عليهم السلام أيضا فيه خلاف مبنى وهذا ظاهر خلافا لمن ناقش فيه ، وهل يراد بالعالمين ما يشمل الملائه عليهم السلام أيضا فيه خلاف مبنى

على الخلاف فى عموم بعثته و التنافي لهم ، فاذا قلنا بالعموم كارجحه من الشافعية البارزى و تقى الدين السبكى والجلال المحلى فى خصائصه ، ومن الحنابلة ابن تيمية . وابن حامد . وابن مفلح فى كتاب الفروع ، ومن المالدكية عبد الحق قلنا بشمول العالمين لهم هنا . وكونه و التنافي أرسل رحمة بالنسبة اليهم لأنه جاء عليه الصلاة والسلام أيضا بما فيه تدكليفهم من الأواه والنواهى وإن لم نعلم ماهنا ، ولاشك أن في اهتئال المدكلف ماكلف به نفعا له وسعادة ، وإن قلنا بعدم العموم كاجزم به الحليمى . والبيهقى . والجلال المحلى في شرح جمع الجوامع وزين الدين العراق فى نكته على ابن الصلاح من الشافعية . ومحمود بن حزة فى كتابه العجائب والفرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسنى . والفخر الرازى فى تفسيريهما الاجماع عليه وإن لم يسلم قلنا بعدم شموله لهم هنا وإرادة من عداهم منه ، وقيل : هم داخلون هنا فى العموم وإن لم نقل بعثته صلى الله تعالى عايه وسلم اليهم لأنهم وقفو ابو اسطة إرساله عليه الصلاة والسلام على على مجمعة وأسر ارعظيمة مماأودع فى كتابه الذى فيه بناء ماكان وما يكون عبارة وإشارة وأى سعادة أعظم من التحلى بزينة العلم ؟ وكونهم عليهم السلام لا يجهلون شيئا عالم يذهب اليه أحد من المسلمين ، وقيل : لانهم أظهر من فضام على لسانه الشريف ماأظهر ه

وقال بعضهم : إن الرحمة في حق الكفار أمنهم ببعثته والحيين من الحسف والمسخ و القذف والاستئصال، واخرج ذلك الطبراني . والبيهقي . وجماعة عن ابن عباس ، وذكر أنها في حق الملائكة عليهم السلام الآمن من نحو ما ابتلى به هاروت وماروت ، وأيد بها ذكره صاحبالشفاء أن النبي ﷺ قال لجبريل عليهالسلام : هل أصابك من هذه الرحمة شيء ﴿ قال : نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء آلله تعالى على في القرآن بقوله سبحانه (ذي قوة عند ذي العرش مكين ) وإذا صح هذا الحديث لزم القول بشمول العالمين للملائكة عليهم السلام إُلا أن الجلال السيوطي ذكر في تزيين الارائك أنه لم يوقف له على اسناد ، وقيل المراد بالعالمين جميع الخلق فان العالم ما سوى آلله تعالى وصفاته جل شأنه ، وجمع جمعالعقلاء تغليباللاشرف علىغيره • وكونه بيالته رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الالهى على الممكنات على حسب القوابل، وَلَذَا كَان نوره وَيُطَالِقُهُ أُول المخلوقات، فني الحبر أول ما خاقالله تعالى نور نبيك ياجابر، وجاء «الله تعالى المعطى وأنا القاسم» وللصوفية قدست أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك ، وفي مفتاح السعادة لابن القيم أنه لولًا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض ،وكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوةودروسها فالعالم جسدرو حهالنبوة ولاقيام للجسد بدون روحه ، ولهذا اذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الارض شي. من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتشرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وذلزات أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم الا بآثار النبوة اه ؛ واذا سلم هذا علم منه بواسطة كونه ﷺ أكمل النبيين وماجاء به أجل ما جاؤا به عليهم السلام وان لم يكن في الاصول اختلاف وجه كونه عليهالصلاة والسلامأرسل رحمة للعالمين أيضا لكن لأيخلو ذلك عن بحث ه

وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤمنين وليس بشى. ، ولو احد من الفضلاء كلام طويل فى هـذه الآية الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع وسلم ولا أرى له منشأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع ، (م – ١٤ – – – ١٧ – تفسير روح المعانى)

وأنث متى أخذت العناية بيدك بعد الاطلاع عايه سهل عليك رده ولم يهولك هزله وجده ، والذى أختاره أنه ويالتي إنا بعث رحمة لكل فرد فرد من العالمين ملائكتهم وانسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الانس والجن فى ذلك ، والرحمة متفاوتة ولبعض من العالمين المعلى والرقيب منها ، وما يرى أنه ليس من الرحمة فهو إما منها فى النظر الدقيق أوليس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة فى العالم بناء على ماحقق فى محله أن الشر ليس داخلا فى قضاء الله تعالى بالذات ، ومما هو ظاهر فى عموم العالمين الكفار ماأخر جه مسلم عن أبى هريرة قال : قيل يارسول الله ادع على المشركين قال « إنى لم أبعث العائم عن أبى هريرة «إنما مسلم عن أبى هريرة قال الآية على الحال كقوله والمائمين الذي أخرجه البيهقي فى الدلائل عن أبى هريرة «إنما أنا رحمة مهداة » ولا يشين احتمال التعليل ماذهب إليه الأشاعرة من عدم تعليل أفعاله عزوجل فان المائريدية وكذا الحنا بلة ذهبوا إلى خلافه وردوه بمالامزيد عليه، على أنه لامانع من أن يقال فيه كاقيل في سائر ماظاهره التعليل ووجود المانع هنا ترهم محض فندبر ؛ ثم لا يخفى أن تعلق (للعالمين) برحمة هو الظاهر »

وقال ابن عطية : يحتمل أن يتعلَّق بأرسلناك ، وفَى البحر لايجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل قبلها إلا إن كان العامل مفرغا له نحو مامررت إلا بزيد.

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى اللَّهُ الْمُدُكُمُ إِلَهُ وَاحْدُى ذَهِ جَاءَةً إِلَى أَن فَى الآية حصرين بناء على أن أنما المفتوحة تفيد ذلك كالمكسورة ، والآول لقصر الصفة على الموصوف والثانى لقصر الموصوف على الصفة فالثانى قصر فيه الله تعالى على الوحدانية ، والمعنى مايوحى إلى إلا اختصاص الله تعالى بالوحدانية .

واعترض بأنه كيف يقصر الوحى على الوحدانية وقد أوحى اليه على أمور كثيرة غيرذلك كالتكاليف والقصص ، وأجيب بوجهين . الأول أن معنى قصره عليه أنه الأصل الأصيل وماعداه راجع اليه أو غير منظور اليه فى جنبه فهو قصر ادعائى ، والثانى أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفار ، وكذاالكلام فى القصر الثانى . وأنكر أبوحيان إفادة أىما المفترحة الحصر لانها مؤولة بمصدر واسم مفرد وليست كالمكسورة فى القولة بما وإلا وقال : لا نعلم خلافا فى عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو فى إفادة إنما المكسورة إياه يه

وأنت تعلم أن الزمخشرى. وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك، والحق مع الجماءة ، ويؤيده هنا أنها بمعنى المكسورة لوقو عهابعدالوحى الذى هو في معنى القول ولانها مقولة (قل) في الحقيقة ولاشك في إفادتها التأكيد فاذا اقتضى المقام القصر كما فيها نحن فيه انضم إلى التأكيد لكنه ليس بالوضع كما في المكسورة نقد جاء ما لا يحتمله كقوله تعالى : (وظن داود أنما فتناه) ولذا فسره الزمخشرى بقوله ابتليناه لامحالة مع تصريحه بالحصرهنا ، نعم في توجيه القصرهنا بما سمعت من كونه قصر الله تعالى على الوحدانية ما سمعته في آخر سورة الكهف فتذكر .

وجوز في ما في «إنما يوحي» أن تـكون موصولة وهو خلاف الظاهر . وتجويزه فيها بعد بعيد جدا موجب لتكلف لا يخني ﴿ فَهَلُ أُنْتُم مُسلُونَ ١٠٨ ﴾ أى منقادون لما يوحى إلى من التوحيد ، وهو استفهام يتضمن الآمر بالانقياد ، وبعضهم فسر الاسلام بلازمه وهو إخلاص العبادة له تعالى وما أشرنا اليه أولى ه

والفاء للدلالة على أن ماقباما موجب لما بعدها قالوا فيه دلالة على أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها السمع بجلاف إثبات الواجب فان طريقه العقل لئلا يلزم الدور ه

قال فى شرح المقاصد : أن بعثة الآنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز التمسك بالادلة السمعية كاجماع الانبياء عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد و ننى الشريك وكالنصوص القطعية من كتاب الله تعالى على ذلك ، وما قيل إن التعدد يستازم الامكان لما عرفت من أدلة التوحيد وما لم تعرف أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميم الممكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشى ولأن غاية استازام الوجوب الوحدة لا استازام معرفته معرفتها فضلا عن التوقف ، وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته انتهى ه

وتفريع الاستفهام هنا صريح في ثبوت الوحدانية بما ذكر ، وقول صاحب الكشف ؛ إن الآية لا تصلح دليلا لذلك لأنه إنما يوحى اليه ﷺ ذلك مبرهنا لاعلى قانون الخطابة فلمل نزولها كان،مصحوبا بالبرهان العقلي ليس بشيء لظهور أنالتفريع على نفس هذا الموحى ، وكون نزوله مصحوبا بالبرهانالعقلي والتقريع باعتباره غـير ظاهر ﴿ فَانْ تَوَلُّوا ﴾ عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه ﴿ فَقَلُ ﴾ لهم ﴿ مَاذَنْتُكُمْ ﴾ أي اعلمتكم ا أمرت به أو حربى لكم ، والايذان إنعال من الاذنواصله العلم بالاجازة فىشى. وترخيصه ثم تجوز به عن مطلق العلم وصيغ منه الأفعال ، وكثيرا ما يتضمن معنى التحذيرُ والانذار وهو يتعدى لمفعولين الثاني منهما مقدر كما أشير اليه . وقوله تعالى ﴿ عَلَى سَوَّاه ﴾ في موضع الحال من المفعول الأول أي كاثنين على سوا. في الاعلام بذلك لم أخص أحداً منكم دون أحد . وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعـل والمفعول معا ما أعلمهم ﴿ إِلَيْكُ بِهِ يَجُورُ أَنْ يَكُونُ ذَلِكُ وَأَنْ يَكُونُ وَقُوعَ الحَرْبِ فِي البَيْنِ واستوائهم في العلم بذلك جا. من اعلامهم به وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين وإن كانو ابجحدون بعض ما يخبر به عناداً فندبر، وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أي إيذانا على سواء . وأن يكون في موضع الخبر لانمقدرة أىأعلمتكمأني علىسواءأىءدلرواستقامة رأى بالبرهانالنيروهذا خلاف المتبادر جدآء وفى الكشاف أن قوله تعالى (آذنتكم ) الخ استعارة تمثيلية شبه بمن بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرهم فنبذ اليهم العهد وشهرالنبذ وأشاعه وآذنهم جميعاً بذلك وهو منالحسن بمكان ﴿ وَإِنْ أَدْرَى ﴾ أى ماأدرى ﴿ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ٩٠٩ ﴾ من غلبة المسلمين عليكم وظهورالدن أوالحشر مع كونه آتيا لامحالة، والجملة فى موضع نصب بأدرى . ولم يجى. التركيب أقريب مأتوعدون أم بعيد لرعاية الفواصل ه

﴿ إِنَّهُ يَمْـلَمُ ٱلْجَهْرَ مَنَ الْقَـوْلَ ﴾ أى ما تجهرون به من الطعن فى الاسلام وتكذيب الآيات التى من جملتها ما نطق بمجىء الموعود ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١٠ ﴾ من الاحن والاحقاد للسلمين فيجازيكم عليه نقيرا وقطمير ا ﴿ وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَّهُ فُتَنَّةً لَكُمْ ﴾ أى ما أدرى لعل تأخير جزائكم (١) استدراج لكم وزيادة فى

<sup>(</sup>١) فالضمير لماعلم من الكلام اه منه

افتتانكم أو امتحان لكم لينظر كيف تعملون. وجملة (لعله) النح فى موضع المفعول على قياس ما تقدم ه والكوفيون يجرون لعل مجرى هل فى كونها معلقة . قال أبوحيان : ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها . وعن ابن عباس فى رواية أنه قرأ (أدرى) بفتح الياء فى الموضعين تشبيها لها بياء الاضافة لفظا وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر أن مجاهد فتح هذه اليساء \* (ومتاع إلى حين ١١١) أى وتمتيع لكم و تأخير إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون ذلك حجة عليكم . وقيل المراد بالحين يوم بدر . وقيل يوم القياءة ﴿ قَالَ رَبَّ احْكُم المُحتَقِينَ ﴾ حكاية لدعائه ولي المراد بالحين يوم بدر . والحكم القضاء . والحق العدل أى رب اقض بيننا و بين أهل من العدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد عليهم فهو دعاء بالتعجيل والتشديد و إلا فكل قضائه تعالى عدل وحق . وقد استجيب ذلك حيث عذبوا ببدر أى تعذيب ه

وقرأ أبو جعفر ( رب ) بالضم على أنه منادى مفرد كما قال صاحب اللوامح ، و تعقبه بأن حذف حرف الندا من اسم الجنس شاذ بابه الشعر . وقال أبو حيان : إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء حذف المضاف اليه و بنى على الضم كقبل و بعد وذلك لغة حكاها سيبويه فى المضاف إلى ياء المتكلم حالندائه ولا شذوذ فيه . وقرأ ابن عباس وعكرمة . والجحدرى . وابن محيصن ( ربى ) بياء ساكنة ( أحكم ) على صيغة التفضيل أى انفذ أو أعدل حكما أو أعظم حكمة . فربى أحكم مبتدا وخبر ه

وقرأت فرقة (أحكم) فعلا ماضيا ﴿ وَرَبْنَا الرَّحَنُ ﴾ مبتدأ وخبر أى كثير الرحمة على عباده . وقوله سبحانه ﴿ الْمُسْتَمَانُ ﴾ أى المطلوب منه العون خبر آخر للبتدأ . وجوز كونه صفة للرحمن بناء على اجرائه مجرى العلم . واضافة الرب فيها سبق إلى ضميره وَ اللَّهُ خاصة لماأن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام كما أن اضافته همنا إلى ضمير الجمع المنتظم للاؤمنين أيضا لما أن الاستمانة من الوظائف العامة لهم، وأعلى ما تحفق المنافرة على ما الحال فانهم كانوا يقولون : إن الشركة تكون لهم وإن راية الاسلام تخفق ثم تسكن وإن المتوعد به لو كان حقا لنزل بهم إلى غير ذلك مما لا خير فيه فاستجاب الله عز وجل دعوة رسوله ويني فخيب آمالهم وغير أحوالهم ونصر أولياء عليهم فاصابهم يوم بدر ما أصابهم توالجملة اعتراض تذييلي، قرر لمضمون ماقبله . وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أبى رضى الله تعالى عنه (يصفون) بياء الغيبة ورويت عن بن عامر . وعاصم . هذا و في جعل خاتم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتملق به عاتمة لسورة الانبياء طيب كما قال الطبي يتضوع منه مسك الختام \*

( ومن باب الاشارة فى الآيات ) « ولقد آئينا ابراهيم رشده من قبل » قبل ذلك الرشد إيثار الحق جل شأنه على ما سواه سبحانه ، وسئل الجنيد متى آتاه ذلك ؟ فقال : حين لا متى « قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم » فيه إشارة إلى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه فى رأيه وضلة فى عقله » وقال حمدون القصار : استعانة الحلق بالحلق كاستعانة المسجون بالمسجون (قلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم) قال ابن عطاء : كان ذلك لسلامة قلب ابراهيم عليه السلام و خلوه من الالتفات إلى الاسباب وصحة توكله على الله تعالى ، ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه السلام ؛ ألك حاجة ؟ أما إليك فلا (ففهمناها سليمان) فيه إشارة إلى أن الفضل بيدالله تعالى يؤتيه من يشا. ولا تعلق له بالصغر والكبر فكم من صغير أفضل من كبير بكثير (وكلا آتينا حكما) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعلما) معرفة بأحكام العبودية (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) قيل كان عليه السلام يخلوفي الكهرف لذكره تعالى و تسبيحه فيشاركه في ذلك الجبال ويسبحن معه ، وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عن صنع الخلق حالية بأنوار قدرة الحق يحب العاشقون الخلوة فيها ، ولذا تحنث عليه في غار حراء .

واختار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيها (وأيوب إذنادى ربه أنى مسنى الضروأنت أرحم الراحمين) ذكرأنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دو دة قلبه و دودة اسابه فخاف أن يشغل موضع فكره وموضع ذكره به وقال جعفر: كان ذلك منه عليه السلام استدعاء الجواب من الحق سبحابه ليسكن إليه ولم يكن شكوى وكيف يشكو المحب حبيه وكل مافعل المحبوب عبوب وقد حفظ عليه السلام آداب الخطاب (وذاالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) قيل اذ ذلك رشحة من دن خمر الدلال ، وذكروا أن قام الدل دون مقام العبودية المحضة لعدم فناء الارادة فيه ولذا نادى عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين) أى حيث اختلج في سرى أن أريد غيره ماأردت (وزكريا إذنادى ربه رب لاتذر في فردا وأنت خير الوارثين) قيل إنه عليه السلام أراد ولدا يصلح لأن يكون محلا لافشاء الاسرار الالهية إليه فان العارف متى الوارثين) قيل إنه عليه السلام أراد ولدا يصلح لأن يكون محلا لافشاء الاسرار الالهية إليه فان العارف متى أن فردا غير واجد من يفشى اليه السر ضاق ذرعه (و يدعوننا رغباوره با) قيل أى رغبة فينا ورهبة عما سوانا أو رغبة في لقائنا ورهبة من الاحتجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه

قال أبويزيد: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى ، وقيل الفناه تحت أذيال العظمة ورداه الكبرياه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) أكثر الصوفية قدست أسرارهم على أن المراد من العبالمين جميع الحلق وهو المسلمة وحمد المكل منهم إلا أن الحظوظ متفاوتة ويشترك الجميع فى أنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودهم بل قالوا: إن العبالم خلوق من نوره عليه ينه وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغنى النابلسي قدس سره فى قوله وقد تقدم غير مرة:

طه النبي تـكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أن الجميع من وره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى المؤمن والكافر بعد تكونه فتأمل، هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا والآخرة بلطفه المتواتره

(سورة الحج ٢٢)

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. و ابن الزبيرى رضى الله تعالى عنهم أنها نزلت بالمدينة و هو قول الضحاك وقيل ظها مكية ، وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد عن ابن عباس أنها مكية سوى ثلاث آيات (هذان خصمان) إلى تمام الآيات الثلاث فانها نزلت بالمدينة ، وفرواية عن ابن عباس إلا أربع آيات (هذان خصمان) إلى قوله تعالى : (عذاب الحريق) ه

وأخرج ابن المنفر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى عذاب يوم عقيم) فانها مكيات ، والآصح القول بأنها يختلطة فيها مدنى ومكى وإن اختلف فى التعيين وهو قول الجهور. وعدة آياتها ثمان وتسعون فى المسكى وخمس وتسعون فى المسكى وخمس وتسعون فى البصرى وأربع وتسعون فى الشامى . ووجه مناسبتها للسورة التى قبلها ظاهر ، وجاء فى نضلها ماأخرجه أحمد ، وأبو داود . والترمذى . وابن مردويه . والبيه فى سننه عن عقبة بنعامر رضى الله تعالى عنه قال : قلت يارسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين و قال : نعم فن لم يسجدهما فلا يقرأهما . والروايات فى أن فيها سجدتين الحج سجدة مذكورة فى الدر المنثور ، نعم أخرج ابن أبي شيبة من طريق العريان المجاشمي عن ابن عباس قال : فى الحج سجدة واحدة وهى الأولى كاجاه فى رواية به (بسم الله الرَّحْنَ الرَّحِم ، يَا أَيُّمَ النَّسُ اتَّةُوا رَبَّكُم ﴾ خطاب يمم حكمه المكلفين عند النزول و من سينتظم فى سلكمم بعد من الموجودين القاصرين عن رتبة التسكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة لمكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق التغليب أو تعميم الحملم بدليل خارجى فان خطاب المشافهة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكافين الموجودين عند النزول خلاف فى دخول الاناث كالمحنائية وطائعة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حقيقة ، ولاخلاف فى دخول الاناث كالمحنوز (اتقوا) والمسلمين فذهبت الشافعية ، والأشاعرة ، والجمع الكثير من الحنفية ، والمعتزلة إلى نفيه ، ونحو ضمير (اتقوا) والمسلمين فذهبت الشافعية ، والأشاعرة ، والجمع الكثير من الحنفية ، والمعتزلة إلى نفيه ، وندو ما المنابة ، والدخول هنا عندنا بطريق التغليب ،

وزعم بعضهم أن الخطاب خاص بأهل مكة وليس بذاك ، والمأمور به مطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك ويندرج فيه الايمان بالله تعالى واليوم الآخر حسبا ورد به الشرع اندراجا أوليا لكن على وجه يدم الايحاد والدوام ، والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل مكة أن براد بالتقوى المرتبة الأولى منها وهي التوقى عن الشرك ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقوبة مالك أمركم ومربيكم ، وقوله تعالى : وأن ذَنْرَلَة السَّاعة شَيْء عظم ذلك وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدماته من الاحوال والاهوال التي لاملجأ منها سوى التدرع بلباس التقوى بما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لامحالة والزازلة التحريك الشديدو الازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يويل الاشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزها ، وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن يويل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزها ، وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبة كما قيل في قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار ) لأن المحرك حقيقة هو الله تعالى والمفعول الارض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه بجرى المفعول به اتساعا كما في قوله بعالى والمواقة على معنى في وقد أثبتها بعضهم وقال بهاف الآية السابقة ، وهي عند بعض المذكورة في قوله تعالى : ( إذا زلزلت الارض زازالها ) وتكون على ماقيل عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روى عن ابن عباس أن زلزلة الساعة قيامها .

وأخرج أحمدً . وسعيد بن منصور . وعبد بن حميد . والنسائى والترمذي . والحاكم وصححاه عن عمران

ابن حصين قال ؛ لما نزلت (ياأيها الناس إلى ول كن عذاب الله شديد) كان صلى الله تعالى عليه وسلم ف سفر (١) فقال ؛ أتدر ون أى يوم ذلك ؟ قالوا ؛ الله تعالى ورسوله أعلم . قال ؛ ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النار قال ؛ يارب و ما بعث النار ؟ قال ؛ من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعين إلى النار و واحدا إلى الجنة فانشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ؛ قار بوا و سددوا وأبشروا فانها لم تحكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فان تمت و إلا كملت من المنافقين و ما مثلك في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال ؛ إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال ؛ انى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال ؛ انى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال ؛ انى لأرجو أن تكونوا كمن بالفظ آخر و فيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة وهو المروى عن الحسن ه

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن علقمة . والشعبى . وعبيد بن عبير أنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربها الوصافتها الى الساعة على هذا لـ كونها من أماراتها ، وقد وردت آثار كثيرة في حدوث زلزلة عظيمة قبل قيام الساعة هي من أشراطها الاأن في كون تلك الزلزلة هي المراد هذا نظرا اذ لا يناسب ذلك كون الجملة تعليلا لموجب أمر جميع الناس بالتقوى ، ثم أنها على هذا القول على معناها الحقيقي وهو حركة الأرض العنيفة ، وتحدث هذه الحركة بتحريك ملك بناء على ماروى أن في الأرض عروقا تنتهى إلى جبل قاف وهي بيد ملك هناك فاذا أراد الله عزوجل إمرآ أمره أن بحرك عرقا فاذا حركة زلزلت الارص ه

وعند الفلاسفة أن البحار إذا احتبس في الآرض وغلظ بحيث لا ينفذ في مجاريها لشدة استحصافها و تكافعها اجتمع طالبا للخروج ولم يمكنه فزلزلت الآرض ، وربما استدت الزلزلة فخسفت الارض فيخرج ناد لشدة الحركة الموجبة لاشتمال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية ، وربما قويت المادة على شق الآرض فتحدث أصوات هائلة ، وربها حدثت الزلزلة من تساقط عوالى وهدات في باطن الارض فيتموج بها الهواء المحتقن فتتزلزل به الأرض ، وقليلا ما تتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها لبعض الاسباب ه وممايستأنس به للقول بأن سببها احتباس البخار الغليظ وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل في الأرض الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الارض الرخوة ، ولا يخفى أنه إذا صح حديث في بيان سبب الزلزلة لا ينبى المدول عنه وإلا فلا بأس بالقول برأى الفلاسفة في ذلك وهو لا ينافي القول بالفاعل المختساد كا ظن بعضهم ، وهي على القول بانها يوم القيامة قال بعضهم : على حقيقتها أيضا ، وقال آخرون : هي مجاذ كا ظن بعضهم ، وهي على القول بانها يوم القيامة قال بعضهم : وفي النجران إطلاق الشيء ايذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كا من منه ذلك اليوم ، وفي البحران إطلاق الشيء عليها معانه لم توجد بعد يدل على أنه يطلق على المعدوم ، ومن منه ذلك قال : إن اطلاقه عليها لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة ، يطلق على المعدوم ، ومن منه ذلك قال : إن اطلاقه عليها لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة ، يطلق على المعدوم ، ومن منه ذلك قال : إن اطلاقه عليها لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة ، يطلق على المعدوم ، ومن منه ذلك قال : إن اطلاقه عليها لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة في المعروم مَرَّونَها ومن منه ذلك منها منه منها المناهر المنصوب في (ترونها) للزرائة لانها

المحدث عنها ، وقيل هو للساعة وهويما ترى ، و(يوم) منتصب بتذهل قدم عليه للاهتمام ، وقيل بعظيم ،وقيل

<sup>(</sup>١) وذلك فى غزوة بنى المصطلق فاصرح به فى بعض الروايات اه منه ه

باضهار اذكر ؛ وقيل هو بدل من (الساعة) وفتح لبنائه كما قيل فى قوله تعالى (هذا يوم ينفع) على قراءة يوم بالفتح ، وقيل بدل من (زلزلة) أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفى بالخبر ، وجملة (تذهل) على هذه الأوجه فى موضع الحال من ضمير الفول والعائد محذوف أى تذهل فيها ، والذهول شغل يورث حزبًا ونسيانًا ، والمرضعة هي التي في حال الارضاع ملقمة ثديها وهي بخلاف المرضع بلاهاء فاتها التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الارضاع في حال وصفها به ، وخص بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة بالهاء والمستأجرة بمرضع ويرده قول الشاعر:

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد

والتعبير به هنا ايدل على شدة الأمر وتفاقم الهول، والظاهر أن ماموصولة والعائد محذوف أى عن الذى أرضعته ، والتعبير بما لتأكيد الذهول وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا لانها تعرف شيئيته لكن لاتدرى من هو بخصوصه ، وقيل مصدرية أى تذهل عن ارضاعها ، والأول دل على شدة الهول وكال الانزعاج ، والدكلام على طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت المرضعة عن رضيعها في حال ارضاعها اياه لشدة الهول وكذا مابعد ، وهذا ظاهر اذا كانت الزلزلة عندالنفخة الثانية أو في يوم القيامة حين أمر آدم عليه السلام ببعث بعث النار وبعث الجنة ازلم نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التي فارق فيها الدنيا فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة كاورد في بعض الآثار ، وأما اذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنيا فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته ، ولا يضرفى كونه تمثيلا أن الامر اذذاك أشد وأعظم وأهول مماوصف فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته ، ولا يضرفى كونه تمثيلا أن الامر اذذاك أشد وأعظم وأهول مماوصف

و قرى (تذهل) من الاذهال مبذيا للمفعول، وقرأ ابن ابي عبلة. واليماني (تذهل) منه مبنيا للفاعل و هكل النصب أى يوم تذهل الزلزلة، وقيل: الساعة كل مرضعة ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْل حَمْلُهَا ﴾ أى تلقى ذات جنين جنينها لغير تمام، وإنما لم يقل و تضع كل حاءلة واحملت على وزان ماتقدم لماأن ذلك ليس نصافى المراد وهو وضع الجنين بخلاف ما في النظم الجليل فانه نص فيه لآن الحمل بالفتح والمحمل فى البطن من الولد، وإطلاقه على نحو الثمرة في الشجرة للتشبيه بحمل المرأة، وللتنصيص على ذلك من أول الامر لم يقل و تضع كل حاملة حملها كذا قيل. و تمقب بأن في دعوى تخصيص الحل بما يحمل في البطن من الولد وإن اطلاقه على نحو المحمرة في الشجرة للتشبيه بحثا فني البحر الحمل بالفتح ماكان في بطن أو على رأس شجرة \*

وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد جمعة حمال و أحمال و حملت المرأة تحمل علقت ولا يقال حملت به أو قليل وهي حامل و حاملة و الحمل ثمر الشجر و يكسر أو الفتح لما بطن من ثمره والسكسر لما ظهرأو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة و الكسر لما على ظهر أو رأس أو ثمر الشجر بالكسر مالم يكبر فاذا كبر فبالفتح جمعه احمال وحمول و حمال اهم وقيل المتبادر وضع الجنين بأى عبارة كان التعبير الاأن ذات حمل أباغ في التهويل من حامل أو حاملة لا شعاره بالصحبة المشعرة بالملازمة فيشعر الكلام بأن الحامل تضع اذ ذاك الجنين المستقر في بطنها المتمكن فيه هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فتاً مل فلسلك الذهن ا تساع في هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فتاً مل فلسلك الذهن ا تساع في هذا مع ما في الجمع بين ما يفتح التاء والراء على خطاب كل واحد من المخاطبين برؤية الزلزلة والاختلاف بالجمعية

والافراد لما أن المرئى فىالأول هى الزلزلة التى يشاهدها الجميع وفى الثانى حال من عدا المخاطب منهم فلابد من افراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة فان المراد بيان تأثير الزلزلة فى المرئى لافى الراثى باختلاف مشاعره لأن مداره حيثية رؤيته للزلزلة لالغيرها كأنه قيل وتصير الناس سكارى الخ، وإنما أو ثر عليه مافى التنزيل للايذان بكمال ظهور تلك الحال فيهم و بلوغها من الجلاء إلى حد لا يكاد يخفى على أحد قاله غير واحده

وجوز بعضهم كون الخطاب للنبي عليه الله على والحد مشابهين للسكارى ، وقوله تعالى ﴿ وَمَا هُم بُسُكَارَى ﴾ إنه إذا كان معنى قوله تعالى ( ترى الناس سكارى) على التشبيه يكون (وما هم بسكارى) بالمعنى المذكور مستغنى عنه ، ولا وجه لجمله حالا مؤكدة لمكان الواو ، وجوز أن يكون (ترى) بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان ، وحينتذ يجوز أن يكون الكلام على التشبيه والجملة الاسمية في موضع الحال المؤكدة ، ويجوز أن يمكون ال يمكون على المحقيقة فلا تأكيد هنا ، وأمر افراد الخطاب وما فيه من المبالغة بحاله ، وأياما كان فالمراد فى قوله تعالى (وماهم بسكارى) استمرار النفى ، وأكد بزيادة الباء للتنبيه على أن ما هم فيه ليس من المعهود في شيء وإنما هو أمر بمعمدوا قبله مثله ، وأشير إلى سببه بقوله تعالى ﴿ وَلَكنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ ﴾ أى ان شدة عذا به تعالى الم استدراك على ما في الانتصاف راجع إلى قوله تعالى (وماهم بسكارى) وزعم أبوحيان أنه استدراك عن مقدركانه قيل هذه أى الذهول والوضع ورؤية الناس سكارى أحوال هيئة ولكن عذاب الله شديد وليس بهين وهو خلاف الظاهر جداً ه

وقرأ زید بن علی رضی الله تعمالی عنهما ( تری ) بضم النا، و کسر الرا، أی تری الزازلة الخلق جمید الناس سکاری . وقرأ الزعفرانی ( تری ) بضم النا، و فتح الرا، ( الناس ) بالرفع علی اسناد الفعل المجهول الیه و النانیث علی تأویل الجماعة . وقرأ أبو هریرة . وأبو زرعة . وابن جریر . وأبو نهیك كذلك إلا أنهم نصبوا ( الناس ) و تری علی هذا متعد إلی ثلاثة مفاعیل فا فی البحر ؛ الاول الضمیر المستتر و هو نائب الفاعل و الثانی ( الناس ) و الثالث ( سكاری ) وقرأ أبو هریرة . وابن نهیك ( سكاری ) بفتح السین فی الموضعین و هو جمع تكسیر . واحده سكران ، وقال أبو حاتم : هی لفة تمیم ، وأخرج الطبرانی . وغیره عن عمران بن حصین أن رسول الله ﷺ قرأ ( سكری ) كعطشی فی الموضعین ، وكذلك دوی أبو سعید الخدری و هی قراءة عبد الله . و الاحراض كفتلی و موتی و حقی ، ولكون السكر جار یامجری ذلك لمافیه من تعطیل فعلی اذا كانت من الآفات و الامراض كفتلی و موتی و حقی ، ولكون السكر جار یامجری ذلك لمافیه من تعطیل القوی و المشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران . وقال أبو علی الهارسی : یصح أن یكون جمع سكر كرمنی و زمن ، وقد حكی سیبو یه رجل سكر بممنی سكران . وقرأ الحسن و الآعرج . وأبو زرعة . وابن جبیر و الآعمش ( سكری ) بضم السین فیهما ، قال الزمخشری : و هو غریب ، وقال أبو الفتح : هو اسم مفرد كالبشری و الآعمش ( سكری ) بضم السین فیهما ، قال الزمخشری : و هو غریب ، وقال أبو الفتح : هو اسم مفرد كالبشری و الآعمش ( سكری ) بضم السین فیهما ، قال الزمخشری : و هو غریب ، وقال أبو الفتح : هو اسم مفرد كالبشری

وبهذا أقتاني أبو على وقد سألته عنه انتهى \*

وإلى كونه اسها مفرداً ذهب أبو الفضل الرازى فقال: فعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الاناث لكنها لما جعلت من صفات الناس وهم جهاعة أجريت الجهاعة بمنزلة المؤنث الموحد، وعنابى زرعة (سكرى) بفتح السين (بسكرى) بضمها، وعن ابن جبير (سكرى) بفته السين من غير الف (بسكارى) بالضم والالف كما فى قراءة الجهور، والخلاف فى فعالى أهو جمع أو اسم جمع مشهور \*

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّهَ بِغَيْرِ عَلَم ﴾ نزلت كا أخرج ابن ابي حاتم عن أبي مالك رضى الله تعالى عنه في النضر بن الحرث وكان جدلا يقول الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه والقرآن أساطير الأوايين ولا يقدر الله تعالى شأنه على احياء من بلي وصار ترابا ، وقيل في أبي جهل ، وقيل في أبي بن خلف وهي عامة في كل من تعاطى الجدل فيما يجوز ومالا يجوز على الله سبحانه من الصفات والافعال ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفة ، وخصوص السبب لا يخرجها عن العموم ، وكان ذكرها اثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث لبيان حال بعض المذكرين لها ، ومحل الجار الرفع على الابتداء إما بحمله على المعارة وبتقدير ما يتماق به ، و ( بغير علم ) في موضع الحال من ضمير ( يجادل ) لا يضاح ما تشعر به المجادلة من الجهل أي وبعض الناس أو بعض كائن من الناس من ينازع في شأن الله عز وجل ويقول مالاخير فيه من الأباطيل ملابسا الجهل ﴿ وَيَدَّبُعُ ﴾ فيما يتماطاه من المجادلة أو في كل ما يا تي وما يذر من الأمور الباطلة التي من جملتها ذلك ﴿ كُلَّ شَيْطَانَ مَر يد م كُي متجرد للفساد معرى من الخير من قولهم : شجرة مرداء لا ورق لهما ، ومنه قبل: رملة مرداء إذا لم تنبت شيئاً ، ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر ، وقال الزجاج : أصل المريد والمارد المراد به إما ابليس وجنوده وامارؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( ويتبع ) خفيفا ه

﴿ كُتَبَ عَلَيْهُ أَنَّهُ مُنْ تَوَلَّهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السّعيرِ } ﴾ ضمير (عليه) للشيطان وكذا الصمير المنصوب في (تولاه) والضمير في (فانه) والضميران المستتران في (يضله ويهديه) وضمير «أنه» للشأن وباقي الضائر لمن واختلف في إعراب الآية فقيل إن «أنه من تولاه» الخ فائب فاعل «كتب» والجلة في موضع الصفة الثانية لشيطان و «من » جزائية وجزاؤها محذوف و «فانه يضله » الخ عطف على و انه » مع ما في حيزها وما يتصل بها أى كتب على الشيطان أن الشأن من تولاه أى اتخذه وليا وتبعه يهل على فأنه يضله عن طريق الجنة وثوابها ويهديه إلى طريق السعير وعذابها ، والفاء لتنه صيل الاهلاك كما في ماذ كنوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » وعلى ذلك حمل الطبي كلام الكشاف وهو وجه حسن إلا أن في كو نه مراد الزمخشرى خفاء ، وقيل (من) موصوله مبتدأ وجملة (تولاه) صلته والضمير المستنز عائده و (أنه يضله ) في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتداً خبره محذوف والجملة خبر الموصول ، ودخول الفاء في يضله ) في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتداً خبره محذوف والجملة خبر الموصول ، ودخول الفاء في خبره على التشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الشأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ. وبجوز أن خبره عذون من شرطية والفاء جوابيسة وما بعدها مع المقدر جواب الشرط . وقيل ضمير «انه » للشيطان تمكون من شرطية والفاء جوابيسة وما بعدها مع المقدر جواب الشرط . وقيل ضمير «انه » للشيطان تكون من شرطية والفاء جوابيسة وما بعدها مع المقدر جواب الشرط . وقيل ضمير «انه » للشيطان

وهو اسم آن و « من » موصولة أوموصوفة ـ والأول أظهر ـ خبرها والضمير المستترفى « تولاه » لبعض الناس والضمير البارز لمن والجملة صلة أوصفة ، وقوله تعالى « فانه يضله » عطف على (أنه من تولاه) والمعنى ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه هو الذى اتخذه بعد الناس وليا وانه يضل من اتخذه وليا فالأول كأنه توطئه للثانى أى يتبع شيطانا مختصا به مكتوبا عليه أنه وليه وأنه مضله فهو لا يالوجهدا في إضلاله ، وهذا المعنى أبلغ من المعنى السابق على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحدمن المجادلين واحداً من مردة الشياطين، وارتضى هذا في الكشف و حمل عليه مراد صاحب الكشاف .

وعن بعض الفضلاء أن الضمير في (أنه) للمجادل أي كتب على الشيطان أن الجادل من تولاه وقوله تعالى (فانه) النح عطف على (أنه من تولاه) واعترض بأن اتصاف الشيطان بتولى المجادل إياه مقتضي المقام لاالمكس وأنه لوجعلت من في (من تولاه) موصولة كماهو الظاهر لزمأنلا يتولاه غير المجادل وهذا الحصر يفوت المالغة • و في البحر الظاهر أن الضمير في (عليه) عائد على من لانه المحدث عنه ،و في أنه و تو لاه و في فانه عائد علمه أيضا والفاعل بتولىضمير منوكذا الها. في يضله ، ويجوز أن يكون الها. في أنه على هذا الوجه ضمير الشأن والمعني أن هذا الجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار اماما في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضلمن يتولاه انتهى، وعايه تكون جملة كتب الخرمسة أنفة لاصفة لشيطان، والاظهر جعل ضمير (عليه) عائدا على الشيطان وهو المروى عن قتادة ، وأياما كان فكتب بمعنى مضى وقدر ويجوز أن يكون على ظاهره ، وفي الـكشاف أن الـكتبة عليه مثل أي كانما كتبعليه ذلك لظهوره في حاله، ولا يخني ما في (يهديه) من الاستعارة التمثيلية التهكمية. وقرى. (كتب)مبنياللفاعل أى كتبالله.وقرى. (فانه) بكسرالهمزة فالجملة خبر من أوجو اب لها،و قرأ الاعمش. والجعني عنأبي عمرو (إنه فانه) بكسر الهمزة فيهما ووجهه الكسر فيالثانية ظاهر، وأما وجهه في الأولى فهو ﴾ استظهر أبو حيان اسناد (كتب) إلى الجلة اسنادا لفظيا أي كتب عليه هذا الـكلام كم تقول كتبت إن الدتعالى يأمر بالعدلوالاحسانأو تقدير قول وجعل الجملة معمولة له أو تضمين الفعل معنى ذلك أي كتبعليه ، قولا في شأنه أنه من تولاه ﴿ يَاأَيُّهُمَ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ البِّعْثِ ﴾ الخاقامة للحجة التي تلقم المجادلين في البعث حجرا اثر الاشارة إلى ما يؤل اليه أمرهم، واستظهر أن المراد بالناس هنا الـكفرة المجادلون المنكر ون للبعث، والتعمير عن اعتقادهم في حقه بالريب أي الشكُّ مع أنهم جازمون بعدم امكانه اما للايذان بأن أقصى ايمكن صدوره عنهم وإن كانوا في غاية مايكون من المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه، وأما الجزم بعدمالامكان فخارج من دائرة الاحتمال كما أن تنكيره و تصديره بكلمة الشك للاشعار بأن حقه أن يكون ضعيفا مشكوك الوقوع، وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريبالضعيف المكال وضوح دلائل الامكان ونهاية قوتها.وإنمالم يقل وإن ارتبتم في البعث للمبالغة في تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والاشعار بأن ذلك إن وقع فمن جهتهم لامن جهته ، واعتبار استقرارهم فيه واحاطته بهم لاينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أن ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لاقرته وكثرته ، ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة للريب ، واستظهر أن المراد في ريب من امكان البعث لأنه الذي يقتضيه مابعد ، وجوزأن يكون المراد من وقوع البعث ، واعترض بأن الدليل المشار اليه فيها بعد إنما يدل على الامكان مع ما يلزم من التكرار مع قوله تعالى الآتى (أنالله يبعث من في القبور) و فيه

تأمل فتأمل ، وقرأ الحسن (من البعث)بفتح العين وهي لغة فيه كالجلب والطرد في الجلب و الطرد عند البصريين، وعند الكوفيين اسكان العين تخفيف وهو قياسي فىكل ماوسطه حرف حلق كالنهر والنهر والشعر والشعر ه وقوله تعالى ﴿ فَانَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ تُرَابِ ﴾ دليل جواب الشرط أوهو الجواب بتأويل أى وإن كنتم فى ريب من البعث فانظروًا إلى ميدأ خلقكم ليزول ريبكم فانا خلقناكم الخ، وقيل: التقدير فاخبركم واعلمـكم انا خلقناكم الخ وليس بذاك ، وخلقهم من تراب في ضمن خلق آدم عليه السلام منه أو بخلق الاغذية التي يتكون منهاالمني منه وهي وإن تـكونت من سائر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء على ماقيل فلذلك خصه بالذكر من بينها، واختير الأول وجعل المعنى خلقنا كم خلقا اجماليا من تراب ﴿ ثُمَّ ﴾ خلقنا كم خلقا تفصيليا ﴿ مَنْ نُطُفَّةَ ﴾ أى مني من النطف بمعنى التقاطر ، وقال الراغب:النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل، قيلُ والتخصيص على هذا مع أن الخلق من ماءين لأن معظم أجزاء الانسان مخلوق من ماء الرجل، والحقأن النطفة كما يعبر بهاعن مني الرَّجل يعبر بها عن المني مطلقاً وكلام الراغب ايس نصا في نفي ذلك ، والظاهر أن المراد النطفة التي يخلق منها كلواحد بلاواسطة ، وقيل: المراد نطفة آدم عليه السلام وحكى ذلك عن النقاش وهو من البعد في غايته ه ﴿ ثُمَّ مَنْ عَلَقَةً ﴾ أى قطعة من الدم جامدة متكونة من المني ﴿ ثُمَّ من مُضْغَةً ﴾ أى قطعة من اللحم متكونة من العلقة وأصلها قطعة لحم بقدر ما يمضغ ﴿ نُحَلَّقَةً ﴾ بالجر صفة (مضغة) وكذا قوله تعالى ﴿ وَغَيرُ نُخَلَّقَةً ﴾، وقرأ ابن إبي عبلة بالنصب فيهما على الحال من النكرة المتقدمة وهو قليل وقاسه سيبويه، والمشهور المتبادر أن المخلقة المستبينة الحلق أي مضغة مستبينة الخلقمصورة ومضغة لم يستبن خلقهاوصورتها بعد، والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاقطعة لم يظهر فيها شي. من الاعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيئًا فشيئًا وكان مقتضي الترتيب المبنى على التدرج من المبادى البعيدة إلى القريبةان يقدم غير المخلقة وإنما أخرت لـكونها عدم ملـكة، وصيغة التفعيل لكثرة الاعضاء الختص كل منها بخلق وصورة ، وقيل : المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب يقالخلق السواك والعودسواه وملسه وصخرة خلقاءأي ملساء وجبل أخلق أي أملس؛ فالمعني من نطفة مسواة لانقص فيها ولا عيب في ابتدا. خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التي يخلق منها الانسان متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهمو تمامهم ونقصانهم، وعن مجاهد . وقتادة . والشعبي. وأبي العالية.وعكرمةأن المخلقة التي تم لها مدة الحمل و توارد عليها خلق بعد خلقوغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت ، واستدل له بما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول. وابنجرير. وابن أبي حاتم عن ابن،مسعود قال: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك الارحام بكـفه فقال: يارب مخلقة أم غير مخلقة؟ فانقيل:غير مخلقة لم تـكن نسمة وقذفها الرحم دمًا وإن قيل: مخلقة قال: يارب ذكر أمأنثي شقى أم سعيد ماالاجل وما الاثر وماالرزقوباي ارض تموت ؟ الخبر وهو في حكم المرفوع، والمراد أنهم خلقوا من جنس هذه النطفة الموصوفة بالتامة والساقطة لاأنهم خلقوا مننطفةتامة ومننطفة ساقطة إذ لايتصور الخلق منالنطفة الساقطة وهوظاهر، وكان التعرض علىهذا لوصفها بماذكر لتعظيم شأن القدرة وفي جعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأ لحلقهم لالحلق مابعدها

من المراتب كافي قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الآية مزيد دلالة على عظم قدر ته تعالى ﴿ المبين لَكُمُ ﴾ متعلق بخلقنا، و ترك المفعول لتفخيمه كا و كيفا أى خلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لـكم مالا يحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها أمر البعث فان من تأمل فيها ذكر من الحلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر أولا من تراب لم يذق ما الحياة قط وانشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصريفه في أطوار الحلقة وتحويله من حال إلى حال مع مابين تلك الاطوار والاحوال من المخالفة والتباين فهو قادر على اعادته بل هي أهون في القياس بوقدر بعضهم المفعول خاصا أى لنبين لـكم أمر البعث وليس بذاك وأبعد جدا من زعم أن المعنى لنبين لـكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار ولو لا ذلك ماصار بعض أفراد وأبعد جدا من زعم أن المن بيعبلة (له بين) بالياء على طريق الالتفات وكذا قرأ قوله تعالى:

﴿ وَأُنَّقُرُ فَى الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ ﴾ وقرأ الجهور بالنون; والجملة استئناف مسوق لبيان حالهم بعدتمام خلقهم و توارد الإطوار عليهم أى ونقر في الارحام بعد ذلك مانشاء أن نقره فيها ﴿ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ﴾ هو وقت الوضع وأدناه ستة أشهر وأقصاه عندنا سنتان وعند الشافعي عليه الرحمة أربع سنين، وعن يعقوب اله قرأ (ونقر) بفتح النون وضم القاف من قررت الماء إذا صببته، وقرأ يحيى بن وثاب مانشاء بكسر النون \*

و المحمور الم

وجوز العلامة الطيبي أن يكون التقدير (ثم لتبلغوا أشدكم) كان ذلك الاقرار والاخراج؛ وقيل إنه عطف على نبين، وتعقبه العلامة بأنه مخل بجزالة النظم الكريم وجعله كغيره عطفا عليه على قراءة (نقر). ونخرج بالنصب وهي قراءة المفضل وأبي حاتم إلاأن الأول قرأبالنون والثاني قرأبالياء ، وكذا جعل الفعلين عطفا عليه وقال: المعنى خلقناكم على التدريج المذكور لأمرين، أحدهما أن نبين شؤننا ، والثاني أن نقركم في الأرحام ثم نخرجكم صغارا ثم لتبلغوا أشدكم ، وتقديم التبيين على مابعده مع أن حصوله بالفعل بعد المكل الايذان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات، وإعادة اللام في (لتبلغوا) مع تجريد نقر (ونخرج) عنه اللاشعار باصالة البلوغ بالنسبة إلى الاقرار والاخراج اذعليه يدور النكايف المؤدى الى السعادة والشقاوة ، وايثار البلوغ مسندا الى المناسب لبيان حال اتصافهم بالكال واستقلالهم المخاطبين على التبليغ مسندا اليه تدالى كالأفعال السابقة لأنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكال واستقلالهم

بمبدئية الآثاروالافعال اهـ

وماذكره من عطف (نقر) و نخرج. بالنصب على (نبين) لم ير تضه الشيخ ابن الجاجب، قال في شرح المفصل انه عايتعذر فيه النصب اذلو نصب عطفا على (نبين) ضعف المعنى اذ اللام في لنبين للتعليل لما تقدم والمقدم سبب للتبيين فلو عطف (و نقر) عليه لكان داخلا في مسببية (انا خلقنا كم) النح و خلقهم من تراب ثم ما تلاه لا يصلح سببا للاقرار في الأرحام ، وقال الزجاج : لا يجوز في (و نقر) الاالرفع و لا يجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنقر في الارحام لأن الله تعالى لم يخلق الانام ليقرهم في الارحام وانها خلقهم ليدلهم على رشدهم و صلاحهم وهو قول بعدم جو از عطفه على نبين ه

وأجيب بأن الغرض في الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للتكليف لكن لما كان الاقرار وماتلاه من مقدماته صح ادخاله في التعليل، وماذكره من أن العطف على نبين على قراءة الرفع مخل بجزالة النظم الكريم فالظاهر أنه تعريض بالزمخشرى حيث جعل العطف على ذلك ، وقال فان قلت: كيف يصح عطف «لتبلغوا أشدكم» على (لنبين) و لاطباق قلت: الطباق حاصل لآن قوله تعالى (ونقر) قرين للتعايل ومقار نته له والتباسه به ينز لانه منزلة نفسه فهوراجع من هذه الجهة الى متانة القراءة بالنصب اه. وفيه ما يومى الى أن قراءة النصب أوضح كما أنها أمتن ، ولم يرتض ذلك المحققون فني الكشف أن القراءة بالرفع هي المشهورة الثابتة في السبع وهي الأولى وقد أمين ، ولم يرتض ذلك المحققون فني الكشف أن القراء في الارحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الاشدوهو أمين ، ولم يرتض ذلك المحقق على النبين) الابعد أن قدم عليه (ونقر) ثم نخرج مجعولا (نقر) عطفاعلى (انا خلقنا كم) والعدول الى المحارع لتصوير الحال والدلالة على ذيادة الاختصاص فالطباق حاصل عطفاعلى (انا خلقنا كم) والعدول الى المحارع لتصوير الحال والدلالة على ذيادة الاختصاص فالطباق حاصل في الاتيان بثم في قوله سبحانه «ثم لتبلغوا» دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الانسان له «وماخلقت في الاتيان بثم في قوله سبحانه «ثم لتبلغوا» دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الانسان له «وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون» ولماكانت الأوائل في الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى « لنبين » على الاقرار والاخراج اه »

ويعلم منه مافي قول العلامة : إن عطف «لتبلغوا» النع على «لنبين» مخل بجزالة النظم الكريم وأنه لا يتعين الاستثناف في «ونقر» وفيه أيضاان قوله تعالى ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّى ﴾ النع استثناف لبيان أقسام الآول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الآشد وانه الحقيق بان تكون مقصودة من الانشاء لكن منهم من لا يصل اليها فيحتضر ومنهم من يجاوزها فيحتقر أى منه من يموت قبل بلوغ الآشد ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُردُّ الْيَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أسوؤها وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب الاخراج إلىذاته تعالى المقدسة وحذف المعلل فى الثانى ولم ينسب النالث إلى فاعله وسلب فيه ما أثبت للانسان فى تلك الحالة من اتصافه بالعلم والقدرة المومى. إليه بالأشد كأنه قيل ثم يخرجكم من تلك الأطوار الخسيسة طفلا انشاء غريبا كاقال سبحانه (فتبارك الله أحسن الحالقين) ثم لتباغوا أشدكم دبر ذلك التدبير العجيب لآنه أو ان رسوخ العلم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودين من الانشاء ثم يميتكم أو يرد كم إلى أرذل العمر الذي يسلب فيه العلم والقدرة على العمل اه

ويفهم منه جواز أن يكون المراد ومنكم من يتوفى بعد بلوغ الاشد، ومن الناس من جوزان يكون المراد ومنكم من يتوفى عندالبلوغ ، وقيل : إن ذلك بجعل الجملة حالية ومن صيغة المضارع وهو كما ترى وقرى (يتوفى) على صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالى أى من يتوفاه الله تعالى ، وجوزأن يكون ضمير من أى (من) يستوفى مدة عمره ، وروى عن أبى عمرو . و نافع تسكين ميم العمر . هذا شم لا يخفى مافى اختلاف أحوال الانسان بعد الاخراج من الرحم من التنبيه على صحة البعث كما فى اختلافها قبل فتأمل جميع ماذكر ولله تعالى در التنزيل ماأكثر احتمالاته ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامدة ﴾ حجة أخرى على صحة البعث معطوفة على (إنا خلقناكم) وهى حجة تفقية وما تقدم حجة أنفسية و الخطاب له كل أحد من تتأتى منه الرؤية ، وقيل : للمجادل ، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد و الاستمر اروهي بصرية لا علمية كاقيل، و (هامدة )حال من (الارض) أى ميتة يابسة يقال همدت الأرض إذا يبست و درست وهمد الثوب إذا بلى ، وقال الاعشى :

قالت قتيلةما لجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همدا

وأصله من همدت النار إذا صارت رمادا ﴿ فَاذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ﴾ أى ما. المطر ، وقيل : مايدمه وماء العيون والانهار وظاهر الانزال يقتضى الأول ﴿ اهْتَزَّتُ ﴾ تحرك نباتها فالاسناد مجازى أوتخلخلت وانفصل بعض أجزائها عن بعض لأجل خروج النبات وحمل الاهتزاز على الحركة فى الكيف بعيد ﴿ وَرَبَتُ ﴾ ازدادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنبات ه

وقرأ أبو جعفر. وعبد الله بن جعفر. وخالد بن الياس. وأبو عمروفى رواية (وربأت) بالهمز اى ارتفعت يقال فلأن يربأ بنفسه عن كذا أى يرتفع بها عنه ، وقال ابن عطية : هو من ربأت القوم إذا علوت شرفا من الارض طليعة عليهم فكأن الارض بالماء تتطاول و تعلو ﴿ وَأَ نَبَتَتْ مَن كُلّ زَوْج ﴾ أى صنف ﴿ بَهيج ٥ ﴾ مسار للناظر ﴿ ذَلكَ بأنَّ الله هُو الْحَقُ ﴾ كلام مستأنف جى ، به اثر تحقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه على أتم وجه أبيان أن ما ذكر من خلق الانسان على أطوار مختلفة و تصريفه فى أحوال متباينة وإحياء الارض بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شؤنه الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرونه من أتيان الساعة والبعث من أسباب تلك الآثار العجيبة المعلومة لهم ومبادى صدورها عنه تعالى، وفيه من الايذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظهار بطلان انكاره ما لا يخفى فان انكار تعقق السبب مع الجزم بتحقق المسبب عما يقضى ببطلانه بديهة العقول فذلك إشارة إلى خلق الانسان على أطوار مختلفة وما معه والافراد باعتبار المذكور وما فيه من معنى البعد للايذان بيعد منزلته فى الكمال وهو الموار محتلفة وما معه والافراد باعتبار المذكور وما فيه من معنى البعد للايذان بيعد منزلته فى الكمال وهو

مبتداً خبره الجار والمجرور، والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق ثبو ته لا محالة لكونه لذاته لا الثابت مطلقا فوجه الحصر ظاهر أي ما ذكر من الصنع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق لما سواه من الاشياء ﴿ وَأَنّهُ يُحِي الْمُوتَى ﴾ أي شأنه وعادته تعالى شأنه إحياء الموتي وحاصله أنه ترالى قادر على إحيائها بده اوإعادة وإلا لما أحيا النطقة والارض الميتة مرة بعد مرة وما تفيده صيغة المضارع من التجدد إنما هو باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها لآن القدم الشخصي ينافي ذلك ﴿ وَأَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قدير هِ ﴾ أي مبالغ في القدرة وإلا لما أوجدهذه الموجودات الفائنة للحصر التي من جملتها ماذكر، وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع كونه من جملة الاشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه النزاع والدفع في نحور المنكرين، وتقديمه لابراز الاعتناء به ﴿ وَأَنْ السَّاعَةَ اتَيَةٌ ﴾ أي فيما سيأتي والتعبير بذلك دون الفعل في نحقق إتيانها وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة إياه لا محالة ، وقوله تعالى ﴿ لاَ رَيْبَ فيها ﴾ اما خبر ثان لان أو حال من ضمير (الساعة) في الخبر، ومعني نني الريب عنها أنها في ظهور أمرها ووضوح دلائلها بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في إتيانها \*

وأن وما بعدها في تأويل مصدر عطف على المصدر المجرور ببا. السببية داخل معه في حيزها كالمصدرين الحاصلين من قوله تعالى : ( وأنه يحيى الموتى ) وقوله سبحانه ( وأنه على كل قدير ) وكذا قوله عز وجل : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فَى الْقُبُورِ ٨﴾ لـكنلامنحيث أن اتيانالساعةوبعث من فى القبور مؤثر ان فيما ذكر مَن أفاعيله تعالى تأثير القدرة فيها بلمنحيثان كلامنهما بسبب داع له عز وجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحميم البالغة إلى ماذكر من خلقهم ومن احياء الارض الميتة على تمط بديع صالح للاستشهاد به على امكانهما ليتأملوا فى ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعهما ويصدقوا بذلك لينالوا السعادة الابدية ولولا ذلك لمافعل بل لماخلق العالم رأسا ،وهذا كاترىمن احكام حقيته تعالى فى أفعاله وابتنائها على الحـكمالباهرة كما أنماقبله من احكام حقيته تعالى فى صفاته وكونها فى غاية الـكمال ،هذا مااختار هالعلامة أبر السعود فى تفسير ذلك وهو مما يميل اليه الطبع السليم ، وجعل صاحب الكشاف الاشارة إلى ماذكر أيضا إلاأنه بحسب الظاهر جعل اتيان الساعة وبعث من في القبور حيث إن ذلك من روادف الحـكمة كناية عنها فـكا ّن الاصل ذلك حاصل بسبب أن الله تعالى هو الحق الثابت الموجود وأنه قادر على احياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم فاكتنى بمقتضى الحكمة عن الوصف بالحدكمة لمافى المكناية من النكنة خصوصا والمكلام مع منكرى البعث للدفع في نحورهم. ولايخلو عن بعد ، ونقلالنيسابورىعبارة الكشاف واعترضها بما لايخني رده وأبدى وجها في الآية ذكر أنه بمالم يخطرُ لغيره ورجا أن يكون صواباً وهو مع اقتضائه حمل الباء على مايعم السببية الفاعلية والسببية الغائية مما لايخني مافيه ، وقيل : ذلك اشارة إلى ماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن الساعة آتية ) الخ ليسمعطوفا على المجرور بالباء ولاداخلا في حيز السببية بل هو خبر والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والامر أن الساعة آتية الخ، وعليه اقتصرأبوحيانوفيه قطعللـكلام عن الانتظام ، وقيل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن الباء صلة لكون خاصوليست سببية أىمشمر بأن الله هو الحق الخ ،وفيه أنه لاقرينة على هذا الكون الخاص وقيل : المعنى ذلك ليعلموا أن الله هوالحق الخ ، وفيه تلويح ما إلى معنى الحديث القدسي المشهور على الالسنة وفي كتب الصوفية وإن لم يثبت عند المحدثين و هو «كنت كنزا مخفيا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهو كما ترى ، وقيل : الاشارة إلى البعث المستدل عليه بما سبق واستظهره بعضهم ، ولا يخني عليك ما يحتاج اليه من التكلف، ونقل في البحر أن ذلك منصوب بفعل مضمر أي فعلنا ذلك بأن الخ. وأبوعلى اقتصر على القول بانه مرفوع على الابتداء والجار والجرور خبره؛ وقال: لايجوز غيرذلك وكأنه عنى بالغير ماذكر، ومانقله العكبري من أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الامر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جدا ، ثم أن المراد من الساعة قيل يوم القياءة المشتمل على النشر والحشر وغيرهما ، وقال سعدىجلبي: المراد بها هنا فنا. العالم بالـكلية لئلا تتكرر مع البعث، وقولااطيبي إن سبيلقوله تعالى(أنالساعة آتية) مزقوله سبحانه (أنالله يبعث من في القبور) سبيل قوله جلوعلا (أن الله على كل شيء قدير) من قوله عزو جل «وأنه يحيى الموتى » لكن قدم وأخر لرعاية الفواصل ظاهر في الأول· هذا وفي الاتقان للجلال السيوطي أن الاسلاميين من أهل المنطق ذكروا أن فيأول سورة الحج إلى قوله تعالى (وأن الله يبعث من فيالقبور) خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات ثم بين ذلك بما يقضى منه العجب ويدل على قصور باعه في ذلك العلم ، وقد يقال في بيان ذلك: إن النتائج الحسمى الجمل المتعاطفة الداخلة في حيز الباء، واستنتاج الأولى بانه لولم يكن الله سبحانه هوالحق أي الواجب الوجود لذاته لما شوهد بعض المكنات من الانسان والنبات وغيرها والتالي باطل ضرورة فالله تعالى هوالحق،ودليل الملازمة برهان التمانع، واستنتاج الثانية بانه لولم يكن سبحانه قادرا على احياء الموتى لماطور الانسان في أطوار مختلفة حتى جعله حيا وأنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بمد موتها والتالى باطل ضرورة أن الخصم لاينكر أنه تعالى أحيا الانسان وأحيا الارض فالله تعالى قادر على احيا. الموتى ووجه الملازمة ظاهر· واستنتاج الثالثة بانه إذا كان الله تعالى قادرا على احياء الموتى فهو سبحانه على كل شي. قدير لـكمنه تعالى قادر على احياء الموتى فهو على كل شيء قدير، ووجه الملازمة أن المراد من الشيء الممكن واحياء الموتى بمكن والقدرة على بعض الممكنات دون بعض تنافى وجوبوجوده تعالى الذاتى؛ وأيضاً احياء الموتىأصعب الامور عندالخصم المجادل حتى زعم أنه من الممتنعات فاذا ثبت أنه سبحانه قادر عليه بما سبق ثبت أنه تعالى قادر على سائر المكنات بالطريق الأولى. واستنتاج الرابعة بأن الساعة أمر ممكن وعد الصادق باتيانه وظل أمر ممكن وعد الصادق باتيانه فهو آت فالساعة آتية أماأن الساعة أمر بمكن فلانه لايلزم من فرض وقوعها محال وأماأنها وعد الصادق باتيانها فالايات القرآنية المتحدى بهاو أماأن كل أمر ممكن وعدالصادق باتيانه فهو آت فلاستحالة الكندب، و استنتاج الخامسة بنحو ذلك و لا يتعين استنتاج كل بما ذكر بل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن، وربما يقتصرعلى ثلاث منهذه الخمس بناء على ما علمت بين قوله تعالى (وأنه يحيى المرتى) وقوله تعالى « وأنه على كل شي. قدير » و كذا بين قوله سبحانه (وأنالساعة آتية) وقوله سبحانه ووأنالله يبعث من فيالقبور» ويعد من الخس قوله تعالى «إنزلزلة الساعة شيءعظيم) واستنتاجها بأن يقال: زازلةالساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وكل ماهذا شأنه فهوشيء عظيم فزلزلة الساعة شي.عظيم، والتقوى واجبة عليكم المدلول عليه بقوله تعالى «اتقوا ربكم» واستنتاجه بأن يقال: التقوى يندفع بها ضرر الساعة وكل مايندفع بهالضررواجب عليكم فالتقوى واجبة عليكم، ولايخني أنماذكر (١٦-١١ - ج - ١٧ - تفسير دوح المماني)

أو لا أولى إلاأنه لوكان مرادهم لسكان الظاهر أن يقولوا: إن فى قوله تعالى (ذلك بأن الله هو الحق) إلى قوله سبحانه و (أن الله يبعث من فى القبور) خمس نتائج دون أن يقولوا: إن فى أول سورة الحج إلى آخره ويناسب هذا القول ماذكر ثانيا إلا أنه يرد عليه أن المتبادر من كلامهم كون كل من النتائج مذكورا صريحا، ولاشك أن التقوى واجبة عليكم ليس مذكورا كذلك و إنما المذكور ما يدل عليه فى الجلة وهو أيضا ليس بقضية كما لا يخنى، وقد تدكاف بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل ه

﴿ وَمَنَ النَّاسَ مَنْ يُجَادُلُ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عَلْم ﴾ نزلت على ماروى عن محمد بن كعب في الاخنس بن شريق ۽و على ماروًى عن ابن عباس في أبي جهل، وعلى ماذهب اليه جمع في النضر كالآية السابقة فاذا اتحدالمجادل في الآيتين فالتكرار مبالغة في الذم أو لكون كل من الآيتين مشتملة على زيادة ليست في الاخرى ، وقال ابن عطية: كررت الآية على جهة التوبيخ فـكأنه قيل هذه الإمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل إلى آخره فالواو هنا واو آلحال وفى الآية المتقدمة واو العطف عطفت جملة الـكلام علىماقبلها علىمعنى الاخبار لاللتر بيخ انتهى، وهو كما ترى . وفي الـكمشف أن الاظهر في النظم والاوفق للمقام كون هذه الآية في المقلدين بفتح اللام وتلك في المقلدين بكسر اللام فالواو للعطف على الآية الأولى، والمراد بالعلم العلم الضرورى إأن المراد بالهدى في قوله تعالى ﴿ وَلاَهُدِّي ﴾ الاستدلالوالنظرالصحيحالهادي إلى المعرفة ﴿ وَلاَ كَتَابِ مُنير ﴿ ﴾ وحى مظهر للحق أى يجادل في شأنه تعالىشأنه من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا محجة ولا ببرهان سمعي ه ﴿ ثَانَىَ عَطُّفُه ﴾ حال من ضمير «يجادل» كالجار والمجرور السابق أى لاويالجانبه وهو كناية عن عدم قبوله، وهو مراد ابن عباس بقوله متكبراً والضحاك بقوله شامخا بأنفه وابن جريج بقوله معرضا عن الحق. وقرأ الحسن (عطفه) بفتح العين أي مانعا لتعطفه وترحمه ﴿ لُيضًّا عَن سَبيل اللَّهَ ﴾ متعلق بيجادل علة له فان غرضه منالجدال الاضلال عنسبيله تعالى وإنالم يعترف بأنه إضلال، وجوز أبو البقاء تعلقه بثانى وليس بذاك، والمراد بالاضلال إما الاخراج منالهدى إلى الضلال فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعًا بتغليب المؤمنين على غيرهم واماالتثبيت على الضلال أو الزيادة عليـــه مجازاً فالمفءول هم الكفرة خاصة ي وقرأ مجاهد . وأهل مكة . وأبوعمرو في رواية (ليضل)بفتحالياً. أي ليضل في نفسه بو التعبير بصيغة المضارع مع أنه لم يكن مهتديا لجعل تمكنه من الهدى كالهدى الكونه هدى بالقرة، ويجوز أن يراد ليستمر علىالضلال أوليزيد ضلاله ، وقيل : إن ذلك لجعل ضلاله الأول كلاضلال ، وأياما كان فاللامللعاقبة ﴿ لَهُ فَالدُّنيَا خُرْيٌ ﴾ جملة مستأنفة لبيان نتيجة ما سلمكم من الطريق ، وجوز أبو البقاء أن تمكون حالا مقدرة أومقارنة علىمعنى استحقاق ذلك والأول أظهر أى ثابت له في الدنيا بسبب مافعله ذل وهوان، والمراد به عند القائلين بأن هذا المجادل النضر أو أبو جهل مأأصابه يوم بدر ، ومن عمم. وهو الأولى. حمله علىذم المؤمنين إياه و إلحامهم له عند البحثوعدم ادلائه بحجة أصلا أوعلىهذا مع مايناله منالنكال كالقتل لكن بالنسبة إلىبعضالافراد م ﴿ وَنَدَيْقُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَذَابَ الْخَرِيقِ ﴾ أى النار البالغة فى الاحراق، و الاضافة على ماقيل من إضافة المسبب إلى السبب، وفسر الحريق أيضا بطبقة من طباق جهم ، وجوز أن تـكون الاضافة من اضافة الموصوف إلى

الصفة والمراد العذاب الحريق أى المحرق جداً ، وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنه (وأذيقه) بهمزة المتكلم ه ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى ما ذكر من ثبوت الحزى له فى الدنيا وإذاقة عذاب الحريق فى الآخرى، ومافيه من معنى البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من الحول والفظاعة، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ أى بسبب مااكتسبته من الكفر والمعاصى، وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالايدى، وجوز أن يكون ذلك خبرا لمبتدا محذوف أى الأمر ذلك وأرف يكون مفهولا لفعل محذوف أى فعلنا ذلك النع وهو خلاف الظاهر ، والجلة استثناف لا محل لها من الاعراب ، وجوز أن تكون فى محل نصب مفهولة لقول محذوف وقع حالا أى قائلين أو مقولا له ذلك النع ، وعلى الأول يكون فى الـكلام التفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد ﴿ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَم المُمبيد ، ﴾ الظاهر أنه عطف على الوبه قال بعضهم، وفائدته الدلالة على أن سببية ما افتر فوه من الذنوب امذابهم مقيدة بانضهام انتفاه ظلمه تعالى اليه إذ لو لاه لامكن أن يعذ بهم بغير على أن سببية ما افتر فوه من الذنوب امذابهم مقيدة بانضهام انتفاه ظلمه تعالى اليه إذ لو لاه لامكن أن يعذ بهم بذنو بهم لانه عذا بهم من غير ذنب في مهذا لرفع الاحتمال الثانى و تعيين الأول للسببية لالرفع احتمال أن لا يعذ بهم بذنو بهم لانه عذا بهم من غير ذنب في مهذا لو فع وقوعه فى حق بعض العصاة ، ومرجع ذلك فى الآخرة إلى تقريع الكفر وتبكيتهم بأنه لاسبب للمذاب إلا من قبلهم كأنه قبل ؛ إن ذلك العذاب إنما نشأ من ذنو بكم التي اكتسبتموها لا من شيء آخر ه

واختار الملامة أبو السعود أن محل أن ومابعدها الرفع على الخبرية لمبتدا محذوف أى والأمرأنه تعالى اليس بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبلها، وقال فيالعطف: للدلالة على أن سببية الخ أنه ليس بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بلوقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة المعينة بسبب ذنو بهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه ، نعم لو كان المدعى كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين لاحتيج إلى ذلك انتهى، وتعقب قوله: إن إمكان الخ بان الـكلام ليس فى منافاة ذينك الامرين بحسب ذاتهما بل فى منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية المدنوب له وقوله نصم لو كان المدعى الخ بأن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصور تين إنما هو لتقريع المذنبين بانه لاسبب لتعذيبهم إلا من قبلهم فالقول بالاحتياج فرصورة الجميع وبعدمه فيصورة الخصوصية ركيك جدا، وتعقب أيضًا بغير ذلك، والقول بالاعتراض وإن كان لايخلو عن بعد أبعد عن الاعتراض، والتعبير عن نني تعذيبه تعالى لعبيده من غير ذنب بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالىءن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدورهءنه سبحانه من الظلم وصيغة المبالغةلتأ كيد هذا المعنى بابرازماذكرمن التعذيب بغير ذنب فيصورة المبالغة في الظلم،وقيل:هي لرعاية جمعية العبيد فتكون للمبالغة كما لا كيفًا . واعترض بأن نفي المبالغة كيفها كانت توهم المحال ، وقيل : يجوز أن تعتبر المبالغة بعد النفي فيكون ذلك مبالغة فى النفى لا نفيا للمبالغة ، واعترض بأن ذلك ليس مثل القيد المنفصل الذي يجوز اعتبار تأخره و تقدمه كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي ، وجعله قيداً في النقدير لأنه بمهنى ليس بذي ظلم عظيم أو كثير تكلف لا نظير له ، وقيل : إن ظلاماً للنسبة أى ليس بذى ظلم ولايختص ذلك بصيغة فاعل فقد جا.

ولیست بذی رمح ولست بنبال \* وقیل غیر ذلك \*

﴿ وَمَنَ النَّاسَ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ شروع في حال المذبذبين أي ومنهم من يعبــــده تعالى كأثنا على طرف من الدين لاثبات له ِيه كالذي يكون في طرف الجيش فان احس بظفر قر والا فر فني الكلام استعارة تمثيلية، وقوله تعالى ﴿ فَانْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ الخ تفسير لذلك وبيان لوجه الشبه ،والمراد من الخير الخير الدنيويكالرخاء والعافية والولد أي انأصابه مايشتهي ﴿ اطْمَأْنَّ به ﴾ أي ثبت على ماكان عليه ظاهراً لاأنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين لا يزحز حمم عاصف و لا يثنيهم عاطف ﴿ وَ إِنَّ اصَا بَتُهُ فَتَنَّهُ ﴾ أي شيء يفتن به من مكروه يعتريه في نفسه أو أهله أو ماله ﴿ اْنَقَلَبَ عَلَى وَوْجِمِه ﴾ أي مستوليا على الجمة التي يواجهها غـير ملتفت يميناوشهالاولا مبال بما يستقبله من حرَّار وجبال، وهومعنىقوله فىالكشاف: طار على وجهه وجعله فىالكشف كناية عن الهزيمة، وقيل هو همنا عبارة عن القلق لانه في مقابلة اطمأن، واياما كان فالمرادار تدورجع عن دينه إلى الكفره أخرج البخاري . وابن أبي حاتم . وابن مردويه عن ابر\_ عباس أنه قال في هذه الآية :كان الرجل يقدم المدينة فاذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هـذا دين سوء، وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد قال: أسلم رجـل من اليهود فذهب بصره و ماله وولده فتشام من الاسلام فاتى النبي عليقة فقال: أقلني فقال. عليه الصلاة والسلام: إن الاسلام لايقال فقال: لم أصب من ديني هذا خيرا ذهب بصرى ومالى ومات ولدى فقال عليها عليه عليه ودى الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والقضة فنزلت هذه الآية، وضعف هذا ابن حجر ، وقيل: نزلت في شيبة ابن ربيعة أسلم قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام وارتد بعد ظهوره وروى ذلك عن ابن عباس، وعن الحسن أنها نزلت فى المنافقين ﴿ خَسَرَ الدُنْيَا وَالآخَرَةَ ﴾ جملة مستأنفة أو بدلمن وانقلب» كما قال أبوالفضل الرازى أو حال من فاعله بتقدير قد أو بدونها كما هو رأى أبى حيان ، والمعنى فقد الدنيا والآخـرة وضيعهما حيث فاته ما يسره فيهما ه

وقرأ بجاهد . وحميد . والاعرج . وابن محيصن من طريق الزعفراني . وقعنب . والجحدرى . وابن مقسم «خاسر» بزنة فاعل منصوبا على الحاللان اضافته لفظية ، وقرى وخاسر» بالرفع على أنه فاعل «انقلب» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر ليفيد تعليل انقلابه بخسرانه ، وقيل :انه من التجريد ففيه مبالغة ، وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هو خاسر ، والجملة واردة على الذم والشتم ( ذلك ) أى ما ذكر من الخسران، وما فيه من معنى البعد للايذان بكونه فى غاية ما يكون ، وقيل أن أداة البعد لكون المشار اليه غير مذكور صريحا ( هُوَ الْخُسْرَانُ اللّبينُ ١١ ) أى الواضح كونه خسرانا لاغير ( يَدْعُوا من دُون الله ) قيل استئناف ناع عليه بعض قبائحه ، وقيل استئناف مبين لعظم الخسران ، ويجوز أن يكون حالامن فاعل «انقلب» وما تقدمه اعتراض، وأياما كان فهو يبعد كون الآية فى أحد من اليهود لأنهم لا يدعون الاصنام وان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ه

والظاهر أن المدعو الاصنام لمكان ـ ما في قوله تعالى ﴿ مَالَا يَضُرُهُ وَمَالًا يَنْفُعُهُ ﴾ والمراد بالدعاء العبادة

أى يعبد متجاوزا عبادة الله تعدالى مالا يضره إن لم يعبده ومالا ينفعه إذا عبده ، وجوز أن يراد بالدعاء النداء أى ينادى لاجل تخليصه بما أصابه من الفتنة جهادا ليس من شأنه الضر والنفع ، ويلوح بكون المسراد جهادا كذلك في في ارشاد العقل السليم تكريركلمة ما ﴿ ذَلَكَ ﴾ أى الدعاء ﴿ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعَيدُ ١٢ ﴾ عن الحق والهدى مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالا عن الطريق ه

﴿ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرَّهُ اقْرَبُ مْنَ نَفْعه ﴾ استثناف يبينما آل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر كون ذلك ضلالا بعيداً مع ازاحة ما عسى أن يتوهم من ننى الضرر عن معبوده بطريق المباشرة نفيه عنه بطريق التسبب أيضا فالدعاء هنا بمعنى القول كما فى قول عنترة :

يدعون عنترة الرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم

واللام داخلة فى الجملة الواقعة مةولاله وهي لام الابتداء ومن مبتدأ و (ضره أقرب) مبتدأ وخبر والجملة صلة له، وقوله تعالى: ﴿ لَبُشُ الْمَوْلَى وَ لَبُشَ الْعَشيرُ ١٣ ﴾ جواب قسم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم وجوابه خـــبر (من) أى يقول الـكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حمين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولايرى منه أثراً بما كان يتوقعه منه منافعه بالنافع لمن من أقرب تحققا من نفعه والله لبئس الذى يعاشر و يخالط فكيف بمـاهو ضرد محض عار عن النفع بالـكلية، وفي هذا من المبالغة في تقبيح حال الصنم والامعان في ذه مالا يخفى، وهوسر إيثار من على ما وإيراد صيغة التفضيل ، وهدا الوجه من الاعراب اختاره السجاوندى والمعنى عليه بما لاإشكال فيه ه

وقد ذهب إليه أيضا جار الله، وجوزأن يكون (يدعو) هنا إعادة ليدعو السِابق تأكيدا له و تمهيدا لما بعد من بيان سو. حال معبوده إثر بيان سو. حال عبادته بقوله تعالى (ذلك هو الضلال البعيد) كأنه قيل من جهته سبحانه بعد ذكر عبادة الحكافر ما لايضره ولاينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا والله لبئس المولى الخ، ولا تناقض عليه أيضا إذ الضر المننى ما يكون بطريق المباشرة و المثبت ما يكون بطريق المتسبب، وكذا النفع المننى هو الواقعي والمثبت هو التوقير ، قيل و لهذا الاثبات عبر بمن فان الضروالنفع من شأنهما أن يصدرا عن العقلاء، و في ارشاد العقل السليم أن يراد كلمة من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون ذلك اخبارا من جهته سبحانه عن سوء حال معبود الكفرة التهكم به. و لامانع عندى أن يكون ذلك كما في التقدير الأول للمبالغة في تقبيح حال الصنم والامعان في ذمه ه

واعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم التوكيد والأصل أن لا يفصل المؤكد عن تركيده ولاسيها في التوكيد اللفظى، وقال الأخفش: إن (يدعو) بمعنى يقول واللام للابتداء ومن موصول مبتدأ صلته الجملة بهده وخبره محذوف تقديره اله أو الهى، والجملة محكية بالقول. واعترض بانه فاسد المعنى لأن هذا الفول من السكافر إنما يكون فى الدنيا وهو لا يعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها ه وأجيب بان المراد انكار قولهم بالوهية الأوثان إلاأن الله تعالى عبر عنها بماذكر للتهكم، نعم الأولى أن يقدر الخبر مولى لأن قوله تعالى (لبئس المولى ولبئس العشير) أدل عليه، ومع هذا لا يخفى بعدهذا الوجه، وقيل (يدعو) مضمن معنى يزعم وهى ملحقة بافعال القلوب لهكون الزعم قولا مع اعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل ومن

وقال الفراه: إن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه فن في محل نصب بيدعو. وتعقبه أبوحيان وغيره بانه بعيد لأن مافي صلة الموصول لا يتقدم على الموصول ، وقال ابن الحاجب: قيل اللام زائدة للتوكيد ومن مفعول يدعو وليس بشي "لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله لـكن قوى القول بالزيادة هنابقر اد عبدالله (يدعو) من ضره باسقاط اللام ، وقيل (يدعو) بمعنى يسمو (ومن) مفعوله الأول ومفعوله الثانى محذوف أى الها، ولا يخفى عليك مافيه ، وقيل إن يدعو ليست عاملة فيها بعدها و إنما هي عاملة في ذلك قبلها وهوموصول بمعنى الذي ، و نقل هذا عن الفاوسي أيضا، وهو على بعده لا يصح الاعلى قول الكوفيين إذ يجزون في اسم الاشارة مطلقا أن يكون وصولا ، وأما البصريون فلا يجيزون إلا في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أو من ، وقيل هي عاملة في ضمير محذوف راجع إلى ذلك أي يدعوه ، وألجملة في موضع الحال والتقدير (ذلك هو الضلال البعيد) مدعوا و فيه مع بعده أن (يدعو) لا يقدر بمدعوا وانما يقدر بداعيا والذي يقدر بمدعوا انماهو يدعى المبنى للمفعول ، وقيل (يدعو )عطف على يدعو الآول وأسقط حرف العطف لقصد والتقدر مدعوا انماهو يدعى المبنى للمفعول ، وقيل (يدعو )عطف على يدعو الآمول وأسقط حرف العطف لقصد تمداد أحوال ذلك المذبذب واللام زائدة و (من) مفعول (يدعو) وهي واقعة على العاقل والدعاء في الموضعين أما بمني العبادة و أما بمني نفعه ، وأما بيان حال الجنس باعتبار ماتحته على معنى أن منهم من يدعو وتارة يدعون من ضره أقرب من نفعه ، وأما بيان حال الجنس باعتبار ماتحته على معنى أن منهم من يدعو ما تعزم من ضره أقرب من نفعه ، وأما بيان حال الجنس باعتبار ماتحته على معنى أن منهم من يدعو ما تعزم و من ضره أقرب من ضره أقرب من نفعه ، وأما بيان حال الجنس باعتبار ماتحته على معنى أن منهم من يدعو ما تعزم و من ضره أقرب من نفعه ، وأما بيان حال المؤلف والمؤلفة أحسن الوجوه أولماه

(أن الله يُدخلُ الّذينَ المنواو عَملُوا الصَّالحَات جَنَّات تَجْرى مَنْ تَعَمَّا الْأَنْهَارُ ﴾ استشاف لبيان كالحسن حال المؤمنين العابدين له تعالى وانه تعالى يتفضل عليهم بالنهيم الدائم اثر بيان غاية سوء حال الكفرة و وجملة (تجرى) الخصفة لجنات فان أريد بها الاشجار المتكاثفة السائرة لما تحتما فجريان الانهار من تحتم اظاهر، وان أريد بها الارض والابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وان جعلت عبارة عن مجموع الارض والاشجار فاعتبار التحتية بالنظر الى الجزء الظاهر المصحح لاطلاق اسم الجنة على الكل كافى ار شادالعقل السليم، وقوله تعالى (انَّالله يَفَعَلُ الله عَلَى الرائقة التي من جملتها اثابة من آمن به وصدق برسوله عَلَيْكُم الوائقة التي من جملتها اثابة من آمن به وصدق برسوله عَلَيْكُم و عقاب من كفر به وكذب برسوله عليه الصلاة والسلام ،

﴿ وَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَن يَنصَرَهُ اللّهُ فَى الدُّنيَا وَالآخرة ﴾ الضمير فى (ينصره) لرسول الله والنافي على ماروى عنابن عباس. والكلبي ومقاتل والضحاك .وقتادة. وابن زيد والسدى واختاره الفراء والزجاج كأنه لماذكر المجادل بالباطل وخذلانه فى الدنيا لآنه لا يدلى بحجة ما ضرورية أو نظرية أو سمعية ولما يؤل اليه أمره من النكال ، وفى الآخرة بما هو أطم وأطم ثم ذكر سبحانه مشايعيه وعمم خسارهم فى الدارين ذكر فى مقابلهم المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتي هى أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالغ فى كونه منصورا بما لا مزيد عليه ،واختصر الكلام دلالة على أنه ميكياتي العلم الذى لا يشتبه وأن الكلام

فيه وله ومعه وأن ذكر غيره بتبعية ذكره ، فالمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله وليستيني في الدنيا باعداد كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة باعلاء درجته وادخال منصدقه جنات تجرى من تحتها الانهار والانتقام بمن كذبه واذاقته عذاب الحريق لا يصرفه سبحانه عن ذلك صارف ولا يعطفه عنه عاطف فم . كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور ومباشرة ما يرده من المكايد فليبالغ في استفراغ المجهود وليتجاوز في الجد كل حد معهود فقصاري أمره خيبة مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبقاء ما يغيظ على حاله ودوام شجوه وباباله ، وقد وضع مقام هذ الجزاء ،

قوله سبحانه ﴿ فَلْيَمُدُدُ بِسَبِ ﴾ النح أى فليمددحبلا ﴿ اللَّى السَّمَاء ﴾ أى الى سقف بيته كم أخرج عبدبن حميد . وابن المنذر عن الضحاك ﴿ ثُمَّ لَيُقَطَّع ﴾ أى ليختنق كما فسره بذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من قطع اذااختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسيا منسيا فصار بمعنى اختنق لازم خنقه ، وذكروا أن قطع النفس كناية عن الاختناق ، وقيل المعنى ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به

فرض القطع و تقديره كا أن المراد بالنظر في قوله تعالى ؛ ﴿ فَلْيَنظُرُ هُلْ يَذْهُبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغْيظُ هُ ٢ ﴾ تقدير النظر وتصويره والا فبعد الاختناق لايتأتى منه ذلك أي فليقدر في نفسه النظر هليذهبن كيده غيظه أوالذي يغيظه منالنصر، ويجوز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فعل ذلك هل يذهبما يغيظه، وجوز أن يكون المأمور بالنظر غير المأمور الأول ممن يُصح منه النظر، وأن يكونالـكلام خارجا مخرج التهكم كما قيل إن تسمية فعله ذلك كيداً خارجة هذا المخرج، وقالجمع: ان اطلاق الكيدعلى ذلك لشبهه به فان الكائداذا كادأتي بغاية ما يقدر عليه وذلك الفعل غاية ما يقدرعليه ذلك العدو الحسود ، ونقل عن ابن زيدان المعنى فليمدد حبلا الى السماء المظلة وليصعدعليه ثم اليقطع الوحي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل: ليقطع المسافة حتى يباغ عنان السماء فيجهد في دفع نصره عليه الصلاة والسلام النازل من جهتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المقروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من اذهاب مايغيظ ، ومنالبين أن لامعنى لفرضوقوع الأمور الممتنعة وترتيب الامر بالنظر عليه لاسيها قطع الوحى فان فرض وقوعه مخل بالمرام قطعا ، ونوقش فىذلك بما لا يخفي علىالناظر، نعم المعنى السابق هو الأولى، وأياما كان فمن يظنذلك هم الكفرة الحاسدونلهصلى الله تعالى عايه وسلم ، وقيل : أعراب من أسلم. وغطفان تباطؤا عن الاسلام وقالوا: نخافُأنَ لا ينصر محمد عليه الصلاة والسلام فينقطع مابيننا وبين حلفائنا من يهود فلا يقرونا ولايؤونا ، وقيل: قوم من المسلمين كانوا لشدة غيظهم من المشركين يستبطئون ما وعد الله تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من النصر؛ والمعنى عليه وكذا على سابقه أن قيل إن أولئك الأعراب كانوا يستبطئون النصر أيضًا من استبطأ نصر الله تعالى وطلبه عاجلا فليقتل نفسه لآن له وقتا اقتضت الحكمة وقوعه فيه فلا يقع في غيره ، وأنت تعلم بعد هذين القولين وان ثانهما أبعد ه

واستظهر أبو حيان كون ضمير ينصره عائداً على من لأنه المذكور وحق الضمير أن يعود على مذكور، وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضهم وفسر النصر بالرزق ، قال أبو عبيدة : وقف علينا سائل من بنى بكرفقال: من ينصر فى نصره الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أى ممطورة، وقال الفقعسى :

وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الشيء الذي أنت ناصره

أى معطيه وكأنه مستعار من النصر بمعنى العون فالمعنى أن الارزاق بيد الله تعالى لاتنال الابمشيئته فلا بد للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليباخ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لايقلب القسمة ولايردهمرزوقا والغرض الحشعلي الرضا بماقسم الله تعالى لاكمن يعبده علىحرف وكأنه سبحانه لماذكرالمؤمنين عقيبهم على مامر حذرهم عن مثل حالهم لطفا في شأنهم.ولايخلو عن بعد وإن كان ربط الآية بما قبلها عليه قريبا ، وقيل : الضمير لمن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أنان ينصره الله تعالى فيغتاظ لانتفاء نصره فليحتل باعظم حيلة فى نصر الله تعالى إياه وليستفرغ جهده فى إيصال النصر اليه فلينظر هل يذهبن ذلك مايغيظه منانتفاء النصر . ولا يخني ما في وجه الربط على هذا من الحفاء ه ومن كماأشرنا اليه شرطية ، وجوزأن تكون موصولة والفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط وهل يذهبن في محل نصب بينظر ، وذكر أنه على اسقاط الخافض ، وقرأ البصريون. وابن عامر وورش ثم ليقطع بكسر لام الامر والباقون بسكونها على تشبيه ثم بالواو والفا. لانالجيع عواطف ﴿ وَكَذَلكَ ﴾ أى مثلذلك الانزالالبديع المنطوى على الحـكم البالغة ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ أى القرآن الكريم كله ﴿ وَآيَاتَ يَيِّنَاتَ ﴾ واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فالمشار اليه الانزال المذكور بعد اسم الاشارة ، ويجوز أن يكون المراد انزال الآيات السابقة .وأياما كان ففيه أن القرآن الـكريم في جميع أبوابه كامل البيان لافي أمر البعثوحده.ونصب( آيات)علىالحال من الضمير المنصوب؛ وقوله تعـالى ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهُدى مَنْ يُريدُ ١٦ ﴾ بتقدير اللام وهو متعلق بمحذوف يقدر مؤخرا إفادة للحصر الاضافي أي وَلان الله تعالى يهـدى به ابتدآ. أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه مر. يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خـبر لمبتدأ محذوف أى والأمر أن الله يهدى الخ ۽

وجود أن يكون معطوفا على محل مفعول (أنزلناه) أى وأنزلنا أن الله يهدى النح ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أى بما ذكر من المنزل بهداية الله تعالى أو بكل مايجب أن يؤم به ويدخل فيه ماذكر دخولا أوليا ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ ﴾ هم على ماأخرج ابنجرير . وغيره عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقر، ون الزبور ، وفى القاموس همقوم يزعون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب الشهال عند منتصف النهار، وفى كتاب الملل والنحل للشهرسة الى أن الصابقة كانوا على عهد ابراهيم عليه السلام ويقال لمقابليهم الحنفاء وكانوا يقولون : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه جل شانه إلى متوسط روحانى لاجسماني .

ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمونها غايةالتعظيم ويتقربون اليها ولما لم يتيسرلهم التقرب إلى أعيانها والتلقى منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهى السبع السيارات وبعض الثوابت، فصابئة الروم مفزعها السيارات وصابئةالهند مفزعها الثوابت، وربما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولاتبصر ولاتغنى شيئا، والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب، والثانية هم عبدة الاصنام.وقد أفحم

ابراهيم عليه السلام كلتا الفرقتين وألزمهم الحجة •

وذكر في موضع ءاخر أن ظهورهم كان فيأول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس ، ولفظ الصابئة عربي من صبا كمنع وكرم صبأ وصبوأ خرج من دين إلى آخر ﴿ وَالنَّصَارَى وَٱلْمُجُوسَ ﴾ هم على ماروى عن قتادة أيضاً قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران ، واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشمس والقمر ، وآخرون على وصفهم بعبادة النيران . وقيل : هم قوم اعتزلوا النصارى وابسوا المسوح . وقيل: قوم أخذوا من دين النصارى شيئا و من دين اليهود شيئا وهم قائلون بأنللعالم أصلين نور اوظلة . وفي كتاب الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارى وأنهم يقولون بالشرائع على خـلاف الصابثة وأن لهم شبهة كتاب وأنهم يعظمون النار ، وفيه أن بيوت النيران للمجوس كثيرة فأول بيت بناه افريدون بیت نار بطوس، وآخر بمدینة بخاری هو بردسون، واتخذ بهمن بیتا بسجستان یدعی کرکو، ولهم بیت نار ببخاری أیضا یدعی قبادان. و بیتنار یسمی کو نشه بین فارس و اصفهان بناه کیخسرد . و آخر بقو مش یسمی جرير . وبيت نار كيكدر بناه فيمشرق الصين ، وآخر بارجان من فارس اتخذه ارجانجد كشتاسف ، وكل هذه البيوت كانت قبل زرادشت . ثم جدد زرادشت بيت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي كان يعظمها جم فوجدوها بمدينة خوارزم فنقلها إلى دارابجرد والمجوس يعظمونها أكثرمن غيرها وكيخسرد ، ولما غزا أفراسياب عظمها وسجد لها. ويقال: إنأنوشروانهوالذي نقلها إلىكارشان فتركوا بعضها هناك وحملوا بعضها إلى نسا. وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت ناراتخذه شابوربن أزدشير فلم تزل كذلك إلى أيام المهدى . و بيت نار باسفيثا علىقرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى . وفي الهند والصين بيوت نيران أيضاً . والمجوس إنما يعظمون النار لمعان . منها أنها جوهرشريف علوى يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب نار يوم القيامة ولم يدروا أن ذلك السبب الاعظم لعذا بهم اه ه

وفيه ما لايخنى على من راجع التواريخ. وفى القاموس بجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع دينا وفيه ما لايخنى على من راجع التواريخ. وفى القاموس بجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا اليه معرب ميخ كوش. وفى الصحاح المجوسية نحلة والمجوسي نسبة اليها والجمع المجوس. قال أبو على النحوى: المجوس واليهود انما عرفا على حد يهودي ويهود ومجوسي ومجوس فجمع على قياس شعيرة وشعير ثم عرف المجمع بالالفت واللام ولو لاذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنها معرفتان مؤنثان فجريافى كلامهم مجرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف وأنشد:

أحار أريك برقاهب وهنا كنار مجوس يستعر استعارا

انتهى . وذكر بعضهم أن مجوس معرب موكوش وأطلق على أولئك القوم لأنهم كانوا يرسلون شعور رؤسهم إلى آذانهم . ونقل فى البحر أن الميم بدل من النون ، وأطاق ذلك عليهم لاستمالهم النجاسات وهوقول لايعول عليه ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ المشهور أنهم عبدة الأوثان ، وقيل ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالى الها ماخر من ملك وكوكب وغيرهما عمر لم يشتهر باسم خاص كالصابئة والمجوس ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الله يَفْصُلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ فى حيز الرفع على أنه خبر لان السابقة وأدخلت إن على كل واحد من (م -٧٧ - ج - ٧٧ - تفسير روح المعانى)

جزئي الجملة لزيادة التأكيد كما في قول جرير :

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم

وقيل : خبر إن الأولى محذوف أي مفترةون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه :(إن الله يفصل بينهُم) المخ فان قولك : إنزيدا إن عمراً يضر به ردى. ، والبيت لايتعين فيه جعل الجملة المقترنة بان خبراً بل يجوز أن تَكون معترضة والخبر جملة به تزجى الحواتيم، ولا يخفى عليك بعد تسليم الرداءة أن الآية ليست كالمثال المذكور لطول الفاصَل فيها ، قال في البحر ؛ وحسن دخول إن في الجملة الواقعة خبراً في الآية طول الفصل بالمعاطيف، وقال الزجاج : زعم قوم أنقولك : إن زيدا انه قائم ردى. وأن هذه الآية إنميا صلحت بتقدم الموصول ولافرق بين الموصول وغيره فيباب إن وليس بين البصريين خلاف في أنإن تدخل على كل مبتدأ وخبر فعلى هذا لاينبغي العدول عن الوجه المتبادر ،والمراد بالفصل القضاء أي إنه تعالى يقضى بين المؤمنين والفرق الحنس المتفقة على الكفر بأظهار المحق منالمبطل وتوفية كل منهيا حقه من الجزاء باثابة المؤمنين وعقاب الفرق الآخرين بحسب استحقاق أفرادكل منهما ، وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست في الاحوال والاماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحدا بلا تفاوت بل يجزى المؤمنين بما يليق واليهود بما يليق بهم وهكذا ولايجمعهم في موطن واحد بل يجعل المؤمنين في الجنة وكلامن الفرق الكافرة في طبقة من طبقات النار، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٧ ﴾ تعليل لما قبله مزالفصل أى انه تعالى عالم بكل شي. من الأشيا. ومراقب لاحواله ومنقضيته الاحاطة بتفاصيل ماصدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة و إجراء جزائه اللائق به عليه ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فَى السَّمَوَات وَمَنْ فَى الْأَرْض ﴾ الخ بيان لما يوجبالفصل المذكور من أعمال الفرق مع الاشارة إلى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والاثابة والاكرام والاهانة ، وجوز أن يكون تنويرا لـكونه تعالى شهيدا على كل شيء ، وقيل : هو تقريع على اختلاف الـكمفرة واستبعاد له لوجوب الصارف ، والمراد بالرؤية العلم والحطاب لـكل من يتأتي منه ذلك. والمراد بالسجود دخول الأشياء تحت تسخيره تعالى وارادته سبحانه وقابليتها لما يحدث فيها عزوجل ، وظاهر للام الآمدىأنه معنى حقيق للسجود . وفي مفردات الراغب السجود في الأصل التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته وهو عام في الانسان والحيوان والجهاد . وذلك ضربان سجود باختيار يكون للانسان وبه يستحق الثواب وسجود بتسخير يكون الانسان وغيره من الحيوانات والنباتات . وخص في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما جرى مجراه من سجود التلاوة وسجود الشكر انتهى ه

وذكر بعضهم أنه كما خصفى الشريعة بذلك خص فى عرف اللغة به . وقال ابن كمال : ان حقيقته على ما نص عليه فى المجمل وضع الرأس ، وقال العلامة الثانى : حقيقته وضع الجبهة لاالرأس حتى لو وضع الرأس من جانب القفا لم يكن ساجدا ، وعلى هذين القولين على علاتهما قيل السجود هنا مجاز عن الدخول تحت تسخيره تعالى والانقياد لارادته سبحانه . وجوز أن يكون مجازاً عن دلالة لسان حال الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها وعظمته جلت عظمته ، ووجه التنوير على هذا ظاهر وكذا التقريع على الاختلاف . و(من) الما خاصة بالعقلاء واما عامة لهم ولغير هم بطريق التغليب وهو الأولى لأنه الأنسب بالمقام لافادته شمول الحكم الما خاصة بالعقلاء واما عامة لهم ولغير هم بطريق التغليب وهو الأولى لأنه الأنسب بالمقام لافادته شمول الحكم

لـكل مافيهما بطريق القرار فيهما أو بطريق الجزئية منهما ، ويكون قوله تعالى :

و الشّمس والقَمروالنّجوم والجبال والشّجر والدّوابُ ﴾ أفرادا لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها بحسب الظاهر في بادى النظر القاصر كما قيل أو لانها قد عبدت من دون الله تعالى إما باعتبار شخصها أو جنسها . فالشمس عبدتها حمير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الدبران من النجوم تميم . والشعرى لخم . وقريش والثريا طيء ، وعطاردا أسد . والمرزم ربيعة ، وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال . وعبدت غطفان العزى وهي سمرة واجدة السمر شجر معروف ، ومن الناس من عبد البقر . وقرأ الزهرى وابن وثاب (الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابن جنى فى المحتسب هذه القراءة بالزهرى ، وقال الأعلم من خففها سواه وهو قليل ضعيف قياساً وسماعا لان التقاء الساكنين على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا فى ظللت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له نظائر كثيرة ه

وقوله تعالى ﴿ وَكَثْيَرُ مَنَ النَّاسِ ﴾ قيل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكو أى ويسجد له كـثيرهن الناس سجود الطاعة المعروف . واعترض بانه صرح فى المغنى بأن شرط الدليل اللفظى على المحذوف أن يكون طبقه لفظا ومعنى أومعنى لا لفظا فقطفلا يجوز زيد ضاربوعمرو على أن خبر عمرو محذوف وهوضارب من الضرب في الأرض أي مسافر والمذكور بمعناه المعروف وأجاب الحفاجي بأن ماذكر غير مسلم لما ذكره النحاة من أن المقدر قد يكون لازما للمذكور نحو زيدا ضربت غلامه أى أهنت زيدا ولا يكون مشتركا كالمثال المذكور الا أن يكون مينهما ملامه فيصح اذا اتحدا لفظا وكان من المشترك وبينهماملازمة تدل على المقدر ولذا لم يصح المثـال المذكور انتهى ، وعطفه بعضهم على لملذكورات قبله وجعل السجود بالنسبةاليه بمعنىالسجو دالمعروف وفيها تقدم بمعنى الدخول تحت التسخير أوالدلالة علىعظمة الصانع جلشأنه ه واستدل بذلك على جواز استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، والجواب ما علمت ، ولا يجوز العطف وجعل السجود في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على العظمة لأن ذلك عام لجميع الناس فلا يليق حينتُذ ذ كر (كثير) وغير العام إنما هو السجود بالمعنى المعروف فيفيد ذكر (كثير) اذا أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهوكذلك ، وما قيل ؛ إنه يجوزأن يكون تخصيص الدَشير على ارادة السجود العام للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشيء اذكيف يتأتى التنويه وقد قرن بهم غير العقلاء كالدواب ، وقال ابن كمال : تمسك من جوز حمل المشترك في استعمال واحد على أكثر من معنى بقوله تعالى (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض) الآية بناء على أن المراد بالسجود المنسوب الي غير العُقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود في حـقه ومن المنسوب اليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالكثير ولا متمسك لهم في ذلك لأن كلا من التعليلين في معرض المنع ، أما الأول فلان حقيقة السجود وضع الرأس ولا تعذر فى نسبته الح غير العقلا. ولاحاجة الى اثبات حقيقة الرأس في المحكل لأن التغليب سائغ شائع، وأما الثاني فلا نالـكمفار لاسيها المنكبرين منهم لاحظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الاطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفيا كان أو تكوينيا على وجهورد بهالأمر وتقدير فعل آخر في هذا المقام من ضيق العطن كما لا يخفي على أربابالفطن انتهى. وفيهالقو لبجواز العطف

على كلا معنى السجود وضع الرأس والانقياد وبيان فائدة تخصيص السكثير على الثانى ، ولا يتخفى أن المتبادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية فى الخصوع مطلقا وأن ماذكره من حديث التغليب خلاف الظاهر وكذا حل الانقياد على ماذكره ، وقد أخذ رحمه الله تعالى كلا المعنيين من التوضيح وقد اسقط مما فيه ما عنه غنى ، وما زعم أنه من ضيق العطن هو الذى ذهب اليه أكثر القوم وعليه يكون (من الناس) صفة متصف به أيضا ، وكونهم غير مكلفين خلاف القول الاصح . نعم يمكن أن يقال : إنهم لم يكونوا مأمورين بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعيه البيان ، والقول بانه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق عليهم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشيء . ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر داخل فى الرؤية وقد قالوا ؛ المراد بها العلم والتعبير بها عنه للاشعار بظهور المعلوم وظهور السجود بمعنى الدخول تحت النسخير فى الاشياء المنصوب هو اليها بما لاسترة عليها وكذا ظهوره بمعنى السجود المحروف فى كثير من الناس ، وأما فى الجن فليس كذلك فلذا وصف السكثير بكونه من الناس . وتعقب بأن الخطاب فى ( الم تر ) لمن يتأتى منه ذلك ولاسترة فى ظهور أمر السجود مطلقا بالنسبة اليه . ورد بأن مراد المجيب أن سجود الجن ليس بظاهر فى نفس الامر ومع قطع النظر عن المخاطب كائنا من كان ظهور دخول الاشياء المذكورة أولا تحت التسخير بخلاف سجود كثير من الناس فانه ظاهر ظهورذلك فى نفس الامر فخص الكثير بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور فى نفس الامر ه

وقيل المقام يقتضى تكثير الرائين لما يذكر في حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا خص الكثير بكونهم من الناس والكل فا ترى، والاولى أن يقال: تخصيص الكثير من الناس بنسبة السجود بالمعنى المعروف اليهم على القول بأن كثيرا من الجن كذلك للتنوية بهم ، ولا يرد عليه مامر لأنه لم يقرن بهم في هذا السجود غير العقلاء فتأمل ، وقيل : إن (كثير) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه نحو حق له الثواب ويفيد الكلام كثرة الفريقين ، والاول أولى لما فيه من الترغيب في السجود والطاعة للحق المعبود ، وجوز أن يكون (كثير) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه للحقيقة والجنسأى وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون المتقون ، وقال الراغب :قد يذكر الناس ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزا ، وذلك اذا اعتبر معنى الانسانية وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى عون من يتناوله اسم الناس تجوزا ، وذلك اذا اعتبر معنى الانسانية وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى بالحقيقة على أن المعادلة من الخصصات اذا قلت رجال مكر مون ورجال مهانون لأنه تفصيل بحمل فهو موصوف تقديرا ولان كلا من المقابلين موصوف بمغايرة الآخر فهذا داخل فى الوصف المعنوى، وأن يكون (كثير) مبتدأ ورمن الناس) صفته وقوله تعالى ﴿ وَكُثيرٌ ﴾ معطوف عليه وقوله سبحانه : ﴿ حَقَّ عَلَيْهُ الْمَذَابُ ﴾ أى ثبت وتقرر خبر ، ويكون الكلام على حدقولك : عندى ألف وألف أى ألوف كثيرة ومثله شائع فى كلامهم فيفيد كثرة عبر ، ويكون الكلام على حدقولك : عندى ألف وألف أى ألوف كثيرة ومثله شائع فى كلامهم فيفيد كثرة من حق عليه العذاب من الناس ، وهذان الوجهان بعيدان ، وقال في البعر : ضعيفان ه

والظاهر أن (كثير) الثانى مبتدأ والجملة بعده خبره وقد أقيمت مقام لايسجد فكأنه قيل ويسجد كثير من

الناس ولايسجد كثير منهم ، ولايخني مافى تلك الاقاءة منالترهيب عن تركالسجود والطاعة ، ولايخني مافى عدم التصريح بتقييد الكثير بكونه من الناس ممايقوى دعوى أن التقييد فيها تقدم للتنويه ، وحمل عدم التقييد ليعم الكثير من الجن خلاف الظاهر جدا ه

وجوز أن يكون معطوفا على من والسجود بأحد المعنيين السابقين وجملة (حق) النخ صفته و يقدر وصف لكثير الأول بقرينة مقابله أى حقله الثواب و (من الناس) صفة له أيضا ، ولا يخنى مافيه ، وقرى. (حق) بضم الحاه و (حقا) أى حق عليه العذاب حقا فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة (وَمَنْ يُهِن اللهُ عُلَى بأن كتب الله تعالى عليه الشقاء حسبا استعدت له ذاته من الشر، وهن مفعول مقدر ليهن (هَلَ لهُ مَنْ مُكْرَمَ هو يكرمه بالسعادة هو قرأ ابن أبي عبلة (مكرم) بفتح الراء على أنه مصدر ميمي كافى القاموس أى مماله إكرام ، وقيل ادم مفعول بمعنى المصدر ولاحاجة إلى التزامه ، وقيل يجوز أن يكون باقيا على ماهو الشائع في هذه الصيغة من كونه اسم مفعول ، والمعنى ماله من يكرم و يشفع فيه ليخلص من الاهانة . ولا يخفى بعده (إنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ مَنْ مُكْرَمُ و الاهانة ، وهذا أولى من تخصيص مابقرينة السياق بهما .

﴿ هَذَانَ خُصْمَانَ اخْتَصَمُوا فَى رَبِّهُم ﴾ تعيين لطرفى الخصام وتحرير لمحله فالمراد بهـذان فريق المؤمنين وفريق المؤمنين وفريق المنقسم إلى الفرق الخس وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . و مجاهد . و عطاء بن أبى دباح . والحسن . وعاصم . والكلبي ما يؤيدذلك و به يتعين كون الفصل السابق بين المؤمنين و مجموع من عطف عليهم، ولما كان كل خصم فريقا يجمع طائفة جاه (اختصموا) بصيغة الجمع •

وقرأ ابن أبى عبلة (اختصما) مراعاة للفظ (خصمان) وهو تثنية خصم؛ وذكروا أنه فى الاصل مصدر يستوى فيه الواحد المذكروغيره، قال أبو البقاء؛ وأكثر الاستمال توحيده فمن ثناه وجمعه حمله على الصفات و الاسماء، وعن الكسائى أنه قرأ (خصمان) بكسر الحاء، ومعنى اختصاءهم فى ربهم اختصاءهم فى شأنه عزشأنه، وقيل فى دينه، وقيل فى ذاته وصفاته و الدكل من شؤنه تعالى واعتقاد كل من الفريقين حقية ماهو عليه وبطلان ما عليه صاحبه و بناء أقواله وأفعاله عليه يكفى فى تحقق خصومته للفريق الآخر و لا يتوقف عن التحاور •

وأخرج ابن جرير . وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال ؛ تخاصمت المؤمنون واليهود فقالت اليهود ؛ نحن أولى بالله تعالى وأقدم منكم كتابا و نبيا قبل نبيكم ، و قال المؤمنون ؛ نحن أحق بالله تعالى آمنا بمحمد وَالله عنه و آمنا بنبيكم و بما أنزل الله تعالى من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا فنزلت ،

وأخرج جماعة عن قتادة نحوذلك. وأعترض بأن الخصام على هذا ليس فى الله تعالى بل فى أيهما أقرب منه عزشانه وأجيب بانه يستلزم ذلك وهو كما ترى وقيل عليه أيضا: أن تخصيص اليهود خلاف مساق الكلام فى هذا المقام . وفى الكشف قالوا: إن هذا لاينافى ماروى عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلى أهل الاديان الستة فى التحقيق لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب •

وأخرج البخارى · ومسلم . والترمذى . وابن ماجه . والطبرانى . وغـيرهم عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أنه كان يقسم قسما أن هـذه الآية (هـذان خصمان) الى قوله تعـالى : (إن الله يفعـل مايريد)

زلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بدر هم حمزة بن عبـد المطلب . وعبيدة بن الحرث . وعلى بن أبي طالب . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن عتبة ، وأنت تعلم أن هذا الاختصام ليس اختصاما في الله تعالى بل منشؤه ذلك فتأمل ولا تغفل ه

وأما ما قيل من أن المراد بهذين الخصمين الجنة والنار فلا ينبغى أن يختلف فى عدم قبوله خصمان أو ينتطح فيه كبشان ، وفى الكلام كما قال غير واخد تقسيم وجمع و تفريق فالتقسيم (أن الذين آمنوا الله قوله تعالى - والذين أشركوا) والجمع (إن الله يفصل بينهم) إلى قوله تعالى : (هذان خصمان اختصموا فى ربهم) والتفريق فى قوله سبحانه : ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مَنْ نَار ﴾ النح أى أعد لهم ذلك، وكأنه شبه أعداد النار المحيطة بهم بتقطيع ثياب و تفصيلها لهم على قدر جثهم ففى الـكلام استعارة تعثيلية تهكمية وليس هناك تقطيع و لا ثياب حقيقة ، وكأن جمع الثياب للايذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعض التعبير وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ، وعبر بالماضى لأن الاعداد قد وقع فليس من التعبير وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ، وعبر بالماضى لأن الاعداد قد وقع فليس من التعبير بالماضى لتحققه كما فى (نفخ فى الصور) ه

وأخرج جماعة عنسعيد بن جبيران هذه الثياب من نحاس مذاب وليس شيء حمى في النار أشد حرارة منه فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه الثياب كسوة لهم وما أقبحها كسوة ولذا قالوهب: يكسى أهل النار والعرى خير لهم. وقرأ الزعفراني في اختياره (قطعت) بالتخفيف والتشديد أبلغ م

( يُصَبُّ مَنْ فَوْق رُوُّ سَهُمُ الْحَمَيُمُ ١٩ ﴾ أى الماء الحار الذى انتهت حرارته ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لو سقط من الحميم نقطة على جبال الدنيا لاذابتها، و فسره ابن جبير بالنحاس المذاب ، والمشهور التفسير السابق ، ولعله انماجى من ايرُوذن بشدة الوقوع ؛ والجملة مستانفة أو خبر ثان الموصول أوفى موضع الحال المقدرة من ضمير (لهم) ( يُصْهَرُ به ) أى يذاب ( مَافى بُطُونهم ) من الامعاء والاحشاء،

وأخرج عبدبن حميد . والترمذي وصححه . وعبد الله بناحمد في زوائدالزهد . وجماعة عن أبي هريرة انه تلا هذه الآية فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الحميم ليصب على رؤسهم فينف ذ الجمجمة حتى يخلص الى جوفه فيسلت مافي جوفه حتى يمرق الى قدميه وهوالصهر ثم يعادكما كان» ه

وقرأ الحسن .وفرقة «يصهر» بفتحالصادو تشديدالها، والظاهر أن قوله تعالى و و الجُلُودُ • ٣ ﴾ عطف على (ما) وتاخيره عنه قيل اما لمراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس ، وقيل آن التأثير في الظاهر غني عن البيان و إنما ذكر للاشارة إلى تساويهما ولذا قدم الباطن لأنه المقصود الأهم ، وقيل التقدير ويحرق الجلود لأن الجلود لاتذاب وإنما تجتمع على النار و تنكمش ، وفي البحر أن هذا من بابه علفتها تبنا وما، بارداه وقال بعضهم : لا حاجة إلى التزام ذلك فان أحوال تلك النشأة أمر آخر ، وقيل (يصهر ) بمعنى ينضج ، وأنشد :

ه تصهره الشمس و لا ينهصر • وحينتُذ لا كلام فى نسبته إلى الجلود ، والجلَّة حال من (الحميم) أومستأنفة • (وَكُونُ الصمير للزبانية بعيد ، واللام للاستحقاق أو للمائدة تهكيابهم ، وقيل للاجل،

والكلام على حذف مضاف أي لتعذيبهم ، وقيــــل بمعنى على كما في قوله تعالى ( ولهم اللعنة ) أي وعليهم، ﴿ مُقَامَعُ مَنْ حَديد ٢١ ﴾ جمع مقمعة وحقيقتهاما يقمع به أي يكف بعنف. وفي مجمع البيان هي مدقة الرأس من قمعه قمصًا إذا ردعه ، وفسرُها الضحاك . وجماعة بالمطارق ،وبعضهم بالسياط . وفي الحديث « لو وضع مقمع منها في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان مااقلوه من الأرض» ﴿ كُلَّماً أَرادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مُنْهَا ﴾ أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسبها يروى أنهـا تضربهم بلهبهاً فترفعهم فاذا كانوا فى أعلاهـا ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا ، فالارادة مجاز عن الاشراف والقرب كما في قوله تعالى ( يريد أن ينقض ) وجعل بعضهم ضمير ( منها ) للثياب وهو ركيك ، وقوله تعالى ﴿ مْنْ غُمَّ ﴾ بدل اشتمال من ضمير (منها) باعادة الجاروالرابط محذوفوالتنكير للتفخيم ، والمراد منغم عظيم من غمومها أو مفعول له للخروج أى كلما أرادوا الخروج منها لاجل غم عظيم يلحقهم من عذا بها ، والغم أخو الهم وهو معـروف ، وقال بعضهم : هو هنامصدر غممت الشيء أي غطيته أي كلما أرادوا أن يخرجوا من تفطية العذاب لهم أو مما يفطيهم من العـذاب ﴿ أَعَيْدُوا فَيُهَا ﴾ أي في قعرهـا بأن ردوا من أعاليها إلى أسافلها من غير أن يخرجوا منها إذ لاخروج لهم يما هو المشهور من حالهم ، واستدل له بقوله تعالى ( وما هم بخارجين) و في اختيار ( فيها ) دون اليها إشعار بذلك ،وقيلالاعادة مجاز عنالابقاء ، وقيل التقدير كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا أعيدوا فيهافالاعادة معلقة على الخروج وحذف للاشعار بسرعة تعلق الارادةبالاعادة ويجوزأن يحصل لهم، والمراد من قوله تعالى(وماهم بخارجين) نفي الاستمرار أىلايستمرونعلى الخروج لااستمرارالنفي،وكثيرأمايعدىالعود بني لمجرد الدلالة على التمكن والاستقرار، وقال بعضهم: إن الخروج ليس من النار وإنمـا هو من الاماكن المُعدة لتعذيبهم فيها ، والمعنى كلما أراد أحدهم أن يخرج من مكانه المعدله فى النار إلى مكان آخر منها فخرج منه أعيـ د فيه وهو كما ترى ، وهـــــذه الاعادة على ماقيل بضرب الزبانية إياهم بالمقامع ، وقوله تعــــالى : ﴿ وَذُوقُوا ﴾ على تقدير قول معطوف على ( أعيدوا ) أى وقيـل لهم ذوقوا ﴿ عَذَابَ الْحَرِيقِ ٢٣ ﴾ قد مر الكلام فيه ، والأمر للاهانة \*

﴿ النَّاللّهَ يُدخُلُ النَّينَ اَمَنُوا وَعَمُوا الصَّلحَات جَنَّات تَجْرَى مَنْ تَحْتَما الْأَنْهَارُ ﴾ بيان لحسن حال المؤمنين اثربيان سوه حال الكفرة، وغير الأسلوب فيه باسناد الادخال إلى الاسم الجامع و تصدير الجملة بحرف التحقيق وفصلها للاستثناف إيذانا بكال مباينة حالهم لحال الكفرة وإظهارا لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على تحقيق مضمون الكلام ﴿ يُحَلُّونَ فيها ﴾ بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلى أى تحليهم الملائكة عليهم السلام بأمره تعالى ، وقوله تعالى ؛ ﴿ مَنْ أَسَاور ﴾ قيل متعلق بيحلون ، و(من) ابتدائية والفعل متعد لواحد وهو النائب عن الفاعل ، وقيل ؛ متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد لاثنين أحدهما النائب عن الفاعل والآخر الموصوف المحذوف أى يحلون حليا أو شيئا من أساور ، وعلى القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول ، وأن تكون زائدة على القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول ، وأن تكون زائدة على مذهب الاخفش من جواز زيادتها في الايجاب و (أساور) مفعول (يحلون) وقوله تعالى ؛ ﴿ مَنْ ذَهَبَ كُونُ مَن هذهب الاخفش من جواز زيادتها في الايجاب و (أساور) مفعول (يحلون) وقوله تعالى ؛ ﴿ مَنْ ذَهَبَ كُونُ مَنْ لَاتِعْسُونُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ وَلَا الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

صفة لأساور، و(من) للبيان، وقيل: لابتدا. الغاية أى أنشئت من ذهب، وقيل: للتبعيض وتعلقه بيحلون لايخنى حاله، وقرى. (يحلون) بضم اليا. والتخفيف، وهو على مافى البحر بمعنى المشدد، ويشعر كلام بعض أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعلق به ومن ابتدائية .

وقرأ أبن عباس (يحلون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا لبست حليها. وقال أبو حيان: إذا صارت ذات حلى ، وقال أبو الفضل الرازى : يجوز أن يكون من حلى به ينى يحلى إذا استحسنته وهو في الأصل من الحلاوة وتسكون من حينتذ زائدة ، والمعنى يستحسنون فيها الأساورة ، وقيل : هذا الفعل لازم ومن سببية ، والمعنى يحلى بهضهم بعين بعض بسبب لباس أساور الذهب \*

وجوز أبوالفضل أن يكون من حليت به إذاظفرت به ، ومنه قولهم : لم يحل فلان بطائل ، ومن حينئذ بمعنى الباء أى يظفرون فيها بأساور من ذهب . وقرأ ابن عباس (من أسور) بفتح الراء من غير ألف ولاهاء ، وكان قياسه أن يصرف لانه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنع الصرف ، وقد تقدم الكلام على نظير هذه الجملة فى الكهف فتذكر ، وقوله تعالى ﴿ وَالْوَالَ الله عطف على على المناور) أوعلى الموصوف المحذوف ، وحمله أبو الفتح على اضهار فعل أى ويؤتون لؤلؤا أو نحو ذلك \*

وقرأ أكثر السبعة . والحسن فى رواية . وطلحة . وابنو ثاب . والاعم . وأهل مكة (ولؤلؤ) بالخفض عطفا على (أساور) أوعلى (ذهب) لانالسوار قديكون من ذهب مرصع باؤلؤ وقديكون من لؤلؤ فقط كارأيناه ويسمى فى ديارنا خصرا وأكثر ما يكون من المرجان . واختلفواهل فى الامام ألف بمدالواو فقال الجحدرى: نعم ، وفال الاصمعى: لا ، وروى يحيى عن أبى بكر همز الآخر وقلب الهمزة الأولى واوا ، وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك .

وقرأ الفياض (لوليا) قاب الهمزتين واوين فصارت الثانية واؤا قبلهاضمة وحيث لم يكن فى كلامهم اسم متمكن اخرهواو قبلها ضمة قلب الواويا والضمة قبلها كسرة . وقرأ ابن عباس (وليايا) بقلب الهمزتين واوين ثم قلبهما يا ين عم الفاتية فلما علمت وأما قلب الآولى فللاتباع . وقرأ طلحة (ولول) كادل فى جمع دلو قلبت الهمزتان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواويا عمر أعل اعلالقاض ﴿ وَلبّاسُهم فيها حرير ٢٢٠) غير الاسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريرا للايذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان أن لبلسهم ماذا بخلاف التحلية فانها ليست من لو ازمهم الضرورية فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات . ولمل هذا هو السر فى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله الملامة بشيخ الاسلام ، ولم يرتض ما قيل : إن التغيير للدلالة على أن الحرير لباسهم المعتاد أو لمجرد المحافظة على بشيخ الاسلام ، وظاهر كلامهم أن الجلة معطوفة على السابقة ، وجوز أن تكون فى موضع الحال من ضمير ( يحلون ) ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام فى على أهل الجنة ، وقيل هو باعتبار الإغلب لما أخرج النسائي . وابن حبان وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه المين للبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وان دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه ، وحديث عدم لبس ذلك له فى الآخرة مذكور فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا ها الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالم عنهما مرفوعا ها

والظاهر أن حرمة استعمال الحرير للرجال في غير مااستثني مجمع عليها وانه يكفر من استحل ذلك غير متأول ، ولعل خبر البيهةي في سننه . وغيره عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مرفوعا «•ن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنة، إن صح محمول على ماإذا كان اللبس محرما بالاجماع وقد استحله فاعله من غير تأول أو على أن المراد لم يدخل الجنة مع السابقين و إلافعدم دخول اللابس مطلقا الجنة مشكل ، ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطِّيِّبِ مِن الْقُولِ ﴾ وهو قولهم : (الحمد لله الذي صدقنا وعده وأو رثنا الجنة) كما روى عن ابن عباس، وقيل: ما يعمه وسائر ما يقع في محاورة أهل الجنة بعضا لبعض، وقيل: إن هذه الهداية في الدنيا فالطيب قول لا إله إلا الله ، وفي رواية عن ابن عباس ذلك مع زيادة والحمد لله ، وزاد ابن زيد والله أكبر، وعن السدى هو القرآن ، وحكى الماوردى هو الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقيل : ما يعم ذلك وسائر الاذكار ﴿ وَهُدُوا إِلَى صُرَاطُ الْحَيْدِ ٢٤ ﴾ أيالمحمود جداً ، وإضافة (صراط) اليه قيل بيانية . والمراد به الاسلام فانه صراط مجمود من يسلُّكُهُ أو مجمود هو نفسه أو عاقبته ، وقيل : الجنَّة وإطلاق الصراط عليها باعتبار أنها طريق للفوز بما لاءين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وقيل : (الحميد) هو الجنة والاضافة على ظاهرها ، والمراد بصراطها الاسلام أو الطريق المحسوس الموصل اليها يوم القيامة ، واستظهر أن المراد من الحميد هو الله عز وجل المستحق لذاته لغاية الحمد . والمراد بصراطه تعالى الاسلام فانه طريق إلى رضوانه تعالى . وقيل : الجنة فانها طريق للفوز بما تقدم وأضيفت اليه تعالى للتشريف . وحاصل ماقالوه هنا أن الهداية تحتمل أن تكون في الآخرة وأن تـكون في الدنيا . وأن المراد بالحيد إما الحق تعالى شأنه وإماالجنة وإماالصراظ نفسه ، وبالصراط إما الاسلام وإماالجنة وإماالطريق المحسوس الموصل البهايو مالقيامة ي ووجهوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الأولى تارة بانه لرعاية الفواصل . وأخرى بأن ذكر الحمد الذي تضمنته الأولى يستدعي ذكر المحمود ولايبعد أن يقال: إن الهداية فيالجملتين في الآخرة بعددخول الجنة وإن الاضافة هنا بيانية وإن المراد بالقول الطيب القول الذي تستلذه النفوس الواقع في محاورة أهل الجنة بعضهم لبعض. وبالصراط الحيد ما يسلكه أهل الجنة في معاملة بعضهم بعضا من الأفعال التي يحمدون عليها أو مما هو أعم من ذلك في الجملة الأولى وصف أهل الجنة بحسن الأقوال.وحاصل الثانية وصفهم بحسن الافعال أو مما هو أعم منها ومن الاقوال . وكأنه تعالى بعد أن ذكر حسن مسكنهم وحليهم ولباسهم ذيلذلك بحسن معاملة بعضهم بعضا في الاقوال والافعال إيماءاً إلى أن ماهم فيه لايخرجهم إلى خشونة المقال ورداءة الأفعال المشينتين لحسن ماهم فيه والمنغصتين للذة الاجتماع . ووجه التقديم والتأخير على هذا غير خغي على الفطن . والذي اختاره أن القول الطيب قولهم بعد دخول الجنة (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شـكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فيها نصب ولايمسنا فيها الغوب) لقوله تعالى : في سورة فاطر بعد قوله سبحانه : (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيهاحرير وقالوا الجمد لله الذي أذهب عنا الحزن) النح والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأن المراد بالصراط الحميد ما يعم الأقوال والأفعال الجارية بين أهل الجنة بما يحمد سلوكه في المعاشرة والاجتماع في ها تيك البقاع فراراً من شائبة التأكيد كما لا يخفي (م - ۱۸ - ج - ۱۷ - تفسيرر وح المعاني)

على ذى فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط الحيد ه

﴿إِنَّ الذَّينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ ﴾ وعيد لصنف من الكفرة ، وحسن عطف المضارع على الماضي لما أنه لم يرد بالمضارع حال أو استقبال كما في قوطم : فلان بحسن إلى الفقراء فان المراد به استمرار وجود الاحسان ، وقيل ( يصدون ) بمعنى صدوا إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماصية تهويلا لأمر الصد ، وقيل لا عطف بل الجملة خبر مبتدأ محذوف والمجموع في موضع الحال من فاعل (كفروا) أى وهم يصدون ، وجوز أن تكون الجملة حالا من غير تقدير هبتدأ الشبهها بالجملة الاسمية ، عنى وخبر إن محذوف لدلالة آخر الآية الكريمة عليه أى نذيقهم من عذاب اليم، وقدره الزمخشرى بعد (المسجد وأجرام) وتعقبه أبوحيان بأنه لايصح لما فيه من الفصل بين الصفة وهو (المسجد) والموصوف وهو (الذي) ه وأجيب باحتمال أنه جعل (الذي) نعتا مقطوعا، وقدره ابن عطية بعد (والباد) وهو أولى إلا أنه قدر خسروا أو ماكموا وتقدير نذيقهم النخ أولى منه ، وقيل الواو في (ويصدون) زائدة والجملة بعده خبران «

وتعقبه ابن عطية بانه مفسد للمعنى المسراد وغيره بأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو والقول بجـواز زيادتها قولكوفي،مرغوب،غه، والظاهر ان (المسجد) عطف على(سبيل) وجوز أن يكون معطوفا على الإسم الجليل، والآية على ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزات في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوًا رسول الله عليالية وأصحابه رضى الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم وكان محرما بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل ، والمـراد بالمسجد الحرام مكة وعبر به عنها لأنه المقصود المهم منها، ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿ الَّذِي جَمَلْنَاهُ للنَّاسِ ﴾ أن كائنا من كان من غير فرق بين مكى وآفاقي ﴿ سَوَاءَ الْعَاكِيْفُ فيه وَالْبَادِ ﴾ أي المقيم فيه والطارئ فان الاقامة لا تكون في المسجد نفسه بل في منازل مكمَّ و في وصفه بذلك زيادة التشنيع على الصادين عنه ، وقــد استشهد بعض الأثمة بالآية على عدم جواز بيع دور مكة وإجارتها وإلا لما استوى العاكف فيهاوالباد ، وقدورد التصريح بذلك في بعضالاً حاديث الصحيحة، فروى من عدة طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: « مكة حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا اجارة بيوتها» وذكر ابنسابط أندور أهل مكة كانت بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل بابا فانكر عايمه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتغلق بابا في وجـه حاج بيت الله تعالى ؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الابواب ، وأخرج ابن ماجه . وابن أبي شيبة عن علقمة ابن نضلة قال : توفي رسول الله عَيْنَاتُهُ . وأبو بـكمر . وعمر رضي الله تعــالي عنهما و ١٠ تدعى رباع •كمة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: من أكل كرا. بيوت مكة فانما أكل تاراً في بطنه لأن الناس في الانتفاع بها سوا.، وجا. صدره من رواية الدارقطني مرفوعا. وفي النهاية لا بأس ببيع بناء مكة و يكره بيع أرضها وهذا عند أبى حنيفة رضىالله تمالى عنه وقال: لا بأس ببيع أرضهاوهو رواية عنه أيضا وهو مذهب الشافعي عليه الرحمة وعليه الفتوى . وفي تنوير الابصار وشرحه الدر المختار وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها بلا كراهـة و به قال الشافعي و به يفتي عيني . وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل. وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها واجارتها

لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها ، وفي آخر الفصل الخامس من التأتار خانية وإجارة الوهبانية قال أبو حنيفة : أكره إجارة بيوت ه كة في أيام الموسم؛ وكان يفتي لهمأن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى (سواه العاكف فيه والباد) ورخص فيها في غيراً يام الموسم انتهى فليحفظ ، قلت : وبهذا يظهر الفرق والتوفيق انتهى ه والدى يفهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجارة بيوتها أيام الموسم عالم يتفرد به الامام بل وافقه عليه صاحباه حيث نقل عن تقريب الامام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسم ورخص في غيره ، وكذا قال أبو يوسف ، وقال هشام : أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه يكره كراه بيوت مكة في الموسم ويقول لهم ان ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد انتهى ه

والذي تحرر عما رأيناه من أكثر معتبرات. كتب ساداتنا الحنفية ان جواز بيع بناء البيوت متفق عليه لأنه ملك لمن بناه كمن بني فيأرض الوقف باذرالمتولى، ولايقال: انه بناء غاصب كمن بني بيتا في جامع لظهور الاذن هنا دونه ثمة ، وكذا كراهة الاجارة فى أيامالموسم وأما بيع الارضِ فعند الامامين جائز بلا كراهة قولا واحدا وعن الامام روايتان الجواز وعدمه والمفتى به الجواز، ومستند من يجوز منااكمتاب الجليل هذه الآية . وأجاب أصحاب الشافعي عنها أن المسجد الحرام في المطاف والماكف في المعتكف للعبادة المعدود من أهل المسجد لملازمته له أظهر ، وكذلك المساواة فيأنه من شعائرالله تعالى المنصوبة لـكل عاكف وباد أوضح وهوالمقابل للموصوفبالصد عنسبيل الله تعالى والمسجد الحرام خاصة فماكانو ايصدون عن مكة ولا أن الصدعنها لغير مريد النسك معصية وأى مدخل لحديثِ التمايك وعدمه في هذا المساق ﴿ والاستدراك بأنله مدخلاعلى سبيل الادماج وإشارة النص كلام لاطائل تحته، وقد فسر (سوام) بمافسر كذا في الكشف، وقد جرت مناظرة بكة بينالشافعي. واسحق بن راهو يه الحنظلي وكان استحق لايرخص في كراه دور مكه فاحتج الشافعي بقوله تعالى (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) فاصيفت الديار إلى مالـكميما وقوله ﷺ يوم فتح مكن «منأغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو مامن » وبانه قد اشترى عمر رضى الله تعالى عنه دارالسجن أترى أنه اشترى من مالكيما أوغير مالكيما قال اسحق : فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت قولي ، وأجاب بعضهم أن الاضافة إلى مالكي منفعة السكني وأن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى البناء دون الارض وأرضى بالثمن مزأنفق مالا فيه لحاجةالعامة وللامام منذلك ماليس لغيره . وتعقب بأن الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دونسند أقوى غير ملتفت اليه ، ولذا قال ابن راهويه : وهو أحد أركانُ المسلمين وعلم من أعلام الدين ماقال ،

والظاهر أن الاخبار المصرحة بتحريم البيع والاجارة لم تصح عندالشافعي رضي الله تعالى عنه ، وعند من قال بمثل قوله، و نصب (سواء) على أنه مفعول ثان لجعلنا، والأول الضمير الفائب المتصل و (العاكف) مرتفع به لأنه بمعنى مستو وإن كان فى الاصل مصدرا ، ومن كلامهم مررت برجل سوا . هو والعدم، واللام ظرف لما عنده ، وجوز أن يكون (للناس) في موضع المفعول الثاني أي جعلناه مباحالاناس أو معبد الهم و (سراء) حالامن الهاء وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين ه

وقرأً الجمهور (سواء) بالرفع على أنه خبر (والعاكف) مبتدأ، وضعف العكس لمافيه من الاخبار بالمعرفة عن النكرة ، والجملة في موضع المفعول الثاني أو الحال ، وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة منهم الاعمش في رواية القطعي (سواء) بالنصب (العاكف) فيه بالجر،ووجه النصب ماتقدم، ووجه جر (العاكف) أنه بدل تفصيل من الناس ، وقيل : هو عطف بيان . وقرى. ( والبـادى ) باثبات اليا. وصلا ووقفاً ، وقرى. بتركها فيهما وباثباتها وصلا وحذفها وقفا ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فيه ﴾ مما ترك مفعوله ليتنـــاول كل متناول أى ومن يرد فيه شيئاً ما أو مراداً ما ، وقدر ابن عطية المفعول الناس أى ومن يرد فيــه الناس ه وقوله تعالى ﴿ بِالْحَادِ ﴾ أى عدول عنالقصد أىالاستقامة المعنوية ، وأصله إلحاد الحافر ﴿ بِظُلُّمْ ﴾ بغير حق حالان مترادفان أو الثـاني بدل من الأول باعادة الجار والباء فيهما للملابسة ، أو الأولُّ حالٌ والثاني متعلق به والباء فيه للسببية أى ملحداً بسبب الظلم كالاشراك واقتراف الآثام ، وقال أبو عبيدة : الباء زائدة و( إلحاد ) مفعول (يرد) وأنشد عليه قول الأعشى : • ضمنت برزق عيالنا أرماحنا \* وأيد بقراءة الحسن ( ومن يرد الحاده بظلم ) وهي على معنى الحادآ فيه إلا أنه توسع فقيل الحاده ، وقال أبو حيان : الأولى أن الكسائي . والفراء أي من اتى فيه بالحاد الخ، و تفسير الالحاد بماذ كر هو الظَّاهر فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه الميل عن الحق إلى الباطل وهو محقق في جميع الآثام ، وكذا المراد بالظلم عند جمع وجمعهما على هذا للتأ كيد ، وقيل : المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ابن أبي مليكة ، فقد أخرج عبد بن حميد أنه سئل عن قوله تعالى (و من يرد) الخ فقال : ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من أهل البصرة إلى أعلاج من أهل الـكوفة فزعموا أنها الشرك. وأخرج أبوداود وغيره عن يعلى بنأميةعنرسولاللهصلى الله تعالى عليه وسـلم قال : احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه ، وهو من ذكر بعض الافراد لاقتضاء الحال إياه،و جعل بعضهم من ذلك دخوله من غير إحرام ، وروى عن عطاء تفسير الالحاد به . وأخرج ابنجرير . وجماعة عن مجاهد قال :كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما في الحلوالآخر في الحرم فاذا أراد أن يصلي صلى فى الذى فىألحرم وإذا أراد أن يعاتبأهله عاتبهم فى الذى فى الحل فقيل له فقال : نحدثأن منالالحاد فيه لا والله بلى والله ﴿ نُذْفُهُ مَنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٢٠ ﴾ جواب لمن الشرطية . والظاهر أن الوعيد على إرادة ذلك مطلقاً فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الارادة وهو قول ابن مسعود . وعكرمة . وأبى الحجاج، وقال الخفاجي : الوعيد على الارادة المقارنة للفعل لا على مجرد الارادة لكن في التعبير بهــا إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والارادة المصممة بما يؤاخذ عليها أيضا وإن قيل إنها ليست كبيرة ، وقد روى عنمالك كراهة المجاورة بمكة انتهى ،وإلى مضاعفة السيئة في مكة ذهبمجاهد ،فقدأخرج عنه ابنالمنذر وغيره انه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات ، وقال رحمه الله تعمالي : سألت ابن عمر وكان منزله في الحل ومسجده في الحرم لم تفعل هذا ؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغي لمن كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد في جميع ما يهم به ويقصده .

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة ، وقيل كان قبل أنَّ يستحله أهله تعجل العقوبة في الدنيا لمن قصده

بسوء : وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس رضى الله تعدالى عنه أنه قال فى الآية . حدثنا رجل سمعه من عقد المهاجرين والأنصار أنهم أخبروه أن ايما أحد أراد به ما أراد أصحاب الفيدل عجل لهم العقوبة فى الدنيا وقال : إنما يوفى استحلاله من قبل أهله ، وسيأتى إن شاء الله تعالى قريبا ماينفعك في هذا المطلب ، وحد بعضهم الحرم بقوله :

وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه

وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء فيكون حده ماذكر . وفى البحر العميق عن أبى هريرة قال : إنا لنجد فى كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى ماخر المسمى ، وعن عبدالله بن عمر و بن العاص قال : أساس المسجد الحرام الذى وضعه ابراهيم عليه السلام من الحزوة إلى مخرج مسيل جياد ، وقد ذكر وا أن طول المسجد اليوم أربع اأة ذراع وأربعة أذرع وعرضه المثمائة ذراع . وحكى أنه لم يمكن كذلك على عهد رسول الله يحلق ولم يكن له جدار يحيط به فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وسع المسجد واشترى دوراً فهدمها وأدخلها فيه ثم أحاط عليه جدارا قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه ، ثم المستخلف عثمان اشترى دورا أيضا ووسع بها وبنى المسجد والاروقة ، ثم ان عبدالله بن الزبير زاد سنة بضع وستين فى المسجد زيادة كثيرة فى خلافته ، ومن ذلك بعض دار الازرقى اشتراه بسبعة آلاف دينار ، ثم عمره بعد ذلك عبدالملك بن مروان ولم يزد فيه لكن رفع جدار المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام ، ثم إن المنصور زاد فى شقه الشامى و بناه و جعل فيه أعمدة من الرخام ، ثم زاد المهدى بعدهم تين وطانت الكمبة فى جانب المسجد فأحب أن تمكون فى الوسط فاشترى دورا وزاد فى المسجد ووسطها كذا ذكره النووى ه فى جانب المسجد فأحب أن تمكون فى الوسط فاشترى دورا وزاد فى المسجد ووسطها كذا ذكره النووى ه وفى البحر العميق أن زيادة المهدى هى التى تنى دار الندوة خاف مقام الحننى ، ثم لما انتهت الدولة إلى سلاطين آل عثمان أبقى الله تعالى دولتهم مادام الدوران لم يألوا جهدا فى خده تم والسعى فى مرمته ه

﴿ وَإِذْ بَوَّانًا لَا بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ ﴾ أى اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عرب سبيل الله تعالى والمسجد الحرام وقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم ابراهيم عليه السلام أى مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة ويقال بوأه منزلا إذا أنزله فيه ولما لزمه جعل الثانى مباءة للاول جيء باللام فهى للتعدية ، و(مكان) مفعول به ه

وقال الزجاج: المعنى بينا له مكان البيت ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون اليه ويحجونه ، والاول مروى عن ابن عباس ، وقيل: اللام زائدة فى المفعول به و (مكان ) ظرف لبوأنا . واعترض أن اللام إنما تزاد إذا قدم المعمول أوكان العامل فرعا وشيء منهما غير متحقق ههنا وأن ( مكان البيت ) ظرف معين فحقه أن يتعدى الفعل اليه بنى ، وفيه نظر كايعلم من كتب العربية ، وقيل ؛ مفعول ( برأنا ) محذوف أى بوأنا الناس واللام فى ( لا براهيم ) لام العلة أى لا جل ابراهيم أى كرامة له ؛ والمعول عليه ماقدمنا ، وتوجيه الامر بالذكر إلى الوقت مع أن المراد تذكير ماوقع فيه من الحوادث قدم غير مرة ، والمسكن المتعارف ما يستقر عليه الشيء

ويمنعه من النزول وللعلماء فيه مذاهب وليس هذا مكان تحقيقها ، وأصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لـكن البيوت بالمسكن أخص والابيات بالشعر أخص، ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوفووبر ، و يعبر عن مكان الشيء ببيته ، والمراد بالبيت بيت الله عز وجل الـكعبة المكرمة ، وقد بنيت خمس مرات ، احداها بناء الملائـكة عليهم السلام قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء ثم رفعذلك البناء إلى السماء أيام الطوفان ، والثانية بناء ابراهيم عليه السلام . روى أنه تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يمني فأرسل الله تعالى له الريح الخجوج فـكشفت عن أسه القديم فبني عليه ، والثالثة بنا. قريش في الجاهلية ، وقد حضره الني عَيَالِللَّهِ وكان شابا فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الاسود اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان رسول الله ﷺ أول من خرجفقضى بينهم أن يجعلوه فى مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوه ثمارتقى وي فرود و اليه فوضعه مكانه وكانوا يدعو نه عليه السلام الامين وكان ذلك قبل المبعث فما قيل بخمس عشرة سنة ، والرابعة بنا. عبد الله بن الزبير ، والخامسة بنا. الحجاج وهو البناء الموجود اليوم وارتفاعها في السماء سبعة وعشرون ذراعاور بعذراع والذراع أربع وعشرون اصبعا والاصبعست شعيرات والشعيرة ستشعرات من شعر البرذون: وأماطولها في الارض فمنالركن اليماني إلى الركن الاسود خمسة وعشرون ذراعا وكذا ما بين الىمانى والغربي ، وأما عرضها فهو من الركن اليمانى إلى الركن الاسود عشرون ذراعا ، وطول الباب ستة أذرع وعشرة أصابع، وعرضه أربعة اذرع والباب في جدارها الشرقى وهو من خشب الساج مضبب بالصفائح من الفضة ، وأرتفاع ماتحت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع ، والميزاب في وسط جدار الحجر . وعرض الملتزم وهو مابينالباب والحجر الاسود أربعة أذرع ، وارتفاع الحجر الاسود من الأرض ثلاثة اذرع الاسبعاء وعرض القدر الذي بدرمنه شبرو أربع أصابع مضمومة ، وعرض المستجادوهو بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في ظهر الكعبة مقابلا للماتزم أربعة أذرع وخمس اصابع ،وعرض الباب المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أكثر منخسة أذرع ، وأما الحجر ويسمى الحطيم والحظيرة فعلى هيئة نصف دائرة من صوب الشام والشمال بينالركن العراقي والشامي . وحده من جدار الـكمعبةالذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعا وثماثى اصابع منها سبعة اذرع أوستة وشبر من أرض الـكعبة ، والباقى كانزر بالغنم سيدنا اسمعيل عليهالسلام فادخلوه فىالحجر ، ومابين بابىالحجر عشرون ذراعا ، وعرض جدار الحجرذراعان ، وذرع تدوير جدار الحجرمن داخله ثمانية وثلاثون ذراعا ومن خارجه أربعون ذراعا وست أصابع ، وارتفاع جدار الحجر ذراءانفذرع الطوق وحده حوالى الـكعبة ، والحجرمائةذراعو ثلاثة وعشرون ذراعا واثنتا عشرة أصبعاً ، وهذا على ماذكره الامام حسين بن محمد الآمدى في رسالة له في ذلك والعهدة عليه ، وانا المرجوا من رب البيت أن يوفقنا لزيارة يته وتحقيق ذلكبلطفهوكرمه، و(أن)فىقوله تعالى ﴿ أَنْ لَا تَشْرِكُ بِي شَيْمًا ۚ ﴾ قيل مفسرة، والتفسير باعتبار أنالتبو تةمن اجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم عَلَيه السلام بالعبادة وذلُّك فيه معنى القول دون حروفه أو لأن بوأناه بمعنى قلنا له تبوأ ، وقال ابن عطية : مخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه ، فلا يرد عليه أنه لابد أن يتقدمها فعل تحقيق أوترجيح ه وقال أبو حيان: الأولى أن تكون الناصبة وكما توصل بالمضارع توصل بالماضي والأمر والنهى انتهى و وحينئذ لا تنصب لفظا ، وقول أبى حاتم ؛ لابد من نصب الكاف على هذا رده فى الدر المصون أى فعلنا ذلك لئلا تشرك بى فى العبادة شيئا ، والظاهر أن الخطاب لابراهيم عليه السلام ، ويؤيده قراءة عكرمة . وأبى نهيك (أن لايشرك) بالياء التحتية ، وقيل: الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم •

﴿ وَطَهِّرْ بَيْتَى لَاطًّا تَفْيَنَ وَالْقَاءِينَوَ الرُّكُّعِ السُّجُودِ ٦٦ ﴾ المراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية أى وطهر بيتى من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلى عنده ، ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القياموالركوع والسجود للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التبوئة على ماقيل : فـكيف وقد اجتمعت أو للتنصيص على هذه الامة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية إذ اجتماع هذه الاركان ليس إلافى صلاتهم ، ولم يعطف السجود لأنه من جنس الركوع فى الخضوع ، ويجوزأن يكون (القائمين) بمعنى المقيمين و(الطائفين) بمعنى الطارئين فيكون المراد بالركع السجود فقط المصلين إلا أن المتبادر من الطائفين ماذكر أولا ﴿ وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ ﴾ أي ناد فيهم ﴿ بِالْحَجِّ ﴾ بدعوة الحج والأمر به ، اخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وابن جرير. وابن المنذر. والحاكم وصّححه. والبيهقي في سنّنه عن ابن عباس قال: «لمافرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قال : رب قد فرغت فقال : أذن في الناس بالحج قال : يارب وما يبلغ صوتى ؟ قال: أذن وعلى البلاغ قال : رب كيف أقول ؟ قال : قل ياأيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه أهل السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبوز» وجاء في رواية أخرى عنه أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه فى أذنيه ثم نادى ياأيها الناس إن الله تُعالى كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ،وأول من أجاب أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من أجاب يومئذ إبراهيم عليه السلام ، وفي رواية أنه قام على الحجر فنادى،وعن مجاهد أنه عليه السلام قام على الصفا ، وفرو اية أخرى عنه أنه عليه السلام تطاول به المقام حتى كان كراطول جبل في الأرض فاذن بالحج ، ويمكن الجمع بشكرر النداء ، وأياً ما كان فالخطاب لابراهيم عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك فى حجة الوداع وروى ذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة عليه ، وقيل : يأباه كون السورة مكية وقد علمت مافيه أولها ه

وقرأ الحسن. وابن محيصن و (آذن) بالمد والتخفيف أى أعلم كما قال البعض ، وقال آخرون: المراد به هنا أوقع الايذان لانه على الأول كان ينبغى أن يتعدى بنفسه لا بني فهو كقوله: م يحرح فى عراقيها نصلى هو قال ابن عطية: قد تصحفت هذه القراءة على ابن جنى فانه حكى عنهها (وآذن) فعلا ماضياً و جعله معطوفا على (بوأنا) وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بتصحيف بل قد حكى ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه فى شواذ القراءات من جمعه ، وقرأ ابن أ في إسحق ( الحج ) بكسر الحاء حيث وقع ، وقوله تعالى : ﴿ يَاتُولُكَ ﴾ جزم فى جواب الامر وهو (آذن ) على القراء تين و (طهر ) على الثالثة كما قال صاحب اللوامح: و إيقاع الاتيان على ضميره عليه السلام لكون ذلك بندائه ، والمراد يأتوا بيتك ، وقوله سبحانه : ﴿ رَجَالاً ﴾ في موضع على ضميره عليه السلام لكون ذلك بندائه ، والمراد يأتوا بيتك ، وقوله سبحانه : ﴿ رَجَالاً ﴾ في موضع

الحالأي مشاة جمع راجل كقيام جمع قائم \*

وقرأ ابن أبى أسحق (رجالا) بضم الراء والتخفيف وروى ذلك عن عكر مة والحسن . وأبى مجاز، وهو اسم جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جمع نادر ، وروى عن هؤلاه . وابن عباس . ومحمد بن جعفر و مجاهد رضى الله تعالى عنهم (رجالا) بالضم والتشديد على انه جمع راجل كتاجر و تجار ، وعن عكر مة أنه قرأ (رجالى) كسكرارى وهو جمع رجلان أو راجل ، وعن ابن عباس . وعطاء . وابن حدير مثل ذلك إلا أنهم شددوا الجيم . وقوله تعالى ﴿ وَعَلَى ثُلِّ ضَامر ﴾ عطف على (رجالا) أى وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله ، والضامر يطلق على المذ كروا لمؤنث ، وعدل عن ركبانا الآخصر الدلالة على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة \*

وفى الآية دليل على جوازالمشى والركوب فى الحج ، قال ابن العربى : واستدل علماؤنا بتقديم (رجالا) على أن المشىأفضل ، وروى ذلك عن ابن عباس فقد أخرج ابن سعد . وابن أبى شيبة . والبيبهقى . وجماعة أنه قال : ما آسى على شى . فاتنى إلا أبى لم أحج ماشيا حتى أدركنى الكبر أسمع الله تعالى يقول : (يأ توك رجالا وعلى كل ضامر) فبدأ بالرجال قبل الركبان ، وفى ذلك حديث مرفوع فقد أخرج ابن سعد . وابن مردويه . وغيرهما عنه أنه قال: «سممت رسول الله ويحليني يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشى بمكل قدم سبعائة حسنة من حسنات الحرم قيل : يارسول الله وماحسنات الحرم ؟ قال: الحسنة مائة ألف حسنة » وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أن ابراهيم . واسمعيل عليهما السلام حجا وهما ،اشيان »

حسنة » وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أن ابراهيم . واسمعيل عليهما السلام حجا وهما اشيان «
وقال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من فى طريقه بحر ولاطريق له
سواه لـكونه لم يذكر فى الآية . وتعقب بأنه استدلال ضعيف لأن «كة ليست على بحر وإنما يتوصل اليها
على إحدى الحالين شي أوركوب ، وأيضا فى دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب نظر ، وقوله تعالى ﴿ يَأْتِينَ ﴾
صفة لضاه رأو لكل ، والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل وركبانا على ضوامر يأتين ، و (كل) هذا للتكثير لاللاحاطة
وماقيل من أنها إذا أضيفت لذكرة لم يراع معناها إلا قليلا ردوه بهذه الآية و نظائرها ، وكذا ماقيل إنه يجوز
إذا كانا فى جلتين لأن هذه جملة واحدة »

وجوز أبو حيان أن يكون الضمير شاملا لرجال و (كل ضامر) والجملة صفة لذلك على معنى الجماعات والرفاق و تعقب بأنه يازمه تغليب غير العقلاء عليهم وقد صرحوا بمنعه فيم قرأ عبد الله وأصحابه والضحاك وابن أبي عبلة (يأتون) واعتبار التغليب فيه على بابه ، والمشهور جعل الضمير لرجالا وركبانا فلا تغليب ، وجوز جعل الضمير للناس والجملة استثنافية ﴿ مَنْ كُلِّ فَج ﴾ إي طريق كما روى عن ابن عباس ومجاهد . وقتادة . والصحاك . وأبي العالية ، وهو في الاصل شقة يكتنفها جبلان ويستعمل في الطريق الواسع وكما نهم جردوه عن معنى السعة لانه لا يناسب هنا بل لا يخلو من خال ﴿ عَميق ٢٧ ﴾ أي بعيد وبه فسره الجماعة أيضا ، وأصله البعيد سفلا وهو غير مناسب هنا \*

وقرأ ابن مسعود ( معيق ) قال الليث : يقال عميق ومعيق لتميم وأعمقت البئر وأمعقتها وقدعمقت ومعقت عماقه ومعاقة وهنى بعيدة العمق والمعق ﴿ ليَشْهَرُوا ﴾ متعلق بيأنوك ، وجدوز أبو البقاء تعلقه ـ بأذن ـ أى

ليحضروا ﴿ مَنَافَعَ ﴾ عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير . ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعا من المنافع الدينية والدنيوية ، وتعميم المنافع بحيث تشمل النوعين بمـا ذهب اليه جمع وروى ذلك عن ابن عبـاس ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعـالى وأما منافع الدنيا فــا يصيبون من لحوم البــدن في ذلك اليوم و الذبائح والتجارات ، وخص مجاهـد منافع الدنيا بالتجارة فهي جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة منالسفر . واعترض بأنندا هم ودعوتهم لذلك مستبعد ،وفيه نظر ، على أنه إنما يتأتى على ماجوزه أبو البقاء ، وعن الباقر رضى الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالاخروية، وفى رواية عن ابن عباس تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى ، ﴿ لَهُـمْ ﴾ في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه ﴾ عنمد النحر ﴿ فِي أَيَّامٍ مُعْلُومًاتٍ ﴾ أي مخصوصات وهي أيام النحر في ذهب اليه جهاعـة منهم أبو يوسف. ومحمد عليهما الرحمة . وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا ، وعند الثورى . وسعيد بن جبير . وسعيد ابن المسيب لما روى عن عمر . وعـلى . وابن عمر وابن عباس . وأنس . وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالواً : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وقد قالوه سماعا لأن الرأى لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الاخبار التي يعول عليها تعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الاقدل، وقال الشافعي . والحسن .وعطاء: أربعــة أيام يوم الميد وثلاثة بعده لقوله عليه وأيام التشريق كلما أيام ذبح، وعند النخعي وقت النحر يومان، وعند ابن سيرين يوم واحد ، وعند أبي سلمة . وسليمان بن يسار الاضحى إلى هــلال المحرم ولم نجــد في ذلك مستنداً يعول عليه . وأستدل بذكر الآيام على أن الذبح لا يجوز ليلا ، قال أبو حَيَان : وهو مذهب مالك وأصحاب الرأى انتهى . والمدكور في كتب الاصحاب أنّه يجوز الذبح ليلا إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ه وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الآيام فكما ترى ، وقيل الايام المعلومات عشر ذي الحجــة واليه ذهب أبو حنيفة عليه الرحمة وروى عن ابن عباس. والحسن . وابراهيم. وقتادة ؛ ولعـل المراد بذكر اسمه تعـالى على هذا ما قيل حمده وشكره عز وجل؛ وعلى الأول قول الذابح: بسم الله والله أكبر على ما روى عن قتادة ، وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عن فلان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر . ورجح كونه بممنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مَنْ جَمِيَمَةَ الْأَنْعَامِ ﴾ ٥

واختار الزمخشري أن الذكر على بهيمـة الآنعام أو مطلقا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كـناية عن النحر ، وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلى منالنحر ومايميزه عن العادات . وأومأفيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر . وأنه قيل (على مارزقهم) إلى آخره تشويقا فىالتقرب ببهيمة الانعام المرادبهـــا الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عايهم في الانفــــاق مع مافي ذلك من الاجمال والتفسير ، وظرفية الآيام المعلومات على القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منها، وقد يقال مثل ذلك على تقدير إبقاء الذكر على ما يتبادر منه ﴿ فَـكُنُّوا مَنْهَا ﴾ التفات إلى الخطاب والعا. فصـيحة أى

(م - ١٩ - ج - ١٧ - تفسير روح المعانى)

فاذ كروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومها ، والآمر للاباحة بناء على أن الأكلكان منهيا عنه شرعا . وقد قالوا : إن الآمر بعد المنع يقتضى الاباحة ، ويدل على سبق النهى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الاضاحى فكلوا منها وادخروا » وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم فى الأكل منها ، وهذا على ماقال الخفاجى مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه .

﴿ وَأَطُّهُمُوا الْبَائُسَ ﴾ أي الذي أصابه بؤس أي شدة ، وعن مجاهد . وعكرمة تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس يسأل ﴿ الْفَقيرَ ٢٨ ﴾ أي المحتاج، والامر للندب عندا لامام على ماذكره الخفاجي أيضا، ويستحب كما فى الهداية أن لا ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الاكل والاطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الاضحية عليها اثلاثًا ؛ وقال بعضهم : لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لاطلاق الآية ، وأوجب الشافعية الاطعام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أيضاً . وتخصيص البائس الفقير بالاطعام لا ينفي جواز اطعام الغني ، وقد يستدل على الجواز بالامر الأول لافادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنيا ﴿ ثُمُّ لَيَقْضُوا تَفَيُّهُمْ ﴾ هوفي الاصل الوسخ والقذر ، وعن قطرب تفث الرجل كثروسخه في سفره ، وقال أبو تحمدالبصرى : التفثُّ منالتفوهو وسنح الاظفار وقلبت الفاء ثاء كما في مغثور ، وفسره جمع هنا بالشمور والاظمار الزائدة ونحو ذلك ، والقضا. في الاصل القطع والفصل وأريد به الازالة مجازا أي ليزيلوا ذلك بتقليم الاظفار والاخذ منالشوارب والعارضين كما في رواية عن ابن عباس ونتف الابط وحلق الرأس والعانة ، وقيل : القضاء مقابل الاداء والـكلام على حذف مضاف أي ليقضوا ازالة تفثهم ، والتعبير بذلك لأنه لمضى زمان ازالته عد الفعل قضاء لما فات . وأخرج ابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن جرير. وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالىءنهم أنه قال ؛ التفث ألنسك كله من الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة ورمى الجمار ، والقضاء على هذا بمعنى الاداء كأنه قيل : ثم ليؤدوا نسكهم . وكان التعبيرعن النسك بالتفث لما أنه يستدعى حصوله فان الحجاج مالم يحلوا شعث غبر وهو كما ترى ، وقد يقال: إن المراد من ازالة التفث بالمعنى السابق قضا. المناسك كلها لأنها لانكون الابعده فكأنه اراد أن قضا. التفث هو قضاء النسك كله بضرب من التجوزويؤيده ما أخرجه جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال:قضاءالته شقضاءالنسك كله ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ ما ينذرونه من أعمال البر في حجم ، وعن ابن عباس تخصيص ذلك بما ينذرونه من نحر البدن. وعن عكرمة هي مواجب الحج. وعن مجاهد ماوجب من الحج والهدى ومانذره الانسان من شيء يكون في الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقا مجازاً . وقـــراً شعبة عن عاصم ( وليوفوا ) مشددا ﴿ وَلْيَطُّوُّ فُوا ﴾ طوافالافاضةوهو طوافالزيارة الذي هو من اركان الحج وبه تمام التحلل فانه قرينةقضاء التفث بالمعنى السابق، وروى ذلك عن ابن عباس. ومجاهد. والضحاك. وجماعة بل قال الطبرى وإن لم يسلم له : لاخلاف بينالمتأو لين في أنهطو اف الافاضة و يكون ذلك يوم النحر ، وقيل : طواف الصدروهوطو اف الوداع وفي عده من المناسك خلاف ﴿ وِالْبِيْتِ الْعَتَيقِ ٢٩ ﴾ أخرج البخاري في تاريخه . والترمذي وحسنه. والحاكم وصحح. وابن جرير . والطبراني . وغيرهم عن ابن الزبير قال : قال « رسول الله عَلَيْنَا إِنَّهُ إنماسمي الله

البيت العتيق لانه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط » وإلى هذا ذهب ابن أبى نجيح . وقتادة ، وقد قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فاشير عليه أن يكف عنه ، وقيل : له رب يمنعه فتركه و كساه وهو أول من كساه ، وقصده أبرهة فأصابه وأأصابه ، وأماالحجاج فلم يقصد التسلط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه ، ولمل ماوقع من القرامطة وإنَّ أُخذوا الحجر الاسود وبقى عندهم سنين من هذا القبيل ، ويقال فيما يكون آخر الزمان من هدم الحبشة إياه والقاء احجاره في البحر إن صح : إن ذلك من اشراط الساعة التي لا ترد نقضا على الامور التي قيل باطرادها ، وقيل : في الجواب غيرذلك . وعن مجاهد أنه إنما سمى بذلك لانه لم يملك موضعه قط ، وفي رواية أخرى عنه أزذلك لانه أعتق من الغرق زمان الطوفان ، وعن ابن جبير أن العتيق بمعنى الجيد من قولهم: عتاق الخيل وعتاق الطير ، وقيل: فعيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين ونسبة الاعتاق اليه مجاز لأنه تعالى يعتق رقامهم بسبب الطواف به ، وقال الحسن . واينزيد : العتيق القديم فانه أول بيت وضع للناس وهذا هو المتبادر الا إنك تعلم أنه إذا صح الحديث لايدل عنه ، ثم ان حفظه من الجبابرة وبقاءه الدهر الطويلمعظما يؤتى من كل فج عميق بمحضارادة الله تعالى المبنية على الحكم الباهرة ه وبعض الملحدين زعموا أنه بنى فىشرف زحل والطالع الدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك حفظه من الجبابرة و بقاءه معظماً الدهر الطويل ويسمونه لذلك بيت زحل ، وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا. وسنبين إن شا. الله تعالى خطأ من يقول بتأثير الطالع أتم بيان والله تعالى المستعان ﴿ ذَلَكَ ﴾ أى الامر ، وهذا وأمثاله من أسماء الاشارة يطاق للفصل بين الدكلا. ين أو بين وجهى كلام واحد ، والمشهور من ذلك هذا كقوله تعالى ( هذا و إن للطاغين اشر مآب ) وكمقول زهير وقد تقدم له وصف هرم بالـكرم والشجاعة :

هذا وليس كمن يعيا بخطبته وسطالندى إذاماناطق نطقا

واختيار (ذلك) هنالدلالته على تعظيم الامر وبعد منزلته وهو من الاقتضاب القريب من التخاص لملاءمة مابعده لما قبله ، وقيل : هو فى موضع نصب بفعل محذوف أى امتثلوا ذلك ﴿ وَمَنْ يُعَظّم حُرُمَات الله ﴾ جمع حرمة وهو مايحترم شرعا ، والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحبح وغيرها ، و تعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه ، وقال جمع : هى ماأم به من المناسك ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هى جميع المناهى فى الحج فسوق وجدال وجماع وصيد ، وتعظيمها أن لايحوم حولها ، وعن ابن زيد هى خمس المشعر الحرام . والمسجد الحرام . والبيت الحرام ، والشهر الحرام . والمحرم حتى يحل ﴿ فَهُو ﴾ أى فالتعظيم ﴿ خَيْرُ لَهُ ﴾ من غيره على أن (خير ) اسم تفضيل . وقال أبو حيان : الظاهر أنه ليس المرادبه التفضيل فلايحتاج (تقدير متعلق ، ومعنى كونه خيرا له ﴿ عَنْدَ رَبّه ﴾ أنه يثاب عليه يوم القيامة ، والتعرض لعنوان الربو بية مع الاضافة إلى ضمير (من) لتشريفه والاشعار بعلة الحكم ه

﴿ وَأُحلَّتَ لَـكُمْ الْأَنْمَــمُ ﴾ أى ذبحها وأكلها لآن ذاتها لاتوصف بحل وحرمة ، والمراد بها الازواج الثمانية على الإطلاق، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أى إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه احتشاء متصل كما اختاره الآكثرون منها على أن (ما) عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وماأهل به لغير الله تعالى . وجوز أن يكون

الاستثناء منقطعا بناء على أن (ما) عبارة عما حرم في قوله سبحانه : (حرمت عليكم الميتة) الآية ، وفيه ما ليس من جنسالانعام، والفعل على الوجهين لم يرد منه الاستقبال لسبق تلاوة آية التحريم، وكأن التعبير بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لمزيد الاعتناء، وقيل: التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي المناسب للمقام، والجملة معترضة مقررة لما قبلها من الآمر بالاكل والاطعام ودافعة لما عسى يتوهم أن الاحرام يحرم ذلك كما يحرم الصيد ﴿ فَأَجْتَنْبُوا الرُّجْسَ ﴾ أى ألقذر ﴿ مَنَ الْأُوْ ثَانَ ﴾ أى الذى هو الأو ثان على أن من بيانية ه وفى تعريف (الرجس) بلام الجنس مع الابهام والتعيين وإيقاع الاجتناب على الذات دون العبادة مالايخنى من المبالغة في التنفير عن عبادتها ، وقيل : من لابتداء الغاية فكأنه تعـالىأمرهمباجتناب الرجس عاما شمعين سبحانه لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لـكل فساد ورجس ، وفي البحر يمكن أن تـكون للتبعيض بأن يعنى بالرجس عبادة الاو ثان وقد روى ذلك عن ابن عباس . وابن جريج فـكمأنه قيل فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن المحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن فيبناء وغيرذلك بما لم يحرمه الشرع فكان للوثن جهات منها عبادته وهو المأمور باجتنابه وعبادته بعض جهاته فقول ابن عطية: إن من جمل من للتبعيض قاب المعنى وأفسده ليس فى محله انتهى. ولا يخفى ما فى كلا الوجهين الابتداء والتبعيض من التبكلف المستغنىعنه، وههنا احتمال آخر ستعلمه مع مافيه إنشاء الله تعالىقريبا، والفاءلترتيب مابعدها على ما يفيده قوله تعالى : (ومن يعظم) الخ من وجوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها ه وذكر أن بالاستثناء حسن التخاص إلى ذلك وهو السر فى عدم حمل الانعام على ماذكر من الضحايا والهدايا المعهودة خاصة ليستغنى عنه إذ ليس قيها ماحرم لعارض فكأنه قيل : ومن يعظم حرمات الله فهو خير له والأنعام ليست من الحرمات فانها محللة لـكم إلا مايتلى عليكم آية تحريمه فانه بما يجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم الأمور التي يجب الاجتناب عنها وهو عبادة الاوثان ، وقيل ؛ الظاهر أن مابعد الفياء متسبب عر. قوله تعالى: (أحلت لـكم الأنعام) فان ذلك نعمة عظيمة تستدعى الشـكر لله تعالى لا الـكفر. والاشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنبوا الرجس من أجل الاوثان على أن (من) سببية وهو تخصيص ﻠًﺎ ﺃﻫﻞ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله تعالى : ( إلا مايتلى ) ويؤيده قوله تعالى : فيما بعد (غير مشركين به) فانه إذا حمل علىماحملوه كان تـكراراً انتهى. وأورد على ماادعى ظهوره أن إحلال الأنعام وإن كان من النعم العظام إلا أنه من الأمور الشرعية دون الأدلة الخارجية التي يعرف بها التوحيد وبطلان الشرك فلا يحسن اعتبار تسبب اجتناب الأوثان عنه . وأما ما ادعى عدم بعده فبعيد جداً وإنكار ذلك مكابرة فتأمل \*

وقوله تعالى ﴿ وَاجْتَنْبُوا قُولَ الزُّور • ٣٠ كَا تعميم بعد تخصيص فان عبادة الآو تان رأس الزور لما فيها من ادعاء الاستحقاق كأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك بما فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب و نحرهما و الافتراء على الله تعالى بانه حكم بذلك، ولم يعطف قول الزور على الرجس بـل أعاد العامل لمزيد الاعتناء ، والمراد من الزور مطلق الـكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف فان الـكدب منحرف عن الواقع و الاضافة بيانية ، وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور لما أخرج أحـد . وابر داود .

وابن ماجه . والطبرانى . وغيرهم عن ابن مسعود أنه ﷺ صلى صلاة الصبح فلما انصرف قائما قال : عدلت شهادة الزور الاشراك بالله تعالى ثلاث مرات تم تلا هذه الآية ه

و تمقب بأنه لا نص قيها ذكر من الحنبر مع ما في سنده في بعض الطرق من المقال على التخصيص لجواز بقاء الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك ، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال يعنى بقول الزور الشرك بالكلام وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم ليك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تماكله وها ملك وهو قول بالتخصيص و لا يخنى أن التمميم أولى منه وإن لام المقام كتخصيص بعضهم نلك بقول المشركين هذا حلال وهذا حرام ﴿ حُنفاً. لله ﴾ ماناين عن ظل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له تعالى ﴿ غَيْرَمُشْر كَينَ به ﴾ أى شيئا من الأشياء فيدخل في ذلك الأوثان دخو لا أوليا ، وهما حالان مؤ كدتان من واو فاجتنبوا ، وجوز أن يكون حالا من واو (واجتنبوا) وأخر التبرى عن التولى ليتصل بقرله تعالى ؛ ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فيكاً مَّا خَرٌ مَن السَّماء ﴾ وهي جملة مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الاجتناب من الاشراك ، وإظهار الاسم الجليل لاظهار كال قبح الاشراك ، وقد شبه الايمان بالسماء لعلوه والاشراك بالسقوط منها فالمشرك ساقط من أوج الايمان الى حضيض الكفر وهذا السقوط ان كان فى حق المرتد فظاهر وهو فى حق غيره باعتبار الفطرة وجمل التمكن والقوة بمنزلة الفمل كا قيل فى قوله تعالى (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت باعتبار الفطرة وجمل التمكن والقوة بمنزلة الفمل كا قيل فى قوله تعالى (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الإفكار الموزعة بخطف جوارح الطروهو مأخوذ من قوله تعالى (ضرب الله مثلار جلافيه شركاء متشاكسون) الافكار الموزعة بخطف جوارح الطروهو مأخوذ من قوله تعالى (ضرب الله مثلار جلافيه شركاء متشاكسون) وأصل الخطف الاختلاس بسرعة ه

وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتح الحداء والطاء مشددة . وقرأ الحسن . وابو رجاء . والاعمش ( فتخطفه ) بكسر الناء والحاء والطاء مشددة ، وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة . وقرأ الاعمش أيضا (تخطفه) بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة ، والجملة على هذه القراءة فى مرضع الحال ، وأما على القراءات الالول فالفاء للعطف وما بعدها عطف على ( خر ) وفى إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك الحدالة العجيبة فى مشاهد المخاطب تعجيبا له ، وجوز أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو يخطفه والعطف من عطف الجملة على الجملة ﴿ أَوْ تَهُوى به الرّبح ﴾ أى تسقطه وتقدفه . وقدرأ أبو جعمر . وأبو رجاء ( الرياح ) عسلى الجملة ﴿ أَوْ تَهُوى به الرّبح ﴾ أى تسقطه وتقدفه . وقدرأ أبو جعمر . وأبو رجاء ( الرياح ) لمهوية وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) فالتشبيه فى الآية المهوية وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) فالتشبيه فى الآية مفرق . والظاهر أن ( تهوى ) عطف على ( تخطف ) وأو للتقسيم على معنى أن مهاكمه إما هوى يتفرق به المنير من أن الافكار من نتائج وساوس الشيطان ، والآية سيقت لجملهما شيئين ، وفى تفسير القاضى أنها للنير من أن الافكار من نتائج وساوس الشيطان ، والآية سيقت لجملهما شيئين ، وفى تفسير القاضى أنها للنير عن أن الافكار من نتائج وساوس الشيطان ، والآية سيقت لجملهما شيئين ، وفى تفسير القاضى أنها به الربح فى مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذى توزع لحمد فى به الربح فى مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذى توزع لحمد فى

بطون جوارح الطير المشرك الذى لا خلاص له من الشرك ولا نجاة أصلا ، والمشبه بالنوع الثانى الذى رمته الربح فى المهاوى المشرك الذى يرجى خلاصه على بعد ، وقال ابن المنير : إن الكافر قسمان لا غير ، مذبذب متمادى على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة وهذا ، شبه بمن اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولى طائر على قطعة منه إلا انتهبها منه آخر وتلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه وترك ما كان عليه ومشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير لم يكع ولم يرجع لا سبيل إلى تشكيكه ولا مطمع فى نقله عما هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته وهذا مشبه فى قراره على الكفر باستقرار من هوت به الربح إلى واد سافل هو أبعد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى ، ولا يخفى أن ما ذكرناه أو فق بالظاهر \*

و جوز غير واحد أن يكون من التشبيهات المركبه فكأنه سبحانه قال: من أشرك بالله تعالى فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعا في حواصلها أو عصفت به الربح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة ، وجعل في الكشف أو على هذا للتخيير وليس بمتعين في ايظهر ، وعلى الوجهين تفريق التشبيه و تركيبه في الآية تشبيهان ه

وذكر الطبي أن فيهاعلى التركيب تشبيهين، و(تهزى) عطف على (خر) وعلى التفريق تشبيها واحداً و(تهوى) عطف على (خر) وعلى التفريق تشبيها واحداً و(تهوى) عطف على (تخطف) وزعم أن فى عبارة الكشاف ما يؤذن بذلك وهو غير مسلم (ذلك) أى الأمر ذلك أوامتثلواذلك (وَمَنْ يُعَظّم شَعَائرَ الله ) أى البدن الهدايا كا روى عن ابن عباس. ومجاهد. وجماعة وهى جمع شميرة أو شمارة بمعنى العلامة كالشعار ، وأطلقت على البدن الهدايا لانها من معالم الحج أو علامات طاعته تعالى وهدايته ه

وقال الراغب: لآنها تشمر أى تعلم بأن تدى بشميرة أى حديدة يشعر بها ، ووجه الاضافة على الأوجه الالذائة لا يخفى ، وتعظيمها أن تختار حسانا سمانا غالية الأثمان ، روى أنه مي أنه بدنة فيها جمل لا بي جهل فى أنفه برة من ذهب ، وعن عمر أنه أهدى نجيبة طابت منه بثلثائة دينار وقد سأل الذي مي الدن يبيمها ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدها ، وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يسوق البدن علم بالقباطى فيتصدق باحر مها وبجلالها ، وقال زيدبن أسلم : الشعائر ست الصفا . والمروة والبدن . والجمار والجمار السجد الحرام . وعرفة والركن ، وتعظيمها اتمام ما يفعل بها ، وقال ابن عمر والحسن . ومالك وابن زيد وقيل: هي شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامها ، والجمهور على الأول وهو أو فق المبعد ، و(من) إما شرطية أو وقيل: هي شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامها ، والجمهور على الأول وهو أو فق المبعد ، و(من) إما شرطية أو إن التقدير فان تعظيمها النخ ، والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولابد له من فاعل وهو ليس إلا ضميراً يعود أن التحال فان تعظيمها لا بحار عنها مأنها من اتقوى القلوب ، و تقدير هذا المضاف واجب على ماقيل من حيث ان الشعائر نفسها لا يصح الاخبار عنها مأنها من التقوى بأى مه ي كانت (من) . وقال الزمخشرى : من حيث ان الشعائر نفسها لا يصح الاخبار عنها مأنها من التقوى بأى مه ي كانت (من) . وقال الزمخشرى : التقدير فان تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب ، و تقدير هذا المضاف واجب على ماقيل من حيث ان الشعائر نفسها لا يصح الاخبار عنها مأنها من التقوى بأى مه ي كانت (من) . وقال الزمخشرى : التقدير فان تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب في نفعه كانت (من) . وقال الزمخس الانه لا به لا بنه المناف واحب على هاقيل المن التقوي بأن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى المن المنه إلا بتقديرها لا بنه الانه لا بنه المنه الانه وكان التقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى المن التقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى القلوب المن التقوى المن التقوى القلوب المن التقوى التعلق المن التعلق المن التعلي المنائد المنائد و المن المنائد الم

منراجع من الجزاء إلى (من) ايرتبط به اهـ

وتعقبه أبوحيان بأن ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولذا لما سلك جمع مسلكه فى تقدير المضافات قيل التقدير فان تعظيمهامنه فعال النخ أو فان تعظيمهامن أفعال ذوى تقوى القلوب منهم فجاؤ ا بضمير مجرور. عائد إلى (من) فى آخر الكلام أو فى أثنائه، وبعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولامنهم لكن التزم جعل اللام فى (القلوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى الكوفيين للربط أى تقوى قلوبهم والدماميني جعل الرابط فى تقدير الزمخشري فاعل المصدر المحذوف لفهم المعنى فلا يكون ماقدره عاريا عن الراجع إلى (من) كا زعمه أبو حيان فان المحذوف المفهوم بمنزلة المذكور ه

وقال صاحب الكشف: في الانتصار له أيضا أراد أنه على اقدره يكون عموم ذوى تقوى القلوب بمنزلة الضمير فتقدير منه كما فعل البيضاوى ليس بالوجه. واعترض صاحب النقريب تقدير المضافين الأخيرين أعنى أفعال و ذوى بانه إنما يحتاج اليه إذا جمل (من) للتبعيض وأما إذا جمل للابتداء فلا إذ المعنى حينة فأن تعظيمها ناشى، من تقوى القلوب وهو قول بأحد الوجهين اللذين سمعتهما أولا ، ولم يرتض ذلك صاحب الكشفقال: إن إضهار الأفعال لأن المعنى إن التعظيم باب من التقوى ومناعظم أبوابها لا أن التعظيم صادر من ذى تقوى . ومنه يظهر أن الحمل على أن التعظيم ناشى من تقوى القلوب. والاعتراض بأن قول الزمشرى: إنما يستقيم إذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغى على أنه حينة أن قدر من تقرى قلوبهم على المذهب الكوفي أو من تقوى القلوب منهم اتسع الحرق على الراقع ، ثم التقوى إن جعلت متناولة للافعال والتروك على العرف الشرعى فالتعظيم بعض البتة وإن جعلت خاصة بالتروك فمنشأ التعظيم منها غير لا تح الاعلى التجوز انتهى واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذى تقوى دعوى بلا شاهد . وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كاذكره ، وبأن القول بعدم الاحتياج دعوى بلا شاهد . وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كاذكره ، وبأن القول بعدم الاحتياج على التجوز لايستقيم قول الزمخسرى : لا يستقيم العنه على التجوز لا يستقيم قول الزمندر في لا يستقيم العنه .

وتعقب بانه غير وارد ، أما الأول فلا نالسياق للتحريض على تعظيم الشعائر وهو يقتضى عده من التقوى بل من أعظمها وكرنه ناشئاً منها لايقتضى كونه منها بل ربما يشعر بخلافه ، وأماالثانى فلا ن الدلالة على الأعظمية مفهومة من السياق كما إذا قلت : هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق ، وأما الثالث فلا نه لم يدع عدم الاحتياج إلى الاضهار على تقدير كون التعظيم بعضا بليقول الرابط العموم كما قال أولا ، وأما الرابع فلا نصحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه بعضا بليقول الرابط العموم كما قال أولا ، وأما الرابع فلا نصحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال : التقدير فان تعظيمها من تقوى القلوب أولى منقول المعتض ، وما يقتضيه من على التعظيم عن جعله بعض تقوى القلوب . ومن فى دلك للتبعيض ، وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى بالقلوب السياق من تقوى الأعضاء والمراد بها التقوى القلوب الماذية التى يتصف بها المئافق الذى كثيراً الصادق . و تقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً الصادق . و تقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً الصادق . و تقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً

ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاه والتركيب أشبه التراكيب بقولهم العفو من شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحكم، ولعل كون الاضافة لهذه الاشارة أولى من كونها لأن القلوب منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما فتدبره ومن الناس من لم يوجب تقدير التعظيم وأرجع ضمير (فانها) إلى الحرمة أو الخصلة كما قيل نحو ذلك فى قوله عليا يوم الجمعة فبها ونعمت» أو إلى مصدر مؤنث مفهوم من (يعظم) أى التعظيم، قوله علياً التعظيم،

واعترض هذا بأن الصدر الذي تضمنه الفعل لايؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا ليسكذلك ونظر فيه . نعم إن اعتبار ذلك ممالا يستلذه الذوق السليم ، ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات بصيغة الجمع ، على أنه قيل عليه ؛ إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى ، ولا يدفعه أنه لا اعتبار بالمفعموم أو أن ذلك من مقابلة الجمع

بالجمع كما لا يخني .

وإذا اعتبر المذهب الكوفى فى لام (القلوب) لم يحتج فى الآية إلى اضهارشيء أصلاً. وذهب بعض أهل المكال إلى أن الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقا لدلالة التعليل القائم مقامه عليه. وتعقب بأن الحذف خلاف الأصل و ماذكر صالح للجزائية باعتبار الاعلام و الاخباركا عرف فى أمثاله، وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير فى الكتاب الجليل. وقرى والقلوب) بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذى هو (تقوى). واستدل الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية على مشروعية تعظيم قبورالائمة وسائر الصالحين بايقاد السرج عليها وتعليق مصنوعات الذهب والفضة ونحوذلك ممافاقوا به عبدة الاصنام ولا يخنى مافيه (لكم فيها في في الشعائر بالمعنى السابق (مَنافعُ عني هي درها ونسلها وصوفها وركرب ظهورها هوائي أجَل مُسمَى وهو وقت أن يسميها ويوجبها هديا وحينتذ ليس لهمشي من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم. ومجاعد. وقتادة والضحاك، وكذا عندالامام أبي حنيفة فان المهدى عنده بعد التسمية و الايجاب لايملك منافع الهدى أصلا لانه لو ، لمك ذلك لجازله أن يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا ، نعم بجوزله الانتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ماروى عن أبي هريرة أنه مي في قال: اركبها ويلك هو فقال يارسول الله : انها هدى فقال: اركبها ويلك ه

وقال عطاء: منافع الهدايا بعد ايجابها و تسميةها هديا أن تركب و يشرب لينها عند الحاجة الى أجل مسمى وهو وقت أن تنحر والى ذلك ذهب الشافعي، فعن جابراً نه ويكالي قال: «اركبوا الهدى بالمعروف حتى تجدوا ظهراً» واعترض على ما نقدم بان مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدى كذلك لا يملك المهدى بيعه واجارته ويملك الانتفاع به بغير ذلك ، وقيل الاجل المسمى وقتان تشعر فلا تركب

حينتذ إلا عند الضرورة •

وروى أبو رزين عن ابن عباس الآجل المسمى وقت الخروج من مكة ، وفى رواية أخرى عنـه وقت الخروج والانتقال من هـذه الشعائر إلى غيرها ، وقيـل الآجـــل المسمى يوم القيامة ولايخنى ضـعفه الخروج والانتقال من حـل الدين إذا وجب رُمَّم تَحْلَمُـا) أى وجوب نحرها على أن يكون محل مصدرا ميميا بمعنى الوجوب من حـل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم زمان، وهو على الاحتمالين معطوف على (منافع) والكلام على تقدير مضاف

وقوله تعالى ﴿ إِنَّى الْبَيْتِ الْعَتَيقِ ٣٣ ﴾ في موضع الحال أي منتهية إلى البيت ، والمراد به ما يليه بعلاقة المجاورة فانها لا تنتهني إلى البيت نفسه و إنما تنتهي إلى مايقرب منه ، وقد جعلت منى منحراً فني الحديث وكل فجاج مكة منحر وكل فجاج مني منحر » وقال القفال : هذا في الهدا يا التي تبلغ مني وأما الهــدي المتطوع به إذا عطبقبل بلوغ مكة فمنحره موضعه ، وقالت الامامية : منحر هدى الحج منى ومنحر هدىالعمرة المفردة مكة قبالة الكعبة بالحزورة ، و( ثم ) للتراخي الزماني أو الرتبي أي لـكم فيها منافع دنيوية إلى أحـل مسمى وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب الاخروى وهو وجوب نحرها أو وقت نحرها ، وفي ذلك مبالغة في كون نفس النحر منفعة ، والتراخي الرتبي ظاهروأما التراخيالزماني فهوباعتبارأولـز.انالثبوت فلا تعفل ه والمعنى على القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لـكم في تلك المواضع منافع بالآجروالثواب الحاصل بأداء ما يلزم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أي محدل الناس من احراءهم إلى البيت العتيق أي منته اليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد ادا. ما يازم في هاتيـك المواضع فاضافة المحل اليها لادنى ملابسة بموروى نحو ذلك عن مالك فى الموطأ أو لكم فيها منافع التجارات في الاسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الـكعبة بالاحلال بطواف الزيارة أو لـكم منافع دنيوية وأخروية إلى وقت المراجعة الخ ، وهكذا يقال على ما روى عن زيد بن أسلم من تخصيصها بالست ، وعلى القول بأن المراد بها شرائع الدين لـكم في مراعاتها منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلها الذي توصل اليه إذا روعيت منته إلى البيت العتيق وهو الجنة أومحـل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد للملائكة عليهمالسلام، وكونهمنتهي لأنه ترفع اليه الاعمال، وقيلكون محلما منتهيا إلى البيت العتيق أى الكعبة فإدو المتبادر باعتبار أن محل بعضها كالصلاة والحج منته إلىذلك ، وقيل: غير ذلك والكل مما لا ينبغى أن يخرج عليه كلام أدنى الناس فضلا عن كلام رب العالمين ، وأهون ما قيل : إن الكلام على ها تيك الروايات متصل بقوله تعالى ( وأحلت لـكم الانعام ) وضمير ( فيها ) لها ﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ عطفعلى قوله سبحانه ( لكم فيها منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن يعظم ) الخ وما في البين اعتراض على ما قيل ، وكأنى بك تختار الأول؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه عند نظير الآية، والمنسك موضع النسك إذا كان اسم مكان أو النسك إذا كان،صدراً ،و فسره مجاهد هنا بالذبح وإراقة الدماء علىو جهالتقرباليه تعالى فجعله مصدراً وحملالنسك على عبادة خاصة وهو أحد استعمالاته وإن كان في الآصل بمعنىالعبادة مطلقاً وشاع في أعمال الحج. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير وبروفسره هنا بالعيد، وقال قتادة : هو الحج · وقال ابن عرفة ( منسكا ) أي مذهبا من طاعته تعالى ه

واختار الزمخشرى ما روى عن مجاهد وهو الأوفق أى شرع لكل أهل دين أن يذبحوا له تعـالى على وجه التقرب لا لبعض منهم ، فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص . وقرأ الاخوان وابن سعدان . وأبو حاتم عن أبى عمرو . ويونس . ومحبوب . وعبد الوارث ( منسكا ) بكسرالسين ، قال ابن عطية وهو في هذا شاذ ولا يجوزني القياس ويشبه (١) أن يكون الكسائي سمعه من العرب ، وقال الازهرى : الفتح والكسر

<sup>(</sup>١) فيه أن القراءة بالرواية فلا تغفل أه منه

فيه لغتان مسموعتان ﴿ لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهَ ﴾ خاصة دون غيره تعالى يا يفهمه السياق والسباق، وفي تعليل الجعل بذلك فقط تنبيه على أن المقصو دالاهممن شرعية النسك ذكره عزوجل ﴿ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مَنْ بَهِيمَة الْأَنْعَامَ ﴾ عند ذبحها ، وفيه تنبيه على أن القربان يجب ان يكون من الانعام فلا يجوزُ بالخيل ونحوها . والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَٱلْهُ ـُكُمْ إِلَهُ وَاحْدُ ﴾ قيل للتعليل وما يعدها علة لتخصيص اسم الله تعالى بالذكر، والفاء في قوله سبحانه: ﴿ فَلَهُ أَسْلُمُوا ﴾ لترتيب ما بعدها من الأمر بالاسلام علىو حدانيته عز وجل، وقيل: الفاء الأولى لترتيب مَا بعدها على مأقبلها أيضاً فان جعله تعالى لـكل أمة منالامم منسكا يدل على وحدانيته جل وعلا، ولايخني مافى وجه الدلالة من الخفاء، وتـكلف بعضهم في بيانه بأن شرع المنسك لـكل أمة ليذكروا اسم الله تعالى يقتضي أن يكون سبحانه إلها لهم لثلا يلزم السفه ويلزم من كونه تعالى إلها لهم أن يكون عز وجل واحداً لأنه لا يستحق الألوهية أصلا من لم يتفرد بها فان الشركة نقص وهو كما ترى ، و في الـكشف لما كانت العلة لقوله سبحانه : (لـكل أمة جعلناً منسكا) ذكر اسمه تعالىعلى المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذكرا عند مواطأة القلباللسانوذكرالقلب اشعار بالتعظم جاء قوله تعالى (فله أسلموا) مسببا عنه تسببا حسنا. واعترض بقوله تعالى : (فاله كم إله واحد) لأنه يؤكد الأمر بالاخلاص ويقوى السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضا كون الذكر هو المقصود من شرعية النسك انتهى، وهو يشعر بأن الفاء الأولى للاعتراض والفاء الثانية للترتيب. ولعل ماذكر أولاً أظهر، وأما ماقيل من أن الفاء الأولى للتعليل والمعلل محذوف والمعنى أنما اختلفت التـكاليف باختلاف الأزمنة والاشخاص لاختلاف المصالح لالتعدد الاله فان الهـكم إله واحد فما لاينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى الجايل فم لا يخني، و إنما قيل: (إله واحد) و لم يقل واحدلما أن المراد بيان أنه تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته ؛ وتقديم الجار على الأمر للقصر، والمراد اخلصوا له تعالى الذكرخاصة واجعلوه لوجهه سالما خالصا لاتشو بوه باشراك ﴿وَبَشَّرُ ٱلْخُبْتِينَ ٢٢﴾ خطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمخبتون المطمئنون كما روىءن مجاهد أو المتواضعون كما روى عن الضحاك. وقال عمروبن أوس: هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا . وقال سفيان : هم الراضون بقضاء الله تمالى . وقال الكلبي : هم المجتهدون في العبادة، وهو من الاخبات وأصله فإقال الراغب: نزول الحبت وهو المطمئن من الارض، ولا يخفي حسن، وقع ذلك هنا من حيث أن نزول الحبت مناسب للحاج ﴿ الَّذِينَ اذَا ذُكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ﴾ أى خافت ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ منه عز وجل لاشراق أشعة الجلال عليها ﴿ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ماأْصَابَهُمْ ﴾ من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب كالأمراض والمحن والغربة عن الأوطان ولَا يخني حسن موقع ذلك ُهْنا أيضاً ، والظاهرأن الصبرعلى للكاره مطلقا بمدوح . وقال الرازي : يجب الصبر على ماكان من قبل ألله تعالى، وأما على ما يكون من قبل الظلمة فغير واجب بل يجب دفعه على من يمكنه ذلك ولو بالقتال انتهى وفيه نظر ﴿ وَالْمُقيمي الصَّلَوَة ﴾ في أو قاتها، ولعل ذكر ذلك هنا لأن السفر مظنة التقصير في إقامة الصلاة . وقرأ الحسَن . وابن أبي إسحَق . وأبو عمرو في رواية (الصلاة) بالنصب على المفعولية لمقيمي وحذفت النون منه تخفيفاً كما في بيت الكمتاب: الحافظو عورة العشيرة لا تأتيهم منوراتهم نطف (١)

<sup>(</sup>١) التلطخ بالعيب اه منه \*

بنصب عورة ونظير ذلك قوله:

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم مالك وقوله: ابنى كليب ان عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا

وقرأ ابن مسعود . والأعمش ( والمقيمين الصلاة ) باثبات النون ونصب الصلاة على الأصل ، وقرأ الضحاك (والمقيم الصلاة) بالافرادوالاضافة ﴿ وَمَا رَزَقَناهُم يُنفقُونَ ٥ م ﴾ في وجوه الخير ومن ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَاناً هَا لَكُم مَنْ شَعَائر الله ﴾ أي من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى والبدن جمع بدئة وهي كما قال الجوهري . ناقة أو بقرة تنحر بمكة . وفي القاموس هي من الأبل والبقر كالاضحية من الغنم "دي إلى مكة و تطلق على الذكر والأنثى وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونها ، وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة وهو مذهب الحنفية فلو نذر نحر بدنة يجزئه نحر بقرة عندهم وهو قول عطاء ، وسعيد بن المسيب ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لاتعلم البدن إلا من الابل والبقر \*

وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه كنا ننجر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال ؛ وهل هى إلا من البدن ، وقال صاحب البارع من اللغويين ؛ إنها لا تطلق على ما يكون من البقر ، وروى ذلك عن دجاهد . والحسن وهو مذهب الشافعية فلا يجزى عندهم من نذر نحر بدنة نحر بقرة ، وأيد بمارواه أبو داود عن جابر قال قال رسول الله عليه السائعية : والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، فأن العطف يقتضى المغايرة و فيما يأتى آخرا تأييد لذلك أيضا ، والظاهر أن استمال البدنة فيما يكون من الابل أكثر وإن كان أمر الاجزاء متحدا ،

ولعل مراد جابر بقوله فى البقرة وهلهى إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول اللغوى ليرد عليه بذلك، ويمكن أن يقال فياروى عن ابن عمر :ان مراده بالبدن فيه البدن الشرعية ، ولعله إذا قيل باشترا كها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أونحوه فى التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشدير إلى ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد عن يعقوب الرياحي عن أبيه قال : أوصى إلى رجل وأوصى ببدنة فأتيت ابن عباس فقلت له : إن رجلا أوصى إلى وأوصى ببدنة فهل تجزى عنى بقرة ؟ قال: نعم ثم قال: من صاحبكم؟ فقلت: من رياح قال: ومتى اقتنى بنورياح البقر إلى الابل وهماحبكم إنما البقر الاسد وعبد القيس فتدبر \*

وقرأ الحسن . وابن أبى اسحق . وشيبة . وعيسى (البدن) بضم البا. والدال ، قيل وهو الآصل كخشب وخشبة و اسكان الدال تخفيف منه ، ورو يت هذهالقراءة عن نافع . وأبى جعفر \*

وقرأ ابن أبى اسحق أيضا بضم الباء والدال وتشديدالنون فاحتمل أن يكون اسمامفردا بنى على فعل كعتل واحتمل أن يكون السمامفردا بنى على فعل كعتل واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز فى الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف ، والجمهور على نصب (البدن) على الاشتغال أى وجعلنا البدن جعلناها ، وقرىء بالرفع على الابتداء ، وقوله تعالى (لـكم) ظرف متعلق بالجعل، و(من شعائر الله) فى موضع المفعول الثانى له، وقوله تعالى (لَـكُمُ فيماً خَيْرٌ ) أى نفع فى الدنيا وأجر في الآخرة كما روى عن ابن عباس . وعن السدى الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قباما ،

﴿ فَأَذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهَ عَلَيْهَا ﴾ بان تقولوا عند ذبحها بسمالله والله أكبر اللهم منك ولك . وقد أخرج ذلك

جماعة عن ابن عباس ، وفى البحر بان يقول : عند النحر الله أكبر لاإله إلاالله والله أكبر اللهم منك واليك ه (صَوَافَ عُ أَى قَاتُمَات قدصففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعولهمقدر . وقر أابن عباس ، وابن عمر وابن مسعود . والباقر . ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والكلبي والاعمش بخلاف عنه (صوافن) بالنون جمع صافنة وهو إما من صفن الرجل إذاصف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث ، وعقلها عند النحر سنة ، فقد أخرج البخارى . ومسلم . وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا قدأناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد رفي الله تعالى عنه أن الذبي الله البسرى ، فقدد أخرج ابن أبي شيئة وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بق من قوائمها . وأخرج عن الحسن قيل له : كيف تنحر البدنة ؟ قال : تعقدل يدها اليسرى إذا أريد نحرها ، وذهب بعض إلى عقل اليمنى ، وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقدل اليمنى ، فقد تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى ، وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقدل اليمنى ، فقد اخرج ابن أبي شيبة أيضا عن اب عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى ، وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقدل اليمنى ، فقد اخرج ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عاما اليمنى ، وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقدل اليمنى ، فقد الحرج ابن أبي شيبة أيضا عن عاماه قال : اعقل أى اليدين شدت ه

وأخرج جماعة عن ابن عمر أنه فسر (صواف) بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلافرق فى المراد بين صواف وصوافن على هذا أصلا ، لكن روى عن مجاهد أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث . وقرأ أبو موسى الأشعرى . والحسن . ومجاهد . وزيد بن أسلم . وشقيق . وسليمان التيمى . والأعرج (صوافى) بالياء جمع صافية أى خوالص لوجه الله عز وجل لايشرك فيهاشى ، كاكانت الجاهلية تشرك ، ونون الياء عمر . وابن عبيد وهو خلاف الظاهر لآن (صوافى) ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ، و خرج على وجهين ، أحدهما أنه وقف عليه بالف الاطلاق لانه منصوب ثم نون تنوين الترنم لاتنوين الصرف بدلا من الألف ، وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا ينصرف لاسيما الجمع المتناهى ولذا قال بعضهم :

والصرف في الجمع أتى كثيراً حتى ادعى قوم به التخييرا

وقرأ الحسن أيضا (صواف) بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء فأصل (صواف) صوافى حذفت الياء لثقل الجمسع واكتنى بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها التنوين ونحوه و ولو أن واش بالبمامة داره ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا وقد تبقى الياء ساكنة كما في قوله:

يابارى القوس بريا لست تحسنها لاتفسدنها وأعط القوس باريها

وعلى ذلك قراءة بعضهم (صوافى) با ثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما فى القراءة المشهورة حال من ضمير (عليها) ولوجعل كاقيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة ﴿ فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ أى سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضى أنها تذبح وهى قائمة ، وأيد به كون البدن من الإبل دون البقر لأنه لم تجرعادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر

<sup>«</sup>۱» وكذا أبوداود اه منه

الابل وهى مضطجعة ﴿ فَـكُنُوا مَنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ ﴾ أى الراضى بماعنده؛ بما يعطى من غير مسئلة ولا تعرض لها ، وعليه حمل قول لبيد :

فمنهم سميد آخذ بنصيبه ومنهم شقى بالمعيشة قانع

﴿ وَالْمُعْتَرُ ﴾ أى المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له، و تفسير هما بذلك مروى عن ابن عباس. وجماعة، وقال محمد بن كعب و مجاهد . و ابر اهيم · و الحسن . و الكابى : (القانع) السائل كافى قول عدى بن زيد : وقال محمد بن كعب و ماخنت ذاعهـد و أيت بعهـده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا

(والمعتر) المعترض من غيرسؤال، فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعا إذا رضى بما عنده من غير سؤال ، وعلى الثانى من قنع يقنع كسأل يسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلى ذلك جاء قول الشاعر :

العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولاتطمع فما شيء يشينسوى الطمع

فلا يكون (القانع) على هذا من الاضداد لاختلاف الفعلين، ونص على ذلك الحفاجي حاكم بتوهم من يقول بخلافه. وفي الصحاح نقل القول بأنه من الاضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء، ونقل عنه أيضا أنه يجوز أن يكون السائل سمى قانعاً لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر ويقبله ولايرد فيكون معنى الكلمة ين راجعا إلى الرضاء وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضى وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب الراغب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعانا ومصدر الثانى قنوعا. ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساتراً لفقره كقولهم: خنى إذا لبس الحفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفا لفقره بالسؤال نحدو خنى إذا رفع الحفاء، وأيد كون القانع بمعنى الراضى بقراءة أبى رجاء (القنع) بوزن الحذر بنا على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فانه ورد بالمعنيين والأصل توافق القراءات، وعن مجاهد (القانع) الجار وإن كان غنيا وأخرج ابن أبى شيبة عنه وعن ابن جبير أن القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس، وقيل: المعتر الصديق الزائر ، والذى اختاره من هذه الأقوال أولها ه

وقرأ الحسن (والمعترى) اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى . وقرأ عمرو . واسماعيل كما نقدل ابن خالويه (الممتر) بكسر الرا. بدون ياء ، وروى ذلك المقرى عن ابن عبداس، وجا. ذلك أيضا عن أبى رجا. وحذفت الياء تخفيفاً منه واستغناء بالكسرة عنها . واستدل بالآية عدلى أن الهدى يقسم اثلاثا ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتروروى ذلك عن ابن مسعود ، وقال محمد بن جعفر رضى الله تعالى عنهما بقسمته اثلاثا أيضا إلا أنه قال : أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقير ثلثا وأعلى ثلثا وفي القلب من صحته شيء ه

وقال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدى منه إلا الربع و كأنه عد القانع و المعتر والبائس الفقير ثلاثة وهو في ترى ، قال ابن عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض ، وكأنه أراد بالاستحان الندب فيكون قد حمل كلا الأمرين في الآية على الندب ،

وفى التيسير أمر ( كلوا )الاباحةولو لم يأكل جاز وأمر ( أطعموا ) للندب ولوصرفه كله لنفسه لم يضمن شيئا ، وهذا فى كل هدى نسك ليس بكفارة وكذا الاضحية ، وأما الكفارة فعليه التصدق بجميعها فما أكله

اوأهداه لغني ضمنه . وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقران وكذا يستحبأن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو مايقتضيه كلام ابن عطية في كلا الامرين. وأباح مالك الاكل من الهدى الواجب الاجراء الصيدوالاذى والنذر ، وأباحه أحمد الامن جزاءالصيد والنذر ، وعند الحسنَ الاكل من جميع ذلك مباح وتحقيقذلك في كتبالفقه ﴿ كَذَلكَ ﴾ أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى ( صواف ) ﴿ سَخُرْنَاهَا لَـكُمْ ﴾ مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصى عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحبسونهاصافة قوائمها ثم تطعنون في لباتهاولو لاتسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جـــرما وأقل قوة وكغي ما يتأبد من الابل شاهدا وعبرة ه وقال ابن عطية : كما أمر ناكم فيها بهذا كله سخر ناها لكم ولا يخنى بعده ﴿ لَعَلَّمُ مُ تَشْكُرُونَ ٣٦ ﴾ أى لتشكروا انعامنا عليكم بالتقرب والاخلاص ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ خُومُهَا وَلَادَمَا وُهَا ﴾ أى لن يصيب رضاالله تعالى اللحوم المتصدق بها ولاالدماء المهراقة بالنحر منحيث انها لحوم ودماء ﴿ وَلَـكُنْ يَنَالُهُ النَّقْوَى مُنْكُم ﴾ ولـكن يصيبه ما يصحب ذلك من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والاخلاص له عزوجل، وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوافعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه حول الـكعبةونضحها بالدما. تعظما لها وتقربا اليه تعالى فنزلت هذه الآية ، وروى نحوه عن ابن عباس . وغيره . وقرأ يعقوب . وجماعة ( ان تنال . ولكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبو جعفرالأول بالتاء والثانىبالياء آخر الحروف ، وعن يحيي ابن يعمر . والجحدري انهما قرأا بعكس ذلك . وقوأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما ( لن ينال . ولكن بناله ) بالبناء لما يسم فاعله فى الموضعين ( ولحومها و لا دماءها ) بالنصب ﴿ كَذَلكَ سَخَّرَهَا لَـكُمْ ﴾ كرره سبحانه تذكيراً للنعمة وتعليلا له بقوله تعالى : ﴿ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ ﴾ أي لتعرفوا عظمته تعالى باقتداره على مالايقدر عليه غيره عز وجل فتوحدوه بالكبرياء ، وقيل : أىلتقولوا الله أكبر عندالاحلالأوالذبح ﴿ عَلَى مَاهَدَا كُمْ ﴾ أى على هدايته وارشاده إياكم إلى طريق تسخيرها وكيفيةالتقرب بها ، فمامصدرية ، وجوز أن تكون موصوفة وأن تكون موصُّولة والعائد محذوف، ولابدأن يعتبر منصوبا عند من يشترط في حذف العائد المجروران يكون مجرورًا بمثلماجر بهالموصول لفظا ومعنىومتعلقا ، و(على ) متعلقة بتكبروا لتضمنه معنىالشكر أو الحمد كانه قيل : لتكبروه تعالى شاكرين أوحامدين على ماهداكم ، وقال بعضهم : على بمعنى اللام التعليلية ولاحاجة إلى اعتبار التضمين ، ويؤيد ذلك قول الداعي علىالصفا : الله أكبر على ماهدانا والحمد لله تمالى على ماأولانا، ولا يخني أن لعدم اعتبار التضمين هنا وجها ليسفيما نحن فيه فافهم ﴿ وَبَشِّر الْمُحْسَنِينَ ٣٧﴾ أى المخلصين في كل مايأتون ويذرون في أمور دينهم . وعن ابن عباس هم الموحدون،

﴿ ومن باب الأشارة فى الآيات ﴾ ( ياأيها الناس اتقوا ربكم ) بالاعراض عن السوى وطاب الجزاء ( إن زلزلة الساعة ) وهى مبادى القيامة الـكبرى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة ) وهى مواد الاشياءفان لـكلشى. مادة ملكوتية ترضع رضيعها من الملك وتربيه فى مهدالاستعداد (وتضع كل ذات حمل )وهى الهيولات (حملها) وهى الصور يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات (وترى الناس سكارى) الحسيرة (وماهم بسكارى) المحبة ، قيل سكر الاعداء من رؤية القهريات وسكر الموافقين من رؤية بدائع الافعال. وسكر المريدين من لمعان الانوار وسكر المحبين من كشوف الأسرار وسكر المشتاقين من ظهور سنى الصفات وسكر العاشقين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من الهيبة والجلال وسكر العارفين من الدخول فى حجال الوصال وسكر المرحدين من استغراقهم فى بحار الأولية وسكر الانبياء والمرسلين عليهم السلام من اطلاعهم على اسرار الازلية:

ألم بناساق يحل عن الوصف وفي طرفه خمر وخمر على الـكلف فاسكر أصحابي بخمرة كفه وأسكرني والله من خمرة الطرف

(ومن الناس من يعبد الله على حرف) الآية يدخل فيه من يعبد الله تعالى طمعا في الـكرامات ومحمدة الحلق و نيل دنياهم فان رأى شيئًا من ذلك سكن إلى العبادة و إن لم ير تركهاوتهاون فيها (خسر الدنيا) بفقدان الجاه والقبول والافتضاح عند الخلق(والآخرة) ببقائه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنارالبعد(من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلىالسماء) الآية فيه إشارة إلى حسن مقام التسليم والرضا بما فعل الحكيم جل جلاله (و إذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود) فيه من تعظيم أمر الكعبةمافيه، وقد جعلهاالله تعالى مثالالعرشه وجعل الطائفين بها من البشر كالملائدكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلاأن تسبيح البشروثنا. هم عليه عزوجل بكلمات إلهية قرآنية فيكونون من حيث تسبيحهم وثناؤهم بتلك الـكلماتِ منحيث انها كلماته تعالى نواباعنه عز وجل فى ذلك ويكمون أهل القرآنوهم كما فى الحديث أهلالله تعالى وخاصته، وللكعبة أيضا امتيازعلى العرش وسائر البيوت الأربعة عشر لأمر ما نقل الينا أنه في العرش ولافي غيره من تلك البيوت وهو الحجرالاسود الدى جاء فى الخبر أنه يمين الله عز وجل ثم إنه تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسرإلهي وهي فى الحقيقة ثلاثة لأنه شكل مكعب الركن الذي يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل ولذلك سمى الـكعبة تشبيها بالكعب، ولما جعل الله تعالى له بيتا فى العالم الـكبيرجعل نظيره فىالعالم الصغير وهو قاب المؤمن،وقد ذكروا أنه أشرف من هذا البيت « ماوسعني أرضي ولاسمائي ولـكن وسعني قلب عبدي المؤمن» وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين وفيهامثلهم المحمو دوالمذموم، وجعل محل الخواطر فيه كالأركان التي للبيت فمحل الخاطر الالهي كركن الحجر ومحل الخاطرالملكي كالركن اليماني ومحل الخاطر النفسي كالمكعب الذي في الحجر لا غير وليس للخاطر الشيطاني فيه محل ، وعلى هذا قلوب الأنبياء عليهم السلام ، وقد يقال : محل الخاطر النفسي كالركن الشامي ومحل الخاطر الشيطانيكالركن العراقي، وإنما جعل ذلك لاركن العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده: أعوذ بالله تعالى من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وعلى هذا قلوب المؤمنين ماعدا الأنبياء عليهم السلام، وأودع سبحانه فيه كنز ا أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخرجه فـلم يفعل لمصلحة رآها ، وكذا أراد عمر فامتنع اقتدا ابرسول الله ﷺ . وكذلك أودع جل وعلا فىقلب الكامل كنز العلم به عز وجل ه

وارتفاع البيت على ما مرسبعة وعشرون ذراعا وربع ذراع . وقال بعضهم : ثمانيـة وعشرون ذراعا ،

وعليه يكون ذلك نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الايمان السيارة لاظهار حوادث تجرى في النفس يًا تقطع السيارة منازلها في الفلك لاظهار الحوادث في العالم العنصري إلى غير ذلك بما لا يعرفه إلا أهل الكشف، ( لكم فيهامنافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) أي إلى ما يليه فان النحر بمني وجعلت محلا للقرابين على ما ذكر الشيخ الأكبر محيى الدين قدس سره لأنها من بلوغ الأمنية و من بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية . وفي نحر القرّابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوآنية لتتغذى بهـا أجسام انسانية فتنظر أرواحها اليها في حال تفريقها فتدبرها انسانية بعد ما كانت تدبرها ابلا أو بقرآ ، وهذه مسئلة دقيقة لم يفطن لها إلا من نور الله تعالى بصيرته من أهل الله تعالى انتهى . وتعقله مفوض إلى أهله فاجهد أن تـكون منهم « ( وبشر الخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) حسبما يحصل لهم من التجلي عند ذلك ،وقد يحصّل من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلي إذ ذاك ذلك ، وذكر بعضهم أن لكل اسم تجليا خاصا فاذا ذكر الله تعالى حصل حسب الاستعداد ومن همنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة ؛ و ( إذا ) لا تقتضي الكلية بـل كثيراً ما يؤتى بها فى الشرطية الجزئية ، وقيل العارف متى سمع الذكر من غيره تعالى وجـل قلبه ومتى سمعه منه عزوجل اط.أن . ويفهم من ظاهر كلامهم أن السّامع للذكر إما وجل أو مطمئن ولم يصرح بقسم آخر فان كان فالباقى على حاله قبل السماع ، وأكثر مشايخ زماننا يرقصون عندسماع الذكر فما أدرى أينشأ رقصهم عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة ؟ وسيظهر ذلك يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر ( والبدنجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ) قد تقدم لك أنهم ينحرونالبدن معقولة اليداليسرى قائمة على ما يقى من قوائمها ، وذكروا في سر ذلك أنه لما كان نحرها قربة أراد ﷺ المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم لأن الله تعالى وتر يحب الوتر والثلاثة أول الآفـراد فلها أول المراتب في ذلك والاولية وترية أيضا ، وجعلها قائمة لان القيومية مثل الوترية صفة إلهية فيذكر الذي ينحرها مشاهدة القائم على كل نفس بما كسبت ، وقد صح أن المناسك إنها شرعت لاقامة ذكر الله تعالى ، وشفع الرجلين لقوله تعالى ( والتفت الساق بالساق ) وهو اجتماع أم الدنيا بالآخرة ، وأفرد اليمين من يدالبدن حتى لاتعتمد إلا على وتر له الاقتدار . وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خليـة عن القوة التي لليمنى والقيام لايكون إلا عن قوةه وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال : «صلى رسول الله ﷺ الظهر بذى الحليفة "م دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت عنهاالدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته » الحديث •

والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام هن الابل مع أنه جاء فيها أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة فى معاطنها الاشارة إلى أن مقامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال النقريب. وفي إشعارها فى سنامها الذى هو أرفع مافيها إشعار منه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليههم من صفة الكبرياء الذى كانوا عليه فى نفوسهم قليجتنبوها فان الدار الآخرة إنما جعلت للذين لايريدون علوا فى الارض ولافسادا، ووقع الاشعار فى الصفحة اليمني لأن اليمين محل الاقتدار والقوة ، والصفحة من الصفح فنى ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا طلب القرب من الله تعالى وزال عن كبريائه الذى أوجب له البعد ، وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة الكبرياء فى شيطنة البدن فى تعليق النمال فى رقابها إذ لا يصفع بالنمال إلا أهل الهون والمذلة ومن كان بهذه المثابة فما بقى فيه كبرياء تشهد ، وعلق

النعال بقلائد العهن ليتذكر بذلك ماأراد الله تعالى وتـكون الجبال كالعهن المنفوش ، وقد ذكروا لجميع أفعال الحج أسرار امن هذا القبيل، وعندى أن أكثر ها تعبدية وأن أكثر ماذكر وهمن قبيل الشعر والله تعالى الموفق للسداد ه ﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافعُ عَن الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى ناصرهم على أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحج و ذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى: ( إن الذين كفروا ويصدون) وأن ماوقع في البين من ذكر الشعائر مستطرد لمزيد تهجين فعلهم وتقبيحهم لازدياد قبح الصد باذدياد تعظيم ماصد عنه، وتصديره بكلمة التحقيق لابراز الاعتناء التام بمضمونه، وصيغة المفاعلة إما للبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع فانها قد تتجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيبقى تـكرره كلمارسة أى إن الله تعالى يبالغ في دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملته الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسبا يتجدد منهم القصد إلى الاضرار بهم كافى قوله تعالى: (كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله) •

وقرأ أبو عمرو . وأبن كثير «يدفع» والمفعول محذوف كما أشير اليه ، وفي البحر أنه لم يذكر مايدفعه سبحانه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم، وأنت تعلم أن المقام لايقتضى العموم بل هو غير صحيح •

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحبُّ كُلُّ حَوَّان كَفُور ٣٨ ﴾ تعايل لمافى ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين وإيذان بأن دفعهم بطريق القهر والحزى . وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمنين ببغض المدفوعين على وجه يتضمن ان العلة فى ذلك الحيانة والكفر، وأوثر (لايحب) على يبغض تنبيها على مكان التعريض وأن المؤمنين هم أحباء الله تعالى ، ولعل الأول أولى لايهام هذا ان الآية من قبيل قولك: إنى أدفع يزيدا عن عمرو لبغضى زيدا وايس فى ذلك كثير عناية بعمرو أى أن الله تعالى يبغض كل خوان فى أماناته تعالى وهى أو امره تعالى شأنه ونواهيه أو فى جميع الأمانات التي هى معظمها كفور لنعمه عز وجل، وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشركين كذلك لالتقييد المشعر بمحبة الحائن والكافر أو لان خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لايكونان حقيرين بل ها أمران عظيمان أو لكثرة ما خانوا فيه من الأمانات وما كفروا به من النعم أو للمبالغة فى ننى المحبة على اعتبار الننى أولاوا يراد معنى المبالغة ثانيا كما قيل فى قوله تعالى: (ومار بك بظلام للعبيد) وقد علمت افيه هم من النه المعبيد)

وأياما كان فالمراد ننى الحب عن كل فرد فرد من الحونة الـكفرة ﴿ أَذَنَ ﴾ أى رخص، وقرأ ابن عباس وابن كثير . وابن عامر . وحمزة والكسائى (أذن) بالبناء للفاعل أى أذن الله تعالى ﴿ للَّذَينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه القتال وهو في قوة المذكور لدلالة المذكور عليه دلالة نيرة ه

وقرأ أبو عمرو. وابو بكر. و يعقوب « يقاتلون » على صيغة المبنى للفاعل أى يريدون أن يقاتلو المشركين في المستقبل ويحرصون عليه فدلالته على المحذوف أنور ﴿ بَأَنَهُمْ ظُلُمُوا ﴾ أى بسبب أنهم ظلموا . والمراد بالموصول أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذين فى مكة فقد نقل الواحدى . وغيره أن المشركين كانوا يؤذو نهم وكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج و يتظلمون اليه صلوات الله تعالى يؤذو نهم وكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج المعانى)

وسلامه عليه فيقول لهم: اصبروا فانى لم أومر بالقتال حتى هاجر فانزلت هذه الآية وهى أول آية نزلت فى الفتال بعد مانهى عنه فى نيف وسبمين آية على ماروى الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرى ه

وأخرج ابن جرير عن أبى العالية أن أول آية نزلت فيه (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) ، وفى الا كليل للحاكم أن أول آية نزلت فى ذلك (إن الله الله ترات فى ذلك (إن الله الله ترات فى ذلك (إن الله الله تربيل من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار قريش فى الدلائل. وجماعة أنها نزلت فى أناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار قريش فأذن الله تعالى لهم فى قتالهم وعدم التصريح بالظالم لمزيد السخط تحاشيا عن ذكره ،

﴿ وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَد يرُ ۗ ٣٩﴾ وعد لهم بالنصر و تأكيد لما مرمن العدة و تصريح بأن المواد به ليس مجرد تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبهم واظهارهم عليهم ، وقد أخرج الدكلام على سنن الكبرياء فان الرمزة والابتسامة من الملك الكبير كافية فى تيقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد تأكيدا بليف زيادة فى توطين نفوس المؤمنين ﴿ اللّه ين أُخْرُجُوا من ديارهم فى حيز الجرعلى أنه صفة للموصول قبل أوبيان له أو بدل منه أو فى محل الرفع باضهار مبتدأ ، والجملة مرفوعة على المدح ، والمراد الذين أخرجهم المشركون من مكة ﴿ بَغَيْر حَقّ ﴾ متعلق بالاخراج أى أخرجوا بغير ما يوجب اخراجهم •

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أى أخرجوا اخراجاكائنا بهذه الصفة ، واختار الطبرسي كونه فى موضع الحال أى كائنين بغير حق مترتب عليهم يوجب اخراجهم، وقوله تعالى ﴿ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبْنَا اللَّهُ ﴾ استثناء متصل من (حق) وأن ومابعدها فى تأو يل مصدر بدل منه لما فى غير من معنى النفى، وحاصل المعنى لاموجب لاخراجهم إلا التوحيد وهو إذا أريد بالموجب الموجب النفس الأمرى على حد قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وجوز أن يكون الابدال من غير وفى أخرجوا معنى النبى أى لم يقروا فى ديارهم إلا بأن يقولوا النح وهو وهو كما ترى ، وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا وأوجبه أبو حيان أى ولكن أخرجوا بقولهم ربنا الله ، وأوجب نصب ما بعد إلاكما أوجبوه فى قولهم: مازاد إلامانقص ومانفع إلاماضر، وردكونه متصلا وكون مابعد إلابدلا من (حق) بماهو أشبه شى و بالمغالطة ، ويفهم من كلامه جواز أن تكون إلا بمعنى سوى صفة لحق أى أخرجوا بغير حق سوى الترحيد ، وحاصله أخرجوا بكونهم موحدين .

﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضَ لَحَدَّمَتْ صَوَامَعُ وَبِيعٌ ﴾ تحريض على القتال المأذون فيه بافادة أنه تعالى أجرى العادة بذلك فى الأمم الماضية لينتظم به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل (أذن الذين يقاتلون) النح قيل فليقاتل المؤمنون فلو لا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذرمذر ، وقيل: المعنى لو لا دفع الله بعض الناس ببعض بتسليط مؤمنى هذه الأمة على كفارها لهدمت المتعبدات المذكورة إلا أنه تعالى سلط المؤمنين على الكافرين فبقيت هذه المتعبدات بعضها للمؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الذمة وليس بذاك ، وقال مجاهد : أى لو لا دفع على المتعبدات بعضها المؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الذمة وليس بذاك ، وقال مجاهد : أى لو لا دفع

ظلمقوم بشهادة العدول ونحوذلك لهدمت النع ه

وقال قوم: أى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة ، وقالت ورقة: أى لولا دفع العدذاب على الأشرار بدعاء الاخيار ، وقال تطلب وقال وقال والدخيار ، وأى لولا الدفع بالقصاص عن النفوس . وقيل بالنبيين عليهم السلام عن المؤمنين والدكل عالى يقتضيه المقام ولا ترتضيه ذو و الافهام ، والصوامع جمع صومعة بوزن فعولة وهي بنداء مرتفع حديد الاعلى والاصمع من الرجال الحديد القول ، وقال الراغب: هي كل بنا ، متصمع الرأس أى متلاصقه والاصمع اللاصقة اذنه برأسه وهو قريب من قريب ، وكانت قبل الاسلام كا قال قتادة مختصة برهبان النصارى وبعبد السابئة ثم استعملت في مئذنة المسلمين ، والمراد بها هنامتعبد الرهبان عند أبي العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة ولا يخفى أنه لا ينبغي إرادة ذلك حيث لم تكن الصابئة ذات ملة حقة في وقت من الاوقات ، والبيع واحدها بيعة بوزن فعلة وهي مصلى النصارى ولا تختص برهبانهم كالصومعة ، قال الراغب: فان يكن ذلك عربيا في الاصل فوجه التسمية به لما قال سبحانه ( إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليهود هوجه التسمية به لما قال سبحانه ( إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليهود هو تعدل المنابقة من المؤمنين الفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليهود هو تعدل المنابقة من المؤمنين انفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليهود هو تعدل المنابقة من المؤمنين الفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليه من المؤمنين الفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليه من المؤمنين الفسهم ) الآية ، وقبل هي كنيسة اليه من المؤمنين الفسهم ) الآية به مؤمن المؤمنية به المؤمنية المؤمنية به المؤمنية به المؤمنية به الم

وقرأ أهرالمدينة. ويعقوب(ولو لا دفاع) بالالف. وقرأالحرميان. وأيوب. وقتادة. وطلحة. وزائدة عنالاعمش والزعفراني (لهدمت) بالتخفيف، والتضعيف باعتبار كثرة المواضع ٥

﴿ وَصَلَوَاتُ ﴾ جمع صلاة وهي حيايسة اليهود ، وقيل ؛ معبد للنصاري دون البيعة والأول أشهر ، وسميت الحكنيسة بذلك لأنها يصلي فيها فهي مجاز من تسمية المحل باسم الحال ، وقيل :هي بمعناها الحقيقي وهد المحتمع على عطلت أوفي السكلام مضاف مقدر وليس بذلك ، وقيل : (صلوات) معرب صلو ثا بالثاء المثلثة والقصر ومعناها بالعبر انية المصلي . وروى عن أبي رجا. والجحدري . وأبي العالية و مجاهد أنهم قرأوا بذلك والظاهر أنه على هذا القول اسم جنس لاعلم قبل التعريب وبعده لكن ما رواه هرون عن أبي عرو من عدم تنوينه ومنع صرفه للعلمية والعجمة يقتضي أنه علم جنس إذكونه اسم موضع بعينه كما قبل بعيد فعليه كان ينبغي منع صرفه على القرارة المشهورة فلذا قيل إنه صرف لمشابهته للجمع لفظا فيكون كعرفات ، والظاهر أنه نكراذ جعل عاما لماعرب ، وأما القول بأن القائل به لاينونه فتكاف قاله الخفاجي ه

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما (صلوات) بضم الضاد واللام ، وحكى عنه ابن خالويه بكسر الصاد وسكون اللام وحكيت عن الجحدرى ، وحكى عنه أيضا (صلوات) بضم الصاد وفتح اللام وحكيت عن الجحدرى أيضا ، وقرأ الججاج بن يوسف (صلوت) بضم الصاد واللام من غير ألف وحكيت عن الجحدرى أيضا ، وقرأ مجاهد (صلوتا) بضمتين وتا. مثناة بعدها ألف ، وقرأ الضحاك ، والدكلي (صلوث) بضمتين ون غير ألف وبثاء مثلثة ، وقرأ عكر مة (صلويثا) بكسر الصاد واسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعد ها ثاء مثلثة بعدها ألف ، وحكى عن الجحدرى أيضا (صلواث) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة ، وحكى عن مجاهد أنه قرأ كذلك إلاأنه بكسر الصاد، وحكى ابن خالويه وابن عطية عن الحجاج والجحدرى (صلوب) بضمتين وباء موحدة على أنه جمع صليب كظريف وحكى ابن خالويه واحدة ﴿ ومساجد ) جمع وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه عدة قرا آت قلما يوجد مثلها فى كلمة واحدة ﴿ ومساجد ) جمع مسجد وهو معبد معرف وف للمسلمين وخص بهذا الاسم اعتناء بشأنه من حيث ان السجود أقرب ما يكون العبد

فيه إلى ربه عزوجل، وقيل: لاختصاص السجود في الصلاة بالمسلمين، ورد بقوله تعالى (يامريم اقنتي لربك واسجدى واركعى) مع الراكمين وحمل السجود فيها على المعنى اللغوى بعيد، وقال ابن عطية: الاسماء المذكورة تشترك الامم في مسمياتها الاالبيعة فانها مختصة بالنصارى في عرف كل لغة، والاكثرون على أن الصوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين ه

ولعل تأخير ذكرها مع أن الظاهر تقديمها لشرفها لأن الترتيب الوجودى كذلك أو لتقع فى جوار مدح أهلها أو للتبعيد من قرب التهديم، ولعل تأخير (صلوات) عن (بيع) مع مخالفة الترتيب الوجودى له للمناسبة بينها وبين المساجد كذا قيل ، وقيل إنما جىء بهذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلى أشرف فان البيع أشرف من الصوامع لكثرة العباد فيها فانها معبد للرهبان وغيرهم والصوامع معبد للرهبان فقط وكنائس البيع أشرف من البيع لآن حدوثها أقدم وزمان العبادة فيها أطول، والمساجد أشرف من الجميع لآن الله تعالى قد عبد فيها بما لم يعبد به فى غيرها ه

ولعل المراد من قوله تعالى ( لهدمت ) النج المبالغة فى ظهورالفساد ووقوع الاختلال فى أمر العباد لو لا تسليط الله تعالى المحقين على المبطلين لامجرد تهديم متعبدات للمليين ﴿ يُذْكَّرُ فيها اسْمُ الله كَثيرًا ﴾ فى موضع الصفة لمساجد ، وقال الضحاك ومقاتل والكلبى: فى موضع الصفة للجميع واستظهره أبوحيان ، وكونكون بيان ذكر الله عز وجل فى الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها بما لا يقتضية المقام ليس بشى الانتساخ لا ينافى بقاءها ببركة ذكر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ كم مره

و لَيْنَصُرُنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وبالله أى لينصرن الله تعالى من ينصر دينه أو من ينصر أولياه ولقد أنجز الله تعالى وعده حيث سلط المهاجرين والانصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم (إنَّ الله لَقَوَى على على على الدينه من مراداته التى من جملتها نصرهم (عَزيز على الايمانعه شيء ولايدافعه (الَّذينَ إنْ مَكَّنَاهُم في الأرض أَقَامُوا الصَّلَوَة وَمَاتَرُا الزَّكَاة وَالمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهُوا عَن المُنكر وصف للذين أخرجوا مقطوع أو غير مقطوع . وجوز أن يكون بدلاء والتمكين السلطنة ونفاذ الامر، والمراد بالارض جنسها ، وقيل مكة ، والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة وبالزكاة الزكاة المفروضة وبالمعروف النوحيد وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن أسلم •

ولعل الأولى فى الاخيرين التعميم، والوصف بما ذكر فا روى عن عثمان رضى الله تعالى عنه ثناء قبل بلاء يعبى أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الحلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم أجمعين وذلك على ما فى الـكشف لأن الآية مخصوصة بالمهاجرين لانهم المخرجون بغير حق والممكنون فى الآرض منهم الحلفاء دون غيرهم فلولم تثبت الاوصاف الباقية لزم الحلف فى المقال تعالى الله سبحانه عنه لدلالته على أن كل ممكن منهم يلزمه التو الى لعموم اللفظ، ولما كان التمكين واقعاتم الاستدلال دون نظر إلى استدعاء الشرطية الوقوع كالـكلام المقرون بلعل وعسى من العظماء فان لزوم التالى مقتضى اللفظ لا على أوقوعه أيضا، وفى ثبوت التالى ثبوت حقية الحلافة البتة وهى واردة على صيغة

الجمع المنافية للتخصيص بعلى وحده رضى الله تعالى عنه، وعن الحسن.وأبى العالية هم أمة محمد بينياته والاولى على هذا أن يجعل الموصول بدلامن قوله تعالى (من ينصره) كما أعربه الزجاج، وكذا يقال على ماروى عن ابن عباس أنهم المهاجرون والانصار والتابعون، وعلى ما روى عن أبى بحيح انهم الولاة ه

وانت تعلم أن المقام لا يقتضى الا الأول ﴿ وَللهَ ﴾ خاصة ﴿ عَاقبَةُ الْأُمُورِ ١ ٤ ﴾ فان مرجعها الى حكمه تعالى وتقديره فقط ، وفيه تأكيدللو عد باعلاء كلمته و إظهار أو ليا أه ﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَتَمُودُ ٢ ٤ وقَوَمُ ابراً هيم وقَوَمُ لُوط ٢ ٤ وأَعُابُ مَدْيَنَ ﴾ تسلية لرسول الله يَيَظِينُ وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما أن المقصود تسليته عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أو للاشارة إلى أنه مما لاينبغى تحققه وإلحاق (كذب) تاه التأنيث لأن الفاعل وهو (قوم) اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيثه ولا حاجة لتأويله بالآمة أو القبيلة كما فعل أبو حيان ومن تبعه ،وفي اختيار التأنيث حط لقدر المكذبين ومفعول كذب محذوف لكمال ظهور المراده

وجوز أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم أى فعلت التكذيب واستغنى فى عاد وتمـود عن ذكر القوم لاشتهارهم بهذا الاسم الاخصر والاصل في التعبير العلم فلذا لم يقل قوم صالح وقوم هود ولا علم لغيرهؤلاء ، ولم يقل وقوم شعيب قيل لأن قومه المكذبين له عليه السلام هم هؤلاء دون أهل الايكة لآنهم وان أرسل عليــه السَّلامُ اليهمُ فَكَذَّبُوهُ أَجنبيون، وتكذيب هؤلاء أيضا أسبق وأشَّد، والتخصيص لأن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عن تكذيب قومه أى وان يكذبك قومك فاعلم أنك لست باوحدى فىذلك فقد كذبت قبل تكذيب قومك إياكُ قوم نوح الخ ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَى ﴾ المكذب له عليه السلام هم القبط وليسو ا قومه بل قومه عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرهم ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيب اليسير من القوم كلا تكذيب الا ترى أن تصديق اليسير من المذكورين قبل عد كلا تصديق و لهذا لم يقل وقوم موسى كما قبل (قوم أوح وقوم ابراهيم ) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنيا للمفعول فالايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة والسلام في غاية الشناعة لكون آياته في كال الوضوح ﴿ فَأَمْلَيْتُ لَلْكَافِرِينَ ﴾ أي أمهاتهم حتى انصر متحبال آجالهم. والعاء لترتيب امهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب ذلك الفريق لا لترتيب امهال الكل على تكذيب الكل · ووضع الظاهر موضع المضمر العائد عـلىالمـكـذبين لذمهم بالكفر والتصريح بمكـذبى موسى عليه السلام حيث لم يذكروا فيها قبل تصريحا ﴿ ثُمَّ أُخَذُّتُهُمْ ﴾ أى أخذت كل فريق من فريق المكذبين بعد انقضاء مدة املائه وامهاله. والأخذ كناية عنالاهلاك ﴿ فَكَيْفَ كَانَنَكِيرِ ۗ ﴾ أى انكارى عليهم بتغيير ماهم عليه من الحياة والنعمة وعمارة البلاد وتبديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعلت فعلا يردعه بمعنى الانكار كالنـذير بمعنى الانذار. ويا الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثبتها بعض القراء، والاستفهام للتعجب كأنه قيل فما أشد ما كان إنكارى عليهم ، و فى الجملة ارهابالقريش، وقوله تعالى ﴿ فَكَأْيُّن مْن قُرْيَة ﴾ منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى ﴿ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ أى فاها كمنا كثيرا من القرى أهلكناها ، والجملة بدل من قوله

سبحانه ( فكيفكان نكير ) او مرفوع على الابتدا. وجملة (أهلكناها) خبره أىفكثير منالقرى أهلـكناها ، واختار هذا أبو حيان قال: الاجود في اعراب (كأين) أن تـكمون مبتداً وكونها منصوبة بفعل مضمر قليل ه وقرأ أبو عمرو. وجماعة (أهلكتها) بناء المتكلم على وفق (فأمليت للكافرين) ثم أخذتهم ونسبة الاهلاك إلى القرى مجازية والمراد اهلاك أهلها ، ويجوز أن يكون الـكلام بتقدير مضاف ، وقيل ؛ الاهلاك استعارة لعدم الانتفاع بها باهلاك أهلها ، وقوله تعالى ﴿ وَهِيَ ظَالَمَـ أَنَّ ﴾ جملة حالية من مفعول أهلكنا، وقوله تعالى ﴿ فَهَىَ خَاوِيَةٌ ﴾ عطف على (أهاكناها) فلامحلله من الاعراب أو محله الرفع كالمعطوف عليه، و يجوز عطفه على جملة (كأين) الخ الاسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل، والفاء غيرمانعة بناء على ترتب الخوا. على الاهلاك لانه على نحو زيد أبوك فهو عطوف عليك ، وجوز عطفه على الجملة الحالية ، واعترض بأن خوا.ها ليس في حال اهلاك أهلها بل بعده ، وأجيب بأنها حال.قدرة ويصح عطفهاعلى الحال المقارنة أويقال: هي حال مقارنة أيضًا بأن يكون اهلاك الاهل بخواتها عليهم ، ولا يخفي أن كلا الجوابين خلاف الظاهر ، والخوا. إما بمعنى السقوط منخوى النجم إذاسقط ، وقو له تعالى ﴿ عَلَى عُرُوشَهَا ﴾ متعلق به ، والمراد بالعروش السقوف ، والمعنى فهي ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف ، واسناد السقوط على العروش اليها لتهزيل الحيطان منزلة كل البنيان لـكمونها عمدة فيه ، وإما بمعنى الخلو من خوتالدار تخوى خواء إذا خلت من أهلها ، ويقال : خوىالبطن يخوى خوى إذا خلا من الطعام ، وجعل الراغب أصل معنى الخوا. هذا وجعل خوى النجم من ذلك فقال : يقال خوى النجم وأخوى إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر تشبيها بذلك فقوله تعالى ( على عروشها ) إما متعلق به أومتعلق بمحذوف وقع حالا ، و( على ) بمعنى مع أى فهي خالية مع بقاء عروشها وسلامتها ، ويجوز على تفسير الخواء بالخلو أن يكون ( على عروشها )خبرًا بعد خبر أى فهي خالية وهي على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على أن السقوف سقطت إلى الأرض وبقيت الحيطان قائمة وهي مشرفة على السقوف الساقطة ، واسنادالاشراف إلىالـكل مع كونه حال الحيطان لما مرآ نفا ﴿ وَبْشُر مُعَطَّلَةَ ﴾ عطف على (قرية ) والبئر من بأرتأى حفرت وهي مؤنثة علىوزنفعل بمعنى مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآبار وأبؤر وأأبر وبيار، وتعطيل الشي ابطال منافعه أى وكم بثر عامرة فىالبوادى تركت لايسقى منها لهلاك الهلها . وقرأ الجحدرى . والحسن . وجهاعة (معطلة) ما لتخفيف من أعطله بمعنى عطله ه

( وَقَصْر مَشيد ٥٤) عطف على ماتقدم أيضا أى وكم قصر مرفوع البنيان أو مبنى بالشيد بالكسراى الجس أخليناه عن ساكنيه كا يشعر به السياق ووصف البئر بمعطلة قيل، وهذا يؤيد كون معنى (خاوية على عروشها) خالية مع بقاء عروشها ، وفى البحر ينبغى أن يكون (بئر . وقصر) من حيث عطفهما على (قرية) داخلين معها فى حيز الاهلاك مخبراً به عنهما بضرب من التجوزأى وكم بئر معطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهماه وزعم بعضهم عطفهما على (عروشها) وليس بشى. ، وظاهر التنكير فيهما عدم إرادة معين منهما ، وعن ابن عباس أن البئر كانت لاهل عدن من اليمن وهى الرس ، وعن كعب الاحبار أن القصر بناه عاد الثاني والله على المن على المنها وعن كعب الاحبار أن القصر بناه عاد الثاني والمنها وعن كليل المنها وعن كعب الاحبار أن القصر بناه عاد الثاني والمنه والم

وعن الضحاك. وغيره أن القصر على قلة جبل بحضر وت والبئر بسفحه وأن صالحا عليه السلام نزل عليها مع أربعة آلاف نفر بمن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب، وسميت حضر وت بفتح الراء والميم ويضاف لان صالحا عليه السلام (١) حين حضرها مات، وعند البئر بلدة اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمروا عليها جلهس بن جلاس وأقاموا بها زمانا ثم كفرواو عبدوا صنها وأرسل الله تعالى اليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في السوق فاهلكم الله تعالى عن آخرهم وعطل سبحانه بئرهم وقصرهم وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفيه بعد ﴿ أَفَّلُمْ يَسيرُوا في الأَرْض ﴾ حث لهم على السفر للنظر والاعتبار بمصارع الهالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإن كانوا سافروا فهو حث على النظر والاعتبار، وذكر المسير لتوقفه عليه ، وجوز أن يكون الاستفهام للانكار أوالتقرير، وأياه اكان فالعطف على مقدر يقتضيه المقام ، وقوله تعالى : ﴿ فَتَسكُونَ لَمُنْ ﴾ منصوب في جواب الاستفهام عند ابن عطية . وفي جواب التقرير عند الحوقي وفي جواب الذي عند بعض، ومذهب البصريين أن النصب باضهاران وينسبك منهاومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم . ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معني الكلام الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسيروا» وردوه إلى أخي الجزم وهو النصب وهو كاترى. ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها ه

وقرأ مبشر بن عبيد ( فيكون ) بالياء التحتية ( قُلُوبُ يَمْقُلُونَ بِهَا ﴾ أى يعلمون بها مايجب أن يعلم من التوحيد فعفعول ( يعقلون ) محذوف لد لالة المقام عليه ، وكذا يقال في قوله تعالى : ( أَوْمَاذَان يَسْمَعُونَ بِهَا ) يعب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الامم المهلكة بمن يجاورهم من الناس فانهم أعرف منهم بحالهم ( فَانَهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتي في الصَّدُور ٢٤ ﴾ ضمير ( فانها ) للقصة فهو مفسر بالجلة بعده ، ويحوز في مثله التذكير باعتبار الشان ، وعلى ذلك قراءة عبد الله ( فانه ) وحسن التأنيث هنا وقوع ما فيه تأنيث بعده ، وقيل : يجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا بالابصار ، وكان الاصل فانها الإبصار لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقيم الظاهر مقام الضمير لعدم ما يرجع اليه ظاهرا فصار فاعلا مفسرا المضمير . واعترضه أبو حيان بأنه لا يجوز لان الضمير والخبر وماهنا ليس منها ، ورد بأنه من باب المبتدا والخبر نحو ( إن هي الاحياتنا الدنيا ) ولا يضره دخول والخبر وماهنا ليس منها ، ورد بأنه من باب المبتدا والخبر نحو ( إن هي الاحياتنا الدنيا ) ولا يضره دخول بالاضافة إلى عمى القلوب ، فالحكلام تذبيل لتهويل ما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمى الذي لا عمى بعده بل بالإضافة إلى عمى القلوب ، فالحكلام تذبيل لتهويل ما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمى الذي لا عمى بعده بلا مقلوب ذات بصائر فان الآفة ببصائر قلو بهم لا بابصار عيونهم وهي الآفة التي كل آفة دونها كأنه يحثهم على اذالة المرض وينعى عليهم تقاعده عنها ، ووصف القلوب بالتي في الصدور على ماقال الوجاج التأكيد كافي على اذالة المرض وينعى عليهم تقاعده عنها ، ووصف القلوب بالتي في الصدور على ماقال الوجاج التأكيد كافي عليهم قام على المتاح بعده المقلوب بالتي في الصدور على ماقال الوجاج التأكيد كافي من عليه عليه من عليهم على ماقال الوجاج التأكيد كافي المناح الوجه من عدم فقه القلوب على ماقال الوجاج التأكيد على المناح ا

<sup>(</sup>١) فالظاهر أن قبره عليه السلامهناك ، وقيل : هو بعكاوعليه الامام أبوالقاسم الانصارى والله تعالى أعلم اله منه ه

قوله تعالى : ( يقولون بافواههم ) وقولك . نظرت بعيني \*

وقال الزُمخشرى: قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها واستعاله فى القلب استعارة ومثل فلما أريد اثبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الابصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لاالابصار كما تقول: ليس المضاء للسيف ولكنه السانك الذى بين فكيك وهو فى حكم قولك: مانة يت المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة ولاسهوا منى ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً ه

وهذه الآية على ما قبل نزات في ابن أم مكتوم حين سمع قوله تعالى (و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) فقال: يارسول الله أما في الدنيا أعمى أوا كون في الآخرة أعمى عور بما يرجح بهذه الرواية إن صحت المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكانه قبل له: أنت لا تدخل تحت عموم (ومرضكان) النخ لأن عمى الأبصار في الدنيا ليس بعمى في الحقيقة في جنب عمى القلوب و الذي يدخل تحت عموم كان) النخ لأن عمى القاب ، وهذا يكنى في الجواب سواء كان معنى قوله تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة كذلك أو ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى البصر لانه فيها تبلى السرائر فيظهر عمى القلب بصورة عمى البصر، نعم في صحة الرواية نظر هو في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن

وفى الدر المتثور أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أنهقال فى هذه الآية: ذكر لنا أنهــا نزلت فى عبدالله بن زائدة يعنى ابن أم مكتوم ، ولا يخنى حكم الحنبر إذا روى هكذا . واستدل بقوله تعالى (أفلم يسيروا) النه على استحباب السياحة فى الارض و تطلب الآثار ه

وقد أخرج ابن أبى حاتم فى كتاب التفكر عن مالك بندينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى الأرض فاطلب الآثار والعــــبر حتى تحفى النعلان وتنكسر العصا، وبقوله تعالى ( فتكون ) النح على أن محل العقل القلب لا الرأس ، قاله الجلل السيوطى فى أحكام القرآن العظيم \*

وقال الامام الرازى: فى الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن محله هو القلب ، وأنت تعلم أن كون العقل هو العلم هو اختيار أبى اسحق الاسفرائيني واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيئا علمه ولمن علم شيئاً عقله ، وعلى تقدير التغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لانه إن أريد بالعلم كل علم يلزم منه أن لايكون عاقلا من فاته بعض العلوم مع كونه محصلا لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاصل لعدم التميير وما ذكر من الاستدلال غير صحيح لجواز ان يكون العلم منايراً للعقل وهما متلازمان . وقال الاشعرى : لا فرق بين العقل و العلم إلا فى العموم والخصوص والعلم أعم من العقل فالعقل إذاً علم مخصوص فقيل : هو العلم الصارف عن القبيح الداعى إلى الحسن وهو قول الجبائي ، وقيل : هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين وهو قول لبعض المعتزلة أيضا ولهم أقوال أخر ، والذى اختساره القاضى أبوبكر أنه بعض العملوم الضرورية كالعلم باستحالة اجتماع الصدين وأنه لا واسطة بين الذي والاثبات وأن الوجود لا يخرج عن أن يكون قديما أو حادثا ونحو ذلك . واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه بما ذكره الآمدى فى ابكار الافكار عاله وعليه . واختار المحاسي عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة ، ورد بانه إن اراد بالغريزة العلم

لزمه ما لزمالقائل بانه العلم وإن اراد بها غير العلم فقد لا يسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به الى المعرفة ٥ وقال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقرال فى العقل: والحق أنه نور روحانى به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ، ولعلنا نحقق ذلك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى ، ثم ان فى محلية القلب للعلم خلافا بين العقلاء فالمشهور عن الفلاسفة أن محل العلم المتعلق بالكليات والجزئيات المجردة النفس الناطقة ومحل العلم المتعلق بالجزئيات المادية قوى جسمانية قائمة باجزاء خاصة من البدن وهى منقسمة إلى خمس ظاهرة و خمس باطنة و تسمى الأولى الحواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأمر كل مشهور \*

وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقا غير مدركة بل آلة في ادراك النفس و ذهب اليه بعض منا . و في أبكارالافكار بعد نقل قولى الفلاسفة وأماأ صحابنا فالبغية المخصوصة غير مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الانسان إذا قام به إدراك وعلم فهو مدرك عالم ، و كون ذلك ما يقوم بالقلب أو غيره مما لا يجب عقلا ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) وقوله سبحانه ( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) وقوله عز وجل ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) انتهى ، ولا يخفي أن الاستدلال بما ذكر على محلية القاب للعلم لا يخلو عن شيء ، نعم لا ينكر دلالة الآيات على أن للقلب الانساني لما أودع فيه مدخلا تاما في الادراك ، والوجدان يشهد بمدخلية ما أودع في الدماغ في ذلك أيضا ، ومن هنا لاأرى للقول بأن لا حدهما مدخلا دون الآخر وجها ، وكون الانسان قد يضرب على رأسه فيذهب عقله لا يذل على أن لما أودع في الدماغ لاغير مدخلا في العلم في لا يُخلى على من له قلب سليم وذهن مستقيم فتأمل \*

به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته الموعود، والجملة الاخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتنائه على استطالة ماهو قصير عنده تمالى على الوجه المار بيانه ، وحينة لا يكون فى النظم الكريم تعرض لا نكارهم مجيئه الذى دسوه تحت الاستعجال، ويكتنى فى رد ذلك ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم ، وأياما كان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوى وهو الذى يقتضيه السباق والسياق . وقيل ؛ المراد بالعذاب العذاب الاخروى والمراد باليوم المذكور يوم ذلك العذاب واستطالته لشدته فان أيام الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة كما قيل ؛

تمتع بايام السرورفانها قصار وأيام الهمومطوال

وعلى ذلك جاء قوله .

ليلى وليلى نغى نومى اختلافهها بالطولوالطولياطوبى لواعتدلا يجود بالطول ليلى كلما بخلت بالطولليلى وأن جادت به بخلا

فيكون قد رد عليهم إنكار مجيء العذاب بالجملة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على وجه الاستهزاء بالجلة الثانية فكأنه قيل : كيف تنكرون مجيئه وقد سبق به الوعد ولن يخلفانه تعالى وعده فلابد من مجيئه حتماً وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة عاتعدون ، ويقال نحو ذلك على القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فانها اعتبرت طوالا أو أنها تستطال اشدة عذابها ه واعترض بأنَّ ذلك ممالا يساعده السباق ولاالسياق، وقال الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنياوالآخرة وأريد بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أى لن يخلف الله تعالى وعده فى إنزال العذاب بكم فى الدنيا وإن يوما منايام عذابكم في الآخرة كألف سنة من سنى الدنيا ، ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعداكما لايخني ه واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (لن يخلف الله وعده) على أن الله سبحانه لايغفر للعصاة لآن الوعد فيه بمعنى الوعيد وقد أخبر سبحانه أنه لا يخلفه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم للـكذب المحال عليه تعالى ه وأجاب أهل السنة بأن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحقاقهم ماأوعدوا به لاعن إيقاعه أو هي اخبار ات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو و ترك التصريح بالشرط بزيادة الترهيبولا كذلك وعيدات الكفار فانها محض اخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط أصلا كمواعيد المؤمنين ، والداعي للتفرقة الجمع بين الآيات ، وأنت تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الـكمفار بالعذاب الدنيوى كوعيداتهم بالعذاب الآخروي لايتطرقها عدم الوقوع فلا بجوز العفو عنءذابهم مطلقامتي وعد به ، وعندي في التسوية بين الأمرين تردد ، ويعلم من خلك حال هذا الجواب على تقدير حمل العذاب في الآية على العذاب الدنيوي الأوفق للمقام والوعد على الوعد به. وأجاب بعضهم هنا بأن المراد بالوعد وعده تعالى بالنظرة والامهال وهو مقابل للوعيد في نظر الممهل ولا خلاف في أن الله تعالى لا يخلف الوعد المقابل للوعيد وأن ما يؤدي به خبر محض لاشرط فيه ؛ وقيل: المراد به وعده تعالى نبيه ﷺ بانزال المذاب المستعجل به عليهم وذلك مقابل للوعيد من حيث أن فيه خيراً له عليه الصلاة والسلام، وَلَامانع من أن يكون شيء واحد خيراً وشراً بالنسبة الىشخصين فقد قيل: ﴿ مَصَائَبُ قُومُ عَنْدُ قُومُ فُوائَدُ ﴿ وَحَيْنُذُ لَادْلِيلُ لَلْمُعْتَزِلَةٌ فَالآية عَلَى دَعُواهُمُ ﴿ وَكَأَيْنَ مُنْ قَرْيَةً ﴾ أى كم من سكنة قرية ﴿ أَمْلَيْتُ لَمَكَ ﴾ كما أمليت لهؤلا. حتى أنكروا مجى. ماوعد

من العذاب واستعجلوا به استهزاه وتعجيزا لرسلهم عليهم السلام كا فعل هؤلا. ، والجملة عطف على ما تقدمها جيء بها لتحقيق الرد كا تقدم فلذا جيء بالواو ، وجيء في نظيرتها السابقة بالفاه قيل: لأنها أبدلت من جملة مقرونة بها ، وفي إعادة الفاء تحقيق للبدلية ، وقيل: جيء بالفاء هناك لأن الجملة مترتبة على ماقبلها ولم يجيء بها هنا لعدم الترتب ، وقوله تعالى: ﴿ وَهِي ظَالَمَ أُهُ اللهُ عالية مفيدة لكال حلمه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلين أي أمليت لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلا. ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُها ﴾ بالعذاب والنكال بعد طؤل الاملاء والامهال ﴿ وَإِلَى الْمُصيرُ ٨٨ ﴾ أي الى حكمي مرجع جميع الناس أو جميع أهل القرية لا إلى أحد غيري لا استقلالا ولا شركة فأفعل بهم ماأفعل عا يليق باعمالهم ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله مصرح بما أفاده ذلك بطريق التعريض من أن مآل أمر المستعجلين أيضا ماذكر من الاخذ الوبيل ه

﴿ قُلْ يَاأَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَـكُمْ نَذَيْرُ مُبِينَ ﴿ ﴾ ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالناس المشركون فان الحديث مسوق لهم فكأنه قيل : قل ياأيها المشركون المستعجلون بالعذاب إنما أنا منذر لـكم إنذاراً بينا بما أوحى إلى من أنباء الامم المهلكة من غير أن يكون لى دخل فى إتيان ماتستعجلون من العذاب الموعود حتى تستعجلونى به فوجه الاقتصـــار على الانذار ظاهر ، وأما وجه ذكر المؤمنين وثوابهم فى قوله تعالى :

﴿ فَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمُوا الصَّالَحَاتَ لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ • • ﴾ فالزيادة في إغاظة المشركين فهو بحسب الممال إنذار، ويجوز أن يقال إن قوله سبحانه : (فالذين آمنوا ) الآية تفصيل لمن نجع فيه الانذار من الناس المشركين ومن بقى منهم على كفره غير ناجع فيه ذلك كأنه قيل : أنذر يامحمد هؤلاء الكفرة المستعجلين بالعذاب وبالغ فيه فن آمن ورجع عما هو عليه فله كذا ومن داوم على كفره واستمر على ماهو عليه فله كذا، واختاره الطيبي وهو كما في المكشف حسن وعليه لا يكون التقسيم داخلا في المقول بخلاف الوجه الأول •

وقال بعض المحققين: الناس عام للمؤمن والحكافر والمنذر به قيام الساعة ، وإنماكان ويتاليخ نذيراً مبينا لأن بعثه عليه الصلاة والسلام من اشراطها فاجتمع فيه الانذار قالاوحالا بقوله (أنا لسكم نذير مبين) كقوله ويتاليخ الثابث في الصحيحين وأنا النذير العريان، وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالانذار تفصيل حال الفريقين عند قيامها اه \*

ولامانع منه لولا ظاهر السياق ، وكون المؤمنين لاينذرون لاسيما وفيهم الصالح و الطالح بما لاوجه له ، ومن منع من العموم لذلك قال : التقدير عليه بشير و نذير و نقل هذا عن الكرمانى ، ثم المغفرة تحتمل أن تكون لما ندر من الذين ،امنوا من الذنوب وذلك لاينافى وصفهم بعمل الصالحات ، وتحتمل أن تكون لما سلف منهم قبل الايمان والرجوع عما كانوا عليه ، والمراد بالرزق الكريم هنا الجنة في يشعر به وقوعه بعد المغفرة وكذلك فى جميع القرءان على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى ، ومعنى الكريم فى صفات غير الآدميين الفائق ﴿ وَالَّذِينَ سَهُوا فى مَا يَاتَنَا ﴾ أى بذلوا الجهد فى إبطالها فسموها تارة سحرا و تارة

شعراً وتارة أساطير الأولين ه

وأصل السعى الاسراع فى المشى ويطلق على الاصلاح والافساد يقال : سعى فى أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه فيه ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ أى مسابقين للمؤمنين ؛ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلما طلبوا إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله ، وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فان كلا من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن اللحاق ه

وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . والجحدرى . وأبوالسمال . والزعفراني (معجزين) بالتشديد أى مثبطين الناس عن الايمان . وقال أبوعلي الفارسي : ناسبين المسلمين إلى العجز كما تقول: فسقت فلانا إذا نسبته إلى الفسق وهو المناسب لقوله تعالى (يستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزبير (معجزين) بسكون العين و تخفيف الزاى من أعجزك إذا سبقك ففاتك ، قال صاحب اللوامح : والمراد هنا ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون ، وفسر (معاجزين) في قرأ ، قال صاحب الموادك ، والوصف على جميع القراءات حال من ضمير (سعوا) وليست مقدرة على شيء منها كما يظهر للمتأمل (أولئك) الموصوفون بماذ كر (أصَّحَابُ الجُحيم ١٥) أي ملازمو النار الشديدة التأجج ، وقيل هو اسم دركة من دركات النار .

ورقما أرسلنا من قبلك من رسول وكانبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته ومن الاولى ابتدائية والثانية مزيدة لاستغراق الجنس ، والجملة المصدرة باذا في موضع الحال عند أبي حيان ، وقيل : في موضع الصفة وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جملة مثل الجملة المذكورة كا قيل في قوله تعالى : ( فالله ورسوله احق أن يرضوه ) والظاهر أن «إذا» شرطية ونص على ذلك الحوف لكن قالوا: إن «إلا» في النفي إماأن يلها مضارع نحو ما زيد إلا يفعل ومارأيت زيداً إلا يفعل أو يليها ماض بشرط أن يتقدمه فعسل كقوله تعالى : «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا » النح أو «١ » يكون الماضي مصحوبا بقد نحو ما زيد إلا قد قام، ويشكل عليه هذه الآية إذ لم يلها فيها مضارع ولاماض بل جملة شرطية فان صح ماقالوه احتيج إلى التأويل ، وأول ذلك في البحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل بها و بما أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضي الذي هو «ألتي» وهو فصل جائز فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير و وجد الشرط ، وعطف «نبي» على «رسول» يدل على المغايرة بينهما وهو الشائع ، ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه والخرجة ابن عن الانبياء فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا قيل : في كم الرسل منهم ؟ قال : ثلثها ثه واخرجه ابن حبان في صحيحه . والحاكم السيوطي \_ أحمد . وابن راهويه في مسنديهما من حديث أبي أمامة ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه . والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر ه

وزعم ابن الجوزى أنه موضوع وليس كذلك ، نعم قيل فى سنده ضعف جبر بالمتابعة ، وجاء فى رواية الرسل ثلثما ثة وخمسة عشر ، واختلفوا هنا فى تفسير كل منهما فقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس اليه والنبى يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابقكانبياء بنى اسرائيل الذين كانوا بدين موسى وعيسى عليهم السلام ، وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة اليهم وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) أولمنعالخلو اه منه:

جديداً في نفسه كاسماعيل عليه السلام إذبعث لجرهم أو لاو النبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك وقيل الرسول ذكر حرله تبليغ في الجملة و إن كان بيانا و تفصيلا لشرع سابق و النبي من أوحى اليه و لم يؤمر بتبليغ أصلاً وأعم منه و من الرسول ، وقيل الرسول من الانبياء من جمع إلى المعجزة كتا بامنز لاعليه و النبي غير الرسول من لا كتاب له ولا نسخ ، وقيل الرسول (1) من أتيمه الملك الرسول من له كتاب له ولا نسخ ، وقيل الرسول (1) من أتيمه الملك عليمه السلام بالوحى يقظة و النبي يقال له و لمن يوحى اليه في المنام لا غير : وهذا أغرب الأقوال ويقتضى أن بعض الانبياء عليه السلام لم يوح اليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأى \*

وانت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول فانه من أوحى اليه سواه أمر بالتبليغ أم لاوالرسول من أوحى اليه وأمر بالتبليغ ولا يصح إرادة ذلك لانه إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ماعدا الحاص فهى أريد بالنبي ماعدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ وحيث تعلق به الارسال صارماً موراً بالتبليغ فيكون رسو لا فلم يبق في الآية بعد تعلق الارسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث لتقرير شرع من قبله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب أو يراد المرسال بهما ، والتمني - عسلي ما قال أبو مسلم - كتاب أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلق الارسال بهما ، والتمني - عسلي ما قال أبو مسلم - كتاب أو يراد نحو ذلك مما يحول به المقابلة مع تعلق الارسال بهما ، والتمنية على ما قال الراغب الصورة نهاية التقدير ومنه المنية وفاة الانسان للوقت الذي قدره الله تعسال ، والأمنية ، وأنشدوا قول حسان في الخاصلة في النفس من التمني ، وقال غير واحد : التمني القراءة وكذا الأمنية ، وأنشدوا قول حسان في عنها رضي الله تعالى عنهما :

تمنى كتــاب الله أول ليــلة تمنى داود الزبور على رسل

وفي البحر أن ذلك راجع إلى الاصل المنقول عن أبى مسلم فان التالى يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئا فشيئا، والمرادبذلك هنا عند كثير القراءة ، والآية مسوقة لتسلية النبي كيلية بأن السعى في ابطال الآيات أمر معهود وأنه لسعى مردود ، والمعنى وماارسلنا من قبلك رسو لا ولا نبيا إلا وحاله أنه إذا قرأ شيئا من الآيات التي الشيطان الشبه والتخيلات فيا يقرؤه على اوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جا. به كما قال تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أو ليائهم ليجادلوكم ) وقال سبحانه ( وكذلك جملنا لدكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) وهذا كقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قراءته عليم عليم الميئة ) إنه يحل ذبيح نفسه و يحرم ذبيح الله تعالى ، وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قراءته عليه الصلاة والسيسلام « إن كم وما تعبدون من دون الله تعالى ﴿ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُنقِي الشيطانُ ﴾ أى فيبطل والملائد عليه ما السيسلام عبدوا من دون الله تعالى ﴿ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُنقِى الشيطانُ ﴾ أى فيبطل عكمة مثبتة لاتقبل الردبوجه من الوجوه ، و (ثم) المترا الحكام اعلار تبة من النسخ ، وصيغة المضارع في الفعلين للدلالة على الاستمرار التجددي ، و إظهار الجلالة في موقع الاضار لزيادة النقرير والايذان ، في الفعلين للدلالة على الاستمرار التجددي ، و إظهار الجلالة في موقع الاضار لزيادة النقرير والايذان ، وألله هي العلم بكل ما من شأنه أن يعدلم ومن جملته ما يصدر من الشيطان وأوليائه ﴿ حَكْمُ ٢٥ ) في كل ما من شأنه أن يعدلم ومن جملته ما يصدر من الشيطان وأوليائه ﴿ حَكْمُ ٢٠ ) في كل

<sup>-</sup>١- قائله الامام الرازى

ما يفعل ومن جملته تمكين الشيطان من القاء الشبه وأوليائه من المجادلة بها وابداؤه تعالى ردها ، والاظهار ههنا لما ذكر أيضا مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذييلي ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ أى الذى يلقيه وقيل: القاءه ﴿ فَتَنَةً ﴾ أى عذا با . وفى البحر ابتلاء واختباراً ﴿ للَّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ ﴾ أى شك ونفاق وهو المناسب لقوله تعالى فى المنافقين ﴿ فى قلوبِهِم مرض ﴾ وتخصيص المرض بالقلب مؤيد له لعدم إظهار كفرهم بخلاف الكافر المجاهر ﴿ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ ﴾ أى الكفار المجاهرين ، وقيل: المدراد من الاولين على الدكفار ومن الاخيرين خواصهم كأبى جهل . والنضر . وعتبة ، وحمل الأولين على الدكفار مطلقا والاخيرين على الدكفار ما المقالة للؤمنين ليس بشىء هو الاخيرين على المنافقين لانهم أحق بوصف القسوة لعدم انجلاء صد إقلوبهم بصيقل المخالطة للمؤمنين ليس بشىء ه

(وإنَّ الظَّالمِينَ ﴾ أى الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم مع ماوصفوا به من المرض والقسوة ﴿ لَنَي شَقَاقَ بَعيدد ٣٠ ﴾ أى عداوة شديدة ومخالفة تامة ، ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو معروضه للبالغة ، والجملة اعتراض تذبيه فرر لمضمون ما قبيله ، ولام (ليجعل) للتعليل وهو عند الحوفى متعلق بيحكم وعند ابن عطية بينسخ وعند غيرهما بألقى لكن التعليل لما ينبى عنه القاء الشيطان من تمكينه تعالى إياه من ذلك فى حق الذي وتنظيم عاصة لعطب قوله تعالى ﴿ وَلَيعُم الذّينَ أُوتُوا العُلم أَنّهُ الْحَقُ من ربّك ﴾ وكون ضمير (أنه) للقرآن ، وقيل لاحاجة للتخصيص وضمير (أنه) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليعلم العلماء أن ذلك التمكين هو الحق المتضمن للحكمة البالغة لانه عا جرت به عادته تعالى فى جنس الانس من لدن آدم عليه السلام ، وضميرا (به . وله ) فى قوله تعالى ﴿ فَيُومُنُوا به ﴾ أى يثبترا على الايمان أو يزدادوا إيمانا ﴿ فَتُخْبِتَ لُهُ قُلُومُهُم ﴾ بالانقياد والحشية للقرآن على التخصيص ولمارب على التعميم ، وجعلهما لتمكين الشيطان لاسيا الثانى عا لا وجه له ه

ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمر التعليل عايه أظهر أى فينسخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجمله بسبب الرد وظهور فساد التمسك به عذابا للمنافقين والكافرين أى سببا لعذابهم حيث استرسلوا معه مع ظهور فساده أو اختبارا لهم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآن هو الحق حيث بطل ماأورد من الشبه عليه ولم يبطل هو ، وقد يقال مثل ذلك على ماذهب اليه الحوفى ، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى من الشبه عليه ولم يبطل هو ، وقد يقال مثل ذلك ليجعل النح والاشارة إلى النسخ والاحكام ويجعل (ليجعل) النه متعلقا بمحذوف أى فعل ذلك ليجعل النح والاشارة إلى النسخ والاحكام ويجعل (ليجعل) علة الفسخ والاحكام ويجعل (ليجعل) علة لفعل التمكين وما بعد علة لما بعد ، ويجوز أيضا أن ترجع الضمائر في (أنه . وبه . وله) للموحى الذي يقرأه كل من الرسل والانبياء عليهم السلام المفهوم من الكلام فلا حاجة للتخصيص ، وأياما كان فقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَمَادَالذَّينَ المَنوُ الكرصراط مُستُقيم كم و اعتراض مقرر لم المقادى المؤمنين من هذه الأمة على تقدير التخصيص أو المؤمنون مطلقا على تقدير التعميم ، والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح أى إنه تعالى لهادى المؤمنين فى التعميم ، والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح أى إنه تعالى لهادى المؤمنين فى المعمور الدينية خصوصا فى المداحض والمسكلات التى من جملتها رد شبه الشياطين عن آيات الله عز وجل . الأمور الدينية خصوصا فى المداحض والمشكلات التى من جملتها رد شبه الشياطين عن آيات الله عز وجل .

وقرأ أبو حيوة . وابن أبي عبلة ( لهاد ) بالتنوين •

﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْيَة ﴾ أي في شك ﴿ مَنْهُ ﴾ أي من القرآن ؛ وقيل : من الرسول، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الموحى على ماسمعت و(من)على جميع ذلك ابتدائية ، وجوز أن يرجع إلى ماألقي الشيطان واختير عليه أن من سبية فانمرية الـكفار فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى الشيطان في الموحى من الشبه والتخيلات فتأمل ﴿ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ ﴾ أي القيامة نفسها يما يؤذن به قوله تعمالي : ﴿ بَغْتَهُ ﴾ أى فجأة فانها الموصوفة بالاتيان كذلك ، وقيل : أشراطها على حذف المضاف أوعلى التجوز ه وقيل : الموت على أن التعريف في (الساعة) للعهد ﴿ أَوْيَا تَيَهُمْ عَذَابُ يَوْمَ عَقيمِ ٥ ﴾ أي منفر دعن سائر الايام لامثل له فى شدته أو لا يوم بعده كأن كل يوم يلد مابعده من الايام فمالا يوم بعده يكون عقيها ، والمراد به الساعة بمعنى يوم القيامة أيضا كأنه قيل أويأتيهم عذابها فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيدالتهويل والتخويف و( او ) في محلها لتغاير الساعة وعذابها وهي لمنع الحلو وكان المراد المبالغة في استمرارهم على المرية ، وقيل : المراد بيوم عقيم يوم موتهم فانه لايوم بعده بالنسبة اليهم ، وقيل . المراد به يوم حرب يقتلون فيه ، ووصف بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن المقاتلين يقال لهم أبنا. الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم ، وفيه على الأول مجاز في الاسناد ومجاز في المفرد من جعل الشكل عقما ، وكدًا على الثانى لأن الولود والعقيم هي الحرب على سبيل الاستعارة بالكناية فاذا وصف يوم الحرب بذلك كان مجازاً في الاسناد ، ومن ثم قيل : إنهمجاز موجهمن قولهم ثوب موجه له وجهان ، وقيل :هو الذي لاخير فيه يقال : ربح عقيم إذا لم تنشى. مطرا ولم تلقح شجرا ، وفيه على هذا استعارة تبعية لأن مافىاليوم من الصفة المانعة من الخير جعل بمنزلة العقم ، وخصغير واحد هذا اليوم بيوم بدر فانه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة ويوم لاخير فيه لهم ، ويصح أيضا أن يكونوصفه بعقيم لتفرده بقتال الملائكة عليهم السلام فيه ، وأنت تعلم أن الظاهر عا يأتى بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيوم القيامة ، هذا وجوز أن يراد من الشيطان شيطان الانس كالنضر بن الحرث كان يلقى الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يتبطهم بها عن الاسلام ، وقيل : ضمير (أمنيته ) للشيطان والمراد بها الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء و(في ) للسببية مثلها في قوله مَنْكُونُ ه إن امرأة دخلت النار في هرة » أي ألقى الشيطان بسبب أمنيته الشبه وأبداها ليبطل بها الآيات. وقَيْلَ : ( تَمَىٰ ) قرأ و( أمنيته ) قراءته والضمير للنبي أوالرسولو(ف)على ظاهرها ، والمراد بما يلقى الشيطان مايقع للقارى. من ابدال كلمة بكلمة أوحرف بحرف او تغيير اعراب سهوا ، وقيل : المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي ليست مرادا لله تعالى ، وقيل : تمني هيأو قدر في نفسه مايهواه و(أمنيته)قراءته، والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلىأو ليائه شبها فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعها ، وقيل : ( تمنى ) قدر في نفسهما يهو اه و ( أمنيته ) تشهيه وما يلقيه الشيطان ما يو جب اشتغاله في الدنياً ، وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بامور الدنيا ، ونسخه ابطاله بعصمته عن الركوناليه والارشاد إلى مايزينه .

وقيل: (تمنى) قرأ و(أمنيته) قراءته ومايلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي يتـكام بها الشيطان بحيث يظن السامع أنها من قراءة النبي ، وقد روى أن الآية نزات حين قرأ عليه الصلاة والسلام (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى) فألقى الشيطان فىسكنته محاكيا نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من حوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة والسلام هو المتـكلم بذلك ففرحوا وسجدوا معه لما سجد آخر السورة ، وقيل : المتكام بذلك بمض المشركين وظن سائرهم أنه عليه الصلاة والسلام هوالمتـكامهه ، وقيل: إنه صلى الله تعالى عايه وسلم هوالذي تـكلم بذلك عامدا لـكن. مستفهما على سبيل الانكاروالاحتجاج على المشركين ، وجعل من القاء الشيطان لما ترتب عليه من ظن المشركين أنه مدح لآلهتهم، ولا يمنع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي لأن الـكلام في الصلاة كان جائزاً إذذاك، وقيل: بل كان ساهيا ، فقد أخرج عبد بن حميد من طريق يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة قرأ عايهم والنجم فلما بلغ (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى) قال : إنشفاعتهنترتجيوسها رسولالله عليه الصلاة والسلام ففرح المشركون بذلك فقال صلى الله تعـالى عليه وسلم: « ألا إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى ( وما أرسانا \_حتى بلغ\_ عذاب يوم عقيم » ، قال الجلال السيوطى : وهو خبر مرسل صحيح الاسناد ، وقيل : تـكلم بذلك ناعسا ه فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال ؛ بينا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان (١) على أسانه كلمة فتـكلم بها فقال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا فحفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرأها فزلت ألسنتهم فأنزل الله تعالى (وما أرسلنا) الآية ، وقيل: (تمنى) قدر فى نفسه ما يهواه و (أمنيته) قراءته وما يلقى الشيطان كلمات تشابه الوحى،فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق وسي بن عقبة عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولـكمنه لايذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر وكان رسول الله ﷺ قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من أذاهم و تـكـذيبهم وأحزنه ضلالتهم فـكانيتمني هداهم فلما أنزلالله تعالىسورة النجم قال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى) ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن لهرب الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجي وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الـكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بهها ألسنتهم وتباشروا بهما وقالواً . إن محمدا قدرجع الى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله ﷺ آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك ففشت تلك الـكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزلالله تعالى (وما أرسلنا) الآيات،وقيل: إنالنبي والله حين القاها الشيطان تـكلم بها ظانا أنهاوحي حتى نبهه جبريل عليه السلام، فني الدر المنثور أخرج ابنجرير وابن المنذر . وابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبيرةال : قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة النجم فلما بلغ «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلكالغرانيقالعلاُولن

<sup>(</sup>١) قيل يقال لذلك الشيطان الابيضاء منه

شفاعتهن لترتجى قالوا : ماذكر الهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جبريل عليهما الصلاة السلام بعد ذلك فقال : اعرض على ماجئتك به فلما بانع تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قالله جبريل عليهما السلام : لم آتك بهذا هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى (وماأر سلنا) الآية \*

وأخرج البزار . والطبرى . وابن مردويه . والضياء فى المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن ابن عباس نحو ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضا مغايرة يسيرة غير ذلك ، وجاء حديث السجود فى خبر آخر عنه أخرجه البزار . وابن مردويه أيضا من طريق أهية بن خالد عن شعبة لكن قال فى إسناده : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب فشك فى وصله ، وفى رواية أبى حاتم عن السدى أن جبريل عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه ذلك : معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا فاشتد عايه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه (وما أرسلنا) الآية قيل : ولمشابهة ما ألقى الشيطان للوحى عليه المشرى لا يتعلق بنحو ما ذكر من الاخبار فلابد من أويل ما لذلك ، وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة الشرعي لا يتعلق بنحو ما ذكر من الاخبار فلابد من أويل ما لذلك ، وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة فقال البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل . وقال القاضي عياض فى الشفاء : يكفيك فى تودين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أدل الصحة و لا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح سليم متصل وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ه

وفي البحر أن هذه القصة سئل عنها الامام محمد بن اسحق جامع السيرة النبوية فقال: هـذا من وضع الزنادقة وصنف في ذلك كتابا . وذكرالشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الاتقياء الصواب أن قوله: تلك الغرانيق العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بينالضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية . وذَكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي ويُطالِعُهِ بسبب القاء الشيطان الملبس بالملك أمور . منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو ﷺ بالاجماع معصوم من الشيطان لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقاد، وقد قال سبحانه ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) إلى غير ذلك ، ومنها زيادته ﴿ الله عليه في القرآن ماليس منه وذلك مما يستحيل عليه الصلاة والسلام لمكان العصمة ، ومنها اعتقاد النبي ﷺ ماليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الالتئام متناقضاه متزج المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته اليه عليالية ، ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عندنطقه بذلك متعقدا ما اعتقده المشركون من مدح آلهـ ألمتهم بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه ﷺ وإما أن يكون معتقدا معنى آخر مخالفا لما اعتقدوه ومياينا لظاهر العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلهة م فيكون مقراً لهم على الباطل وحاشاه وَاللَّهُ أن يقر على ذلك . ومنها كُونَهُ وَاللَّهُ اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عايه الملك وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير بصيرةُفيما يوحياليه ، ويقتضي أيضا جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبسا على النبي ولا يصح ذلك كما قال في الشفاء لافي أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة ه

(م - ۲۳ - ج - ۱۷ - تفسير روح المعاني)

وقال ابن العربي : تصور الشيطان في صورة الملك ملبسا على النبي كتصوره في صورة النبي مابسا على الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فيكيف يسوغ في لب سليم استجازةذلك . ومنهاالتقول على الله تعالى إما عمدا أوخطأ أوسهوا . وكل ذلك محال في حقه عليه الصلاة والسلام ، وقد اجتمعت الامة على مَاقَالَ القَاضَى عياض على عصمته مَيْكَانَةُ فيما كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار بخلاف الواقع لاقصدا ولاسهوا ، ومنهاالاخلال بالوثوق بالقرآن فلايؤمن فيه التبديل والتغيير ، ولايندفع كماقال البيضاوي بقوله تعالى « فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » لأنه أيضا يحتمل إلى غير ذلك . وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وساق طرقا عن ابن عباس وغيره ثم قال : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل علىأن لها أصلا مع أن لها طريقا متصلا بسندصحيح اخرجه البزاد وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين ، أحدهما ماأخرجه الطبرى من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، والثاني مااخرجه أيضا منطريقالمعتمر بن سليمان . وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية ، ثم أخذ في الردعلي أبي بكر بن العربي . و القاضي عياض في إنكارهماالصحة، وذهب إلى صحة القصة أيضا خاتمة المتأخر ينالشيخ ابراهيم الكوراني ثم المدنى، وذكر بعدكلام طويل أنه تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سليم متصلعن ابن عباس و بثلاث اسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة و همسعيد بنجبير وأبو بكر بن عبد الرحمن . وأبو العالية ، وقد قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول : قال الحاكم في علوم الحديث : إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فانه حديث مسند ومشى عليه ابنالصلاح . وغيره ثم قال : ماجعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذاصح السند اليهو كان من ائمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة . وسعيدبنجبير اواعتضد بمرسل ونحوذلك ، فعلى هذا يكون الخبر في هذه القصة مسندا من الطريق المتصلة بابن عباس مرسلا مرفوعا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه التي رواها الثقات عن ابن عباس في غير رواية البخاري ايست مخالفة لما في البخاري عنه فلا تـكون شاذة فاطلاق الطعن فيه من حيث النقل ليس في محله ، وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي ﷺ ، أما عن الأول فبأن السلطان المنني عن العباد المخلصين هو الاغواء أعنى التلبيس المخل بامر الدين وهو الذي وقع الاجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه وأما غير المخل فلا دليل على نفيه ولااجماع على العصمة منه وماهنا غير مخل لعدممنافاته للتوحيد كما يبين إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الاعظم ﷺ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى هدى الـكل ولم يكن ذلك مرادا لله تعالى والاكمل في العبودية فناء ارادته في ارادة الحق سبحانه فليسعليه عليه الصلاة والسلام الالقاء حالة تمنى هدى الـكل المصادمللةدر والمنافى لما هو الاكمل ليترقى إلى الاكمل وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيسمرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه ، وفي ترتيب الالقاء علىالتمني مايفهم العتاب عليه ۽ وأما عنالثاني فبأن المستحيل المنافىللعصمة أن يزيدعليهالصلاة والسلامفيه من تلقاء نفسه أى يزيد فيه مايعلم أنه ليسمنه وماهنا

ليس كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنها تبع فيه الالقاء الملبس عليه في حالة خاصة فقط تأديبا أن يعود لمثل تلك الحالة ، وأما عن الثالث فبانه يجوز أن يكون النبي وسلية نطق به على فهم أنه استفهام المنكارى حذف منه الهمزة أو حكاية عنهم بحذف القول وحينتذلا يكون بعيد الالتئام ولامتناقضا ولا بمتزج المدح بالذم ولابد من التزام أحد الامرين على تقدير صحة الخبر لممكان العصمة ، والذكية في التعبير كذلك ايهام الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم أنه عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم و يحصل ذلك مراد الله تعالى المشار اليه بقوله سبحانه (ليجعل) الخ ، وأما عن الرابع فبأنا نختار الشق الثاني بناء على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو حكاية بحذف القول ، وعلى التقديزين يكون عليه الصلاة والسلام معتقداً لمعنى مخالف لمااعتقدوه ، ولا يلزم منه التقرير على الباطل لانه بين بطلان معتقدهم بقوله تعالى بعد ( إن هي الااسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) فان ما لم ينزل الله تعالى به سلطانا لا ترجى شفاعته إذ لاشفاعة الامن بعد اذن الهي لقوله تعالى بعد ( وكم من ماك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) ها تعالى بعد ( وكم من ماك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) ها

وأماعن الخامس فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لايقتضى أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غير تلك الحالة ، وأما قول القاضى عياض : لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه عليه الصلاة والسلام فان أراد به أنه لا يصح أن يابس تلبيساً قادحا فهو مسلم لحكنه لم يقم وإن أراد مطلقا ولو كان غير مخل فلا دليل عليه ، ودليل المعجزة إنما ينني الاشتباه المخل بأم النبوة المنافى للتوحيد القادح في العصمة وماذكر غير مخل بل فيه تأديب بما يتضمن تنقية و ترقية إلى الأكمل في العبودية . وأما ماذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن تصور الشيطان في صورة النبي ه طلقا ه نني بالنص الصحيح وتصوره في صورته ملبسا على الخلق إغواء يعم وهو سلطان منني بالنص عن المخلصين، وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة ملبسا على النبي عالا يكون منافيا للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأديبا ولا يهامه خلاف المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة \*

وأما عن السادس فبأن التقول تسكلف القول ومن لا يتبع إلا مآيلقى اليه من الله تعالى حقيقة أو اعتقادا ناشئا من تلبيس غير مخل لا تسكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى أصلاء وما أشبه هذه القصة بما تضمنه حديث ذى اليدين فالتلبيس عليه عليه الصلاة والسلام فى الالقاء فى حالة التمنى تأديبا كا يقاع السهوعليه وسيالته فى الصلاة باعتقاد المحمام تشريعا والنطق بما القاه الشيطان فى حالة خاصة بما لا يناف التوحيد على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقى المك تلبيسا للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقدا أنه مطابق للواقع بناء على اعتقاد التمام سهوا، ووقوع البيان على لسان المحابى ثم التدارك وسجود السهو فكما أن السهو للتشريع غير قادح فى منصب النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء ثم التدارك وسجود السهو فكما أن السهو للتشريع غير قادح فى منصب النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء التمام سهوا كذلك النطق بما يلقيه الشيطان فى تلك الحالة على اعتقاد أن الملقى المك صدق التمام من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق بما يلقيه الشيطان فى تلك الحالة به، وماذ كرعن القاضى ولا شئ من الصدق بالتجاول فلا شيء من النطق بما يلقيه الشيطان فى تلك الحالة به، وماذ كرعن القاضى وأما عن السابع فبانه لااخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين امنوا لان وثوق كل منهما وأما عن السابع فبانه لااخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين امنوا لان وثوق كل منهما

تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين فاذا جزم بشي. أنه كذا جزموا به وإذار جع عنشي، بعدا لجزم رجعو في هو شأنهم في نسخ غير هذا من الآيات التي هي غلام الله تعالى لفظا ومعنى إذ قبل نسخ مانسخ لفظه كانوا جازمين بانهم متعبدون بتلاوته ، ومانسخ حكمه كانوا جازمين بانهم مكلفون بحكمه وبعد النسخ جزموا بانهم ماهم مكلفين به ، فقول البيضاوي : إن ذلك لا يندفع بقوله بانهم مكلفون بحكمه وبعد النسخ جزموا بانهم ماهم مكلفين به ، فقول البيضاوي : إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى : (فينسخ الله) النح لانه أيضا يحتمله ليس بشيء وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند الفرق الاربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والذين أو تو اللعلم والذين آ منوافهو ممنوع لدلالة قوله تعالى : وليعلم » النح على أنتفاء الاحتمال عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والاحكام ، وإن أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند بعض دون بعض فهو مسلم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذين أو توا العلم والذين آ منوا، وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله عز وجل ه

هذا وأعترض على الجواب الاول بأن التلبيس بحيث يشتبه الادر على النبي والتلكي فيعتقد أن الشيطان ملك مخل بمقام النبوة ونقص فيه فان الولى الذي هو دونه عليه الصلاة والسلام بمرآتب لايكاد يخفي عليــه الطائع من العاصي فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فكيف بمن هو سيد الانبياء ونور عيون قلوب الاولياء يلتبس عليه من هو محض نور بمن محض ديجور ، واشتباه جبريل عليه السلام عليه عليه في بعض المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال : والذي نفسي بيده ما شبه على منذ أتا بي قبل مرتى هذه وماعرفته حتى ولي إذا صح ليس من قبيل اشتباه الشيطان به عليه السلام إذ يجوز أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني ، وقد كان يأتيه ﴿ اللَّهُ عَيْر جبريل عليه السلام من الملائكة الكرام ، وأن يكون من اشتباه ملك بواحد من البشر نوراني أيضًا لم يكن رآه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كالخضر والياس مثلا إنقلنا بحياتهما • وأيضا قال المحققون : إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني ، وكون ذلك ليس منه بل كان مجرد القاء على اللسان دون القلب ممنوع ألاترى أنه قال تعالى: (ألقى الشيطان في أمنيته) دون ألقى الشيطان عَلَى لَسَانَه ، وتسمية القراءة أمنية لما أنالقارى. يقدر الحروفُ في قلبه أو لا ثم يذكرها شيئًا فشيئًا ، وأيضا حفظه ﷺ لذلك إلى أن أمسى كاجاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل عليهما السلام يبعد كون الالقاء على اللسان فقط ، على أنا لو سلمنا ذلك وقلنا : إن الشيطان ألقى على لسانه ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل الوحى المشاراليه بقوله تعالى (نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين) وقلنا : إن ذلك بما يعقل للزم أن يعلم عليه من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك ليسرمن الوحى فىشى. ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليهااسلام ، والقول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديبوالترقية إلىالمقام الآ كمل فالعبودية و هو فنا. ارادته ﷺ في ارادة مولاه عزوجل حيث تمنى إيمان الـكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى مالاينبغي أن يلتفت إليه لأن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى (وإن كان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء فتأتيهم با ية ولوشاء الله لجمعهم على الهدي فلاتكونن منالجاهلين) ولاشك أن التأديب بهلم يبق ولم يذر ولم يقرن بما فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ بالله تعالى : إنذلك لم ينجع فـكيف ينجع مادونه ، وأيضا أيةدلالة فيالآية علىالتأديبوهي لم تخرج مخرج العتاب بل مخرج التسلية على أبلغ وجه عما كان يفعل المشر كون من السعى في إبطال الآيات، ولانسلم أن ترتيب الالقاء على التمنى مع ما فى السباق والسياق ما يدل على التسلية عن ذلك يجدىنفعا فى هذا الباب كا لايخنى على ذوى الالباب ه

ويرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب بماذكركانيرسل من بينيديه ومن خلفه رصد يحفظونه من القاء الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الارسال بما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الاوقات فقد أخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: ( إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) قال: كان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بالوحى بعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك ، وقد ذكروا أن حكان – في ذلك للاستمراري

وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ماجاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلىالنبي ويُلْقِينُ الا ومعه أربعة من الملائكة حفظة ، وهذا صريح فى ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من يقول به كَانَ عند نزول الوحى، فقد أخرج ابن جرير . وابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس أن النبي ﷺ بينها هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب فجعل يتلوها فسمعه المشركون فقالوا : إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير فدنوا منه فبينها هو يتلوها وهو يقول ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكونالرصد موجودا مع عدم ترتباثره عليه ؛ والقول بأن جبريل عليه السلام ومن معه تنحو اعنه حتى ألقي الشيطان ما القيي بنا. على مأ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد؛ كان النبي ﷺ قبل أن يلقى الشيطان في أمنيته يدنون منه فلما ألقىالشيطان فيأمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليلًا فان المراد من قوله: فيه فلما ألقىفلما أراد أن يلقَى في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبر ، ثم أية فائدة في أنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصداً . ومما ذكر في هــذا الاعتراض يعلم مافي الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهر ، وقد يقال : إن اعجاز القرآن معملوم له عَلَيْتُهُ ضرورة كما ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى بلقال القاضى: إذ كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرانب الصنعة يعلم ضرورة إعجازه ، وذكر أن الاعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغـة فاذا كانت آية بقدر حروف سورة وإنكانت كسورة الـكوثر فهو معجز ، وعـلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والانس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمقدار أقصر سورة منه تشبهه في البلاغة ومتي أتى آحــد بما يزعمفيه ذلك لم تنفق سوقه عند رسول الله يَرْتُقِيُّ وكذا عندكل بليغ محيط بما تقدم ولم يخف على الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ولا على ذلك البليغ عدم أعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاً ، ولا شك أن ماالقي الشيطان على ما في بعض الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتسبر الحرف المشدد بحرفين وهو وأنهن لهن الغرانيق العبلاوان شفاعتهن لهي التي ترتجي الوراد فيها أخرجه ابن أببي حاتيممن طریق موسی بن عقبة عن ابن شهاب 🔹

وجاً فى رواية ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم بسند قال السيوطى : هو صحيح عن أبى العالية أنه القى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ترتضى ومثلهن لاينسى وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد فى شىء منهما بحرفين أما إذا اعتبر فحروفها أزيد بواحد فان كان ماذكر ممايتعلق به الاعجاز فان كان معجزاً لزم أن يكون من الله تعالى لامن القاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجنوالانس عن الاتيان بذلك ، وإن لم يكن مما يتعلق به الاعجاز فهو كلامغير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذاسمته أثناء كلام فوقه بمراتب لحكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن يخني عليه عليه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كم اختاره أبو نصر القشيرى. وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت كم اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه السلام لاسيما وقد تـكررعلي سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت لحمه ودمه ، والواحد منا وإن لم يكن من البلاغة بمكان إذا الف شعر شاعر و تكررعلي سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة له ان ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله ؛ لأن النفس مختلف ، وهذا البعد متحقق عندى على تقدير كون الملقي ما في الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجي متحقق عندى على قول جماعة : ان الاعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره من الجل المفيدة لقوله تعالى : هنيا توا بحديث مثله » والقول بأن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم خني عليه ذلك للتأديب فيه مافيه ، ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب \*

وماذكره في الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول وهدو دون الأول إذا صح الحبر صحيح لكن اثبات صحة الحبر أشد من خرط القتاد فان الطاعنين فيه من حيث النقل علما. أجلا. عارفون بالغث والسدين من الاخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردودا وما القي الشيطان إلى أوليائه معدودا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ، ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فراوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول ، ولعمري أن القول بأن هذا الحبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من العمل المواله أهون من القول بأن حديث الغرانيق بما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم نسخه سبحانه وتعالى لاسيما وهو مها لم يتوقف على صحته أمر ديني ولامه في آية ولا ولاسوى أنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤهنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهيد ، ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقدقال سبحانه في وصف القرمان ؛ (لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد) والمراد بالباطل ما كان باطلا في نفسه وذلك الملقي كذلك وإن سوغ نطق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به تأويله باحد التأويلين ، والمراد (بلاياتيه) استمرار النفي لانفي الاستمرار ه

وقال عز وجل: (إنا محن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) فجي، بالجملة الاسمية مؤكدة بتاكيدين ونسب فيها الحفظ المحذوف متعلقه إفادة للعموم إلى ضمير العظمة وفى ذلك من الدلالة على الاعتناء بامر القرءان مافيه ه وقد استدل بالآية مر استدل على حفظ القرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل فى ذلك، وكون الالقاء المذكور لاينا فى الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلازمانا يسيرا لا يخلو عن نظر ، والظاهر أنه وإن لم ينافى الحفظ فى الجملة لكنه ينافى الحفظ المشار اليه فى الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناء ، ثم إن قيل عمل روى عن الضحاك من أن سورة الحج كلها مدنية لزم بقاء ما القي الشيطان قرمانا فى اعتقاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين زمانا طويلا والقول بذلك من الشناعة بمكان ، وقال جل وعلا : (إن هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالدين ، ومن هنا

أخرج الدارميءن يحيي بن أبي كـ ثبير أنه قال : كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرءان ه والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ماينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن القاء شيطاني كما أنه ليس عن هوى ، وبقيت آيات أخر في هذا البابـظو اهرها تدل على المدعى أيضا ، وتأويلجيعالظو اهر الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة الخبرالمنافى لها مع قولجمغفير بعد الفحص التام بعدم صحته ممالاً يميل اليه القلب السليم ولا ير قضيه ذو الطبع المستقيم ، و يبعد القول بثبوته أيضا عدم اخراج أحد من المشايخ الـكمار له في شيء من الكتب الست مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع اخر اجهم حديث سجو د المشركين معه ويساية حين سجد آخر النجم ، فقد روى البخارى . ومسلم. وأبو داود. والنسائي. وغيرهم عنانِ مسعود أنالنبي ﷺ قرأ والنجم فسجد فيهاوسجد كل من كان معه غير أن شيخا(١) من قريش أخذ كفا منحصي أوتر اب ورفعه إلى جهته وقال : يكفيني هذا . وروى البخاري أيضا . والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس إلى غير ذلك ، وليس لأحد أن يقول : إن سجود المشركين يدل على أنه كان فىالسورة ماظاهره مدح آلهتهم والالما سجدوا لأنا نقول: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة اصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة لمافيها من قوله تعالى ( وأنه اهلك عادا الاولى وثمو د فماأبقى وقوم نوح مزقبل إنهم كانوا هم أظلمو أطغى والمؤ تفكة أهوي فغشاها ماغشي) إلى آخر الآيات فاستشعروا نزولمثل ذلك بهم ، ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه ﷺ وهو قائم بین یدی ربه سبحانه فی مقام خطیر وجمع کثیر وقد ظنوا من ترتیب الامر بالسجود علیماتقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع اتوهموه ، ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه عليان فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك كما جاً مصرحاً به في حديث عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الاتقان فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها ( فان أعرضوا فقل أنذرته كمصاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) أمسك على فم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وناشدهالرحم واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صبأ وقال: كيف وقدعلتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكمذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك البيهةي في الدلائل. وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه \*

ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم ولا يلزم منه ثبوت ذلك الحبر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى و مناة الثالثة الآخرى) بناء على أن المفعول محذوف وقدروه حسما يشتهون أو على أن المفعول (ألكم الذكر وله الآنثى) وتوهموا أن مصب الانسكار فيه كون المذكورات إناثا والحب للشيء يعمى ويصم ، وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق العسلا وإن شفاعتهن لترتجى على المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله عسلى المدح في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين ه

واعترض على الجواب الرابع بأن سجودهم كان مع رسول الله ﷺ آخراً بعد سماع قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) فكان ينبغى التنبيه بعد السجود ، ولعلهم أرجعوا ضمير ( هى) للاسماء وهى قولهم اللات والعزى ومناة كما هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشرى ، فيكون

<sup>(</sup>١) جاء فىرواية انه أمية بنخلف اه منه

المعنى ما هذه الاسما. إلا أسماء سميتم بهـا بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية بها برهـان تتعلقون به ، وحينئذ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من مدح الهتهم بأنها الغرانيقالعلا، ويحتمل أنهم أولوه على وجه آخر و باب التأويل واسع ه

واعترض على قوله فى الجواب الخامس؛ إن هذا الاشتباه فى حالة خاصة للتأديب لا يقتضى أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى اليه فى غير تلك الحالة بأن الممترض لم يرد أنه إذا اشتبه الآمر عليه عليه الصلاة والسلام مرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى اليه فى غيرها بل أراد أن اللائق بمقام النبي عليه أن يكون على بصيره فى جميع ما يوحى اليه وأنه متى اشتبه عليه عليه الصلاة والسلام فى حالة من الاحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف المراده

وفى التنقيح أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام ، الأول ماثبت بلسان الملك فوقع فى سمعه والمستحدة والمراد بها كاقال ابن ملك: العلم الضروى بأن المبلغ بلك بادل بالوحى من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل ، والثانى ماوضح له وسيلية باشارة الملك ، ن غيير بيان بالمكلام كاقال عليه الصلاة والسلام « إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا أن تموت حتى تستكمل رزقها » الحديث وهذا يسمى خاطر الملك ، والثالث ما تبدى القلبه الشريف بلا شبهة بالهام ،ن الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كاقال تعالى (اتحكم بين الناس بما أراك الله) وكل ذلك حجة ، طلقا مخلاف الإلهام للولى فانه لا يكون حجة على غيره ، وأما الباطن فما ينال بالرأى والاجتهاد وفيه خلاف إلى ماخر ماقال ، وهو ظاهر فى أنه على الميرة فى جميع ما يوحى إليه من القرآن لانه عند زاعمه يكون قد اعتقده عليه الصلاة والسلام قرآنا ووحيا من الله تكلمه على الله فيجب على ماسمحت أن يكون عليه الصلاة والسلام قدعلم ذلك علماضرور يا فحيث أنه ليس كذلك في نفس تعالى فيجب على ماسمحت أن يكون عليه الصلاة والسلام قدعلم ذلك علماضرور يا فحيث أنه ليس كذلك في نفس تعالى فيجب على ماسمحت أن يكون عليه الصلاة والسلام قدعلم ذلك علماضرور يا فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأم ين عليه تفسير الآية بما فسرها به وذلك أول المسئلة .

ويجوز أن يقال: إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباه مرة اقتضى أن لا يكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة في شيء مما يوحى إليه بعد لأن احتمال التأديب على تعاطى ماليس أكمل بالنسبة إليه عربي قاتم والعصمة من ذلك منوعة فقد وقع منه عربي بعد هذه القصة التي زعمها الخصم ماعو تب عليه كقصة الاسراء المشار اليها بقوله بقوله تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض) الآية ، وكقصة الاذن المشار إليها بقوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وكقصة زينب رضى الله تعالى عنها المشار إليها بقوله تعالى (وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمنى أو في وقته بناء على الخلاف في أن (إذا) للشرط أو دليل ، وقصارى ما تفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أو في وقته بناء على الخلاف في أن (إذا) للشرط أو لحيد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت يبقى الالقاء على العدم الأصلى إن لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت »

ولا شك أن صدور خلاف الأكمل لاسيما إذاكان كالتمنى أوفوقه أو وقت صدوره بمايقوم مقام ذلك فيما يقتضيه فيلزم حينئذ أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم فى كل وحى متوقفا غــــير جازم بأنه وحى لاتلبيس إلى أن يتضم له عليه الصلاة والسلام عدم صدور خلاف الأكمل بالنسبة إليه منه وفى ذلك من البشاعة ما فيه ه

واعترض على قوله فى الجواب أيضا: إن ماقاله ابن العربى قياس مع الفارق النح بانه غدير حاسم للقيل والقال إذ لنا أن نقول: خلاصة ماأشار إليه ابن العربى أنه قدصح بل تواتر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن رآنى فى المنام فقد رآنى حقا فان الشيطان لا يتمثل بى والظاهر أنه لا يتمثل به صلى الله تعالى عليه وسلم أصلا لا للمخلصين ولالغيرهم لعموم من ولزوم مطابقة التعليل المعلل وإذا لم يتمثل مناما فلائن لا يتمثل يقظة من باب أولى ، وعلله الشراح بازوم اشتباه الحق بالباطل ه

وقالت الصوفية في ذلك: إن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وإن ظهر بحميع أسماء الحق تعالى وصفاته تخلقا وتحققا فهقتضى رسالته للخلق أن يكون الاظهر فيه حكما وسلطنة من صفات الحق سبحانه وأسمائه جل شأنه الهداية والاسم الهادى والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلا يظهر أحدهما بصفة الآخر ، والنبي عليه الهداية فلوساغ ظهور ابليس بصور ته لزال الاعتماد عليه عليه الصلاة والسلام فلذلك عصمت صورته والمنافئ عن أن يظهر بها شيطان اهم، ولاشك أن نسبة جبريل عليه السلام إليه عليه فلذلك عصمت صورته وانه الانبياء عليهم السلام نسبة النبي والتنافئ إلى الاعتماد وكال التضاد فليقل باستحالة تمثله أو مناما لاحد من أمته مخلصا أو غير مخلص خوف الاشتباه وزوال الاعتماد وكال التضاد فليقل باستحالة تمثله بحبريل عليه السلام لذلك ومن ادعى الفرق فقد كابر و

ببديل ... و تعقب ماذكره فى الجواب السادس بأنكون المتتبع لما يعتقده وحيا للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن القول باعتقاد ما ليس قرآنا قرآنا للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمنى إيمان الجميع الغدير المرادله تعالى ليس به ، وكون التلبيس للتأديب كالسهو فى الصلاة للتشريع لا يخفى مافيه ه

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لااخلال بالو ثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لان و ثوق كل منهما تابع لو ثوق متبوعهم الصادق الأمين عَيَّظِيَّةٍ أنه إذا فتح باب التابيس لا يو ثق بالو ثوق في شيء أصلا لجواز أن يكون كل و ثوق ناشئا عن تلبيس كالو ثوق بان تلك الغرانيق الملا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلما تطرق الاحتمال الو ثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حيئة على جزم ولا على رجوع. وقوله فيما ذكره البيضاوى عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لان منع الاحتمال عند الفرق إلا ربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة والآية التي ادعى دلالتها على انتفاء الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والاحكام فيها أيضا ذلك الاحتمال ، والحق أنه لا يدكاد يفتح باب قبول الشرائع ما لم يسد هذا الباب ه

ولا يجدى نفعا كون الحدكمة المشار اليها بقوله تعالى (والله عليم حكيم) آبية عن بقاء التلبيس فلا أقل من أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتبين كونه ليس داخلا في باب التلبيس

(م - ٢٤ - ج - ١٧ - تفسير روح المعاني)

مع أنا نرى الصحابة رضى الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الاوامر عند اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم ا ياهم بوحى الله تعالى اليه بها من غير انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها ، ا يحقق أنها ايست عن تلبيس فافهم و الله تعالى المو فق . وتوسط جمع في أمر هذه القصة فلم يثبتوها كما أثبتها الـكموراني عفا الله تعالى عنه من أنه ﷺ نطق بما نطق عمد المعتقدا للنلبيس أنه وحى حاملًا له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة اثباتواليه أميل بل أثبتوهاعلى وجهغير الوجهالذى اثبته الكورانى واختلفوا فيه على أوجه تعلم مماأسلفناه من نقل الاقوال فى الآية وكلما عندى بما لاينبغي أن يلتفت اليها . وفي شرح الجوهرة الاوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ ظاهره مخالف للقواطع فيجب تأويله إن صح بما هو مذكور فيموضعه بماأقربه على نظر فيه أنالشيطان ترصد قراءته عليه الصلاة والسلام وكان يرتل القراءة إذ ذاك عند البيت فحين انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قوله تعالى ( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَرَى وَمَنَاهُ الثَّالَثَةُ الآخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ماللترتيل أدرج ذلك فى تلاوته محاكيا صوته صلى الله تعالى عليه و سلم فظن أنه من قوله عليه الصلاة و السلام وليس به انتهى ، والنظر الذى أشار اليه لا يخنى على من أحاط بما قدمناه خبرا واخذت العناية بيديه ، وأقبح الاقوال التي رأيناها فى هذا الباب وأظهرها فسادا أنه صلىالله تعالىءليه وسلم ادخل تلك الـكلمةمن تلقاء نفسه حرصاعلىايمان قومه ثم رجع عنها ، ويجب على قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الاكذبا ، وقريب منه ما قيل إنها كانت قرآنا منزلا في وصف الملائكة عليهم السلام فلما توهم المشركون أنه يريد عليه الصلاة والسلام مدح آلهشهم بها نسخت ، وأنت تعلمأن تفسير الآية أعنى قوله تعالى ( وماأرسلنا ) الخلايتوقف على ثبوت أصل لهذه القصة ، وأقرب ماقيل في تفسيرها علىالقول بعدم الثبوت ماقد مناه ، وقيل : هو بعيدصدقو ا لكن عن ايهام الاخلال بمقام النبوة ونحو ذلك ، واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم . هذا وأخرج عبد ابن حميد . وابن الانبارى في المصاحف عن عمرو بن دينار قال · كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي و لامحدث ) فنسخ ( ولامحدث ) والمحدثون صاحب يس · ولقان. ومؤمن منآ لفرعون .وصاحبموسيعليه السلام ه ﴿ الْمُـُلْكُ ﴾ أى السلطان القاهر و الاستيلاء التام والتصرف على الاطلاق ﴿ يُوْمَتُذَ ﴾ أي يوم إذ تأتيهم الساعة أوعذابها ؛ وقيل أي يوم إذ تزول مريتهم وليس بذلك، ومثله ماقبلأى يوم إذ يؤمنون ﴿ لَهُ ﴾ وحده بلاشريك أصلا بحيث لايكون فيه لأحدتصرف،نالتصرفات فى أمر من الأمور لاحقيقة ولامجاز أولا صورةولامعنى يَا في الدنيا فان للبعض فيها تصرفاصوريا في الجملة والتنوين في إذ عوض عنالمضاف اليه ، واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو متعلقبالاستقرار الواقع خبرا ، وقوله سبحانه ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ جملة مستأنفة وقعت جواب سؤال نشأ منالاخبار بكون الملك يومئذ قه ، وضمير الجمع للفريقين المؤمنين والـكافرين لذكرهما أولا واشتهال التفصيل عليهما آخرا ،نعمذكر الكافرين قبيله ربما يوهم تخصيصه بهم كأنه قيل: فاذا يصنع سبحانه بالفريقين حيدتُذ؟ فقيل: يحـكم بينهم بالجازاة ، وجوز أن تمكون حالا من الاسم الجليل ﴿ فَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَات ﴾ وهم الذين لامرية لهم فيها اشير اليه سابقا كيفهاكان متعلق الايمان ﴿ فِي جَرَّاتِ النَّديم ٣ ٥ ﴾ أي مستقر ون في جنات مشتملة على النعم

الكثيرة ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآ يَاتَنَا ﴾ وهمالذين لا يزالون في مرية من ذلك ، وفي متعلق الكفر احتمالات كاحتمالات متعلق الايمان و زيادة وهي احتمال أن يكون متعلقه الآيات ، والظاهر أن المراد بها الآيات التنزيلية ، وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم و يتحصل مماذكر خمسة عشر احتمالا في الآية ، ولعل أولاها ماقرب به العطف إلى التأسيس فتأمل ، والموصول مبتدأ أول وقوله تعالى ﴿ فَأُولَئك ﴾ مبتدأ ثان وهو اشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة ، ومافيه من معني البعد للايذان ببعد المنزلة في الشر والفساد ه وقوله سبحانه ﴿ فَمُ عَذَابٌ ﴾ جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبرا للمبتدأ الثاني أو (لهم) خبر له و(عذاب) مرتفع على الفاعلية بالاستقرار في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول ، وتصديره بالفاء قبل للدلالة على أن تعذيب الكفار بسبب قبائحهم ولذا

جيء بأولئـك ه

وقيـل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر في عذاب كما قيــل ( في جنات ) وجعــل تجريد خبر الموصول الأول عنها للايذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لالايجاب محاسنهم إياهــا ، ولا ينافى ذلك قوله تعالى ( فلهم أجر غير ممنون) ونحوه لأنها بمقتضى وعده تعالى على الاثابة عليها قد تجعل سبباً ، وقيل جي. بالفاء لأن الكلام لخروجه مخرج التفصيل بتقدير أمافكانه قيل : فاماالذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولئك الخ وليس بشيء لأن ذلك يقتضي تقدير أما في قوله تعالى ( فالذين ءامنو ا ) الخ ولا يتسنى فيه لعدم الفاء في الخبر وقوله تعالى ﴿ مُهِينَ ٧٧ ﴾ صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة ، ولم يتعرض لوصف هؤلا. الكفرة بعمل السيئات كم تعرض لوصف المؤمنين بعمل الصالحات قيل لظهور عدم اتصافهم بغيره أعني العمل الصالح الذي شرعه الله تعالى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كفرهم وتكذيبهم بالآيات، وقيل مبالغة في تهويل أمر الكفر حيث أخبر سبحانه أن للمتصف به دون عمل السيئات عذابا مهينا ولو تعــرض لذلك لإفاد أن ذلك العذاب للمتصف بالمجموع فيضعف التهويل، والقول بأن المراد من التكذيب بالآيات عمل السيئات أو فى الكلام صنعة الاحتباك والاصل فالذين آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فاولئك لهم عذاب مهين خلاف الظاهـركما لا يخنى ه ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُ وا فَي سَبِيلِ اللَّه ﴾ أي في الجماد حسما يلوح به قوله تعالى ﴿ ثُمُ قُتلُوا أَوْ مَا تُوا ﴾ أي في تضاعيف ﴿ لَيْرِزْقَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الاصح منجوازوةوع القسم وجوابه خبراً ،ومن منع أضمر قولا هوالخبرو الجملة محكية به، وقوله سبحانه ﴿ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ اما مفعول ثان ليرزق على أنه من باب النقض والذبح أي مرزوقاحسنا أو مصدر مبين للنوع،والمرادبه عندبعض مايكون للشهداء في البرزخ من الرزق، ويؤيده ماأخرجه ابنأ بي حاتم . وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول « من مات مرابطا أجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرؤاإن شئتم والذين هاجروا في..بيل الله ثم قتلوا أوماتوا إلىقوله تعالى حليم» وقدنص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلُون في سبيل الله تعالى أحيا

عند ربهم يرزقون وليس ذلك فى تلك الآية إلا فى البرزخ وقال آخرون : المـرادبه مالا ينقطع أبداً من نعيم الجنة . ورد بأنذلك لااختصاص له بمن هاجر في سبيل الله ثم قتل أومات بل يكون للمؤمنين كلهم ه

وتعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع فان تنكير (رزقا) يجوز أن يكون للتنويع ويختص ذلك النوع باولئك المهاجرين ، وقيل المراد تشريفهم وتبشير هم بهذا الوعد الصادر ممن لايخلف الميعاد المقترن بالتأكيد القسمى ويكني ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين كا في المبشرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وفيه نظره وقال السكلي : هو الغنيمة ، وقال الاصم : هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام (ورزقني منه رزقا حسنا) ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله تعالى فلا يصح أن يكون في الدنيا ، ولعل قائل ذلك يقول : إنه في الآخرة وفيها تتفاوت مراتب العلم أيضا يه وظاهر الآية على ماقيل : استواء من قتل ومن مات مهاجراني سبيل الله تعالى في الرتبة وبه أخذ بعضهم، وذكر أنه لما مات عثمان بن مظعون . وأبو سلمة بن عبد الاسد قال بعض الناس : من قتل من المهاجرين أفضل من مات حتف أنفه فنزلت الآية مسوية بينهم ه

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الانصاريالصحابي أنه كان بموضع فروا بجنازتين إحداهما قتيل والآخرى متوفى فمال الناس على القتيل في سبيل الله تعالى فقال ؛ والله ماأبالي من أىحفر تيهما بعثت اسمعوا كتاب الله تعالى فقال ؛ ﴿وَالَّذِينَ هَاجِرُوا فَي سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ قتلوا أوما توا ﴾الآية ي و يؤيد ذلك بما روى عنأنسقال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم : والمقتول في سبيل الله تعالى والمتوفى في سبيل الله تعالى بغير قتل هما في الآجـر شريكان » فان ظاهـر الشركة يشعر بالتسوية ، وظاهر القـول بالتسوية أن المتوفى مهاجراً في سبيل الله تعالى شهيداكالقتيل وبه صرح بعضهم ، وفي البحر أن التسوية في الوعد بالرزق الحسن لاتدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل ماخر، وظاهر الشريعة أن المقتول أفضلانتهي ، وماتقدم في سبب النزول غير مجمع عليه ،فقد روى أن طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا : يانبي الله هؤ لا. الذين قتلوا قد علمنا ماأعطاهم الله تعالى من الحنير و فحن نجاهد ممك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فنزلت ، واستدل بعضهم بهذا أيضاً على التسوية،وقال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم، وعلى هذا القول ليس المراد من المهاجرة في سبيله تعالى المهاجرة في الجهاد، وأيا ما كان فهذا ابتداء كلام غير داخل في حيز التفصيل. ويوهم ظاهر كلام بعضهم الدخول وانه معالى أفراد المهاجرين بالذكر مع دخولهم دخولا أوليا في الذين ءامنوا وعملوا الصالحات تفخيا لشأنهم وهو كما ترى ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٨ ٥ ﴾ فانه جل وعلا يرزق بغير حساب مع أنمايرزقه قد لايقدر عليه أحدغيّره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق بمارزقههوجلشأنهه واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى ، والأولى عندى أن لا يطلق رازق على غيره تعالى وأن لايتجاوز عما ورد .

وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فهوأهون من اطلاق رازق ولعام مما لابأس به، وصرح الراغب بان الرزاق لا يقال إلالله تعالى ،والجملة اعتراض تذييلي مقرر ما قبله،

وقوله تعالى ﴿ لَيُدْخَلَنُهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ ﴾ استئناف مقرر لمضمون قوله سبحانه ( ليرزقنهم الله ) أوبدل منه مقصود منه تأكيده .و (مدخلا) إما اسم مكان أريد به الجنة كاقال السدى وغيره أو درجات فيها مخصوصة باولئك المهاجرين كما قيل ، وقيل هو خيمة من درة بيضا ، لا فصم فيها ولا وصم لهما سبعون ألف مصراع ، أو مصدر ميمى ، وهو على الاحتمال الاول مفعول ثان اللاد خال و على الثانى مفعول مطاق ، ووصفه بيرضونه على الاحتمالين لما أنهم يرون إذا أدخلوا مالاعين رأت و لاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ، وقيل على الثانى : إن رضاهم لما أن ادخالهم من غير مشقة تنالهم بل براحة واحترام \*

وقرأ أهل المدينة (مدخلا) بالفتح والباقون بالضم ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَعَلَيْمٌ ﴾ بالذي يرضيهم فيعطيهم إياه أو لعليم باحوالهم وأحوال اعدائهم الذين هاجروا لجهادهم ﴿ حَليْمٌ ﴾ ٥ ﴾ فلا يعاجل اعداءهم بالعقو بة،وبهذا يظهر مناسبة هدا الوصف لماقبله وفيه أيضا مناسبة لما بعد ﴿ ذَلَكَ ﴾ قدحقق أمره ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عَنى به عليه ٤ و تسمية ما وقع ابتداء عقابا مع أن العقاب كما قال غير واحد جزاء الجناية لانه يأتى عقبها وهو في الأصل شيء يأتى عقبشي للشاكلة أو لان الابتداء لما كانسببا للجزاء أطلق عليه مجازا مرسلا بعلاقة السببية ، وقال بعض المحققين : يجوز أن يقال : لا مشاكلة و لا مجازيناء على أن العرف جار على إطلاقه على ما يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية ، و (من) موصولة وجوز أن تكون شرطية العرف جار على إطلاقه على ما يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية ، و (من) موصولة وجوز أن تكون شرطية مسد جواب القسم الآتي مسد جوابما ، والجملة مستأنفة ، والباء في الموضعين قيل للسبب لاللاكة واليه ذهب أبو البقاء ، وقال الحفاجي : باه ( بمثل ) آلية لاسببية لئلا يتكرر مع قوله تعالى ( به ) والمنساق إلى ذهني القاصر كونها في الموضعين للاكة وفها ذكره الحفاجي نظر فتأمل ه

﴿ ثُمَّ بُغَى عَلَيْهُ ﴾ بالمعاودة إلى العقاب ﴿ لَيَنْصُرُنَهُ اللّهَ ﴾ على من بغى عليه لا محالة عند كره الانتقام منه ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ • ٦ ﴾ تعليل للنصرة حيث كانت لمن ارتكب خلاف الأولى من العفو عن الجانى المندوب اليه والمستوجب للدح عنده تعالى ولم ينظر فى قوله تعالى ( فمن عفا وأصلح فاجره على الله . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) بأن ذلك لانه لا يلوم على ترك الأولى إذا روعى الشريطة وهى عدم العدوان ، وفيه تعريض بمكان أولية العفو لأن ذكر الصفتين يدل على أن هناك شبه جناية ، وإظهار الاسم الجليل فى مقام الاضهار للاشارة إلى أن ذلك من مقتضى الالوهية ه

وحمل الجملة على ماذكر أحداً وجه ثلاثة ذكرها الزمخشرى فى بيان مطابقة ذكر العفو الغفو رهذا الموضع. وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لآنه لا يوصف بالعفو إلاالقادر علىضده.

قال فى الكشف ته فهو أى (إن الله) النع على هذا أيضا تعليل للنصرة وأن المماقب يستحق فوق ذلك وإنما الا كتفاء بالمثل لمكان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه ،وفيه ادماج أيضا للحث على العفو وهذا وجه وجيه اه ، وثالثها أنه دل بذلك على نني اللوم على ترك الأولى حسبا قررأولا إلا أن الجملة عليه خبر ثان لقوله تعالى (من عاقب بمثل ما عوقب به) والخبر الآخر قوله تعالى (لينصرنه الله) فيكون قد أخبر عنه بأنه لا يلومه على ترك العفو وأنه ضامن لنصره في إخلاله ثانيا بذلك ه

وجعل ذلك بعضهم من التقديم والتأخير ولاضرورة اليه ،وقيل: إن العفو ليس لارتكاب المعاقب خلاف الأولى بل لآن المماثلة من كل الوجوه متعسرة فيحتاج للعفو عما وقع فيها وليس بذاك. ونقل الطبي عن الامام أن الآية نزلت في قوم مشركين لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد وينالي يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون بأن يكفوا عن القتال فأبوا فقاتلوهم في في أنفسهم شيء من القتال في الشهر الحرام فانزل الله تعالى الآية ، شمقال: فعلى هذا أمر المطابقة ظاهرو يكون أوفق لتأليف النظم ، وذلك أن لفظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تعالى (ومن عاقب) شروع في قصة أخرى لأولئك السادة بعد قوله سبحانه (والذين هاجروا) الآيتين اه \*

وتعقب بأن الآية تقتضى ابتداء ثم جزاء ثم بغيا ثم جزاء والقصة لم تدل عليه إلا أن يجعل مابينهم من التعادى معاقبة بالمثل ويجعل البغى مناواتهم لقتال المسلمين فى الشهر الحرام وهو خلاف الظاهر ، وأما الموافقة لتأليف النظم فعلى ما ذكره غيره أبين لأنها ذكر حال المقتولين منهم والميتين منهم قيل الأمر ذلك فيما يرجع إلى حال الدنيا إنهم لهم المنصورون لأنهم بين معاقب وعاف وكلاهما منصوران أما الأول فنصا وأما الثانى فن فحوى الخطاب أعنى فهوم الموافقة ، وفيه وعيد شديد للباغى وأنه مخذول فى الدارين مسلوك فى قرن من كان فى مرية حتى أقنه الساعة أو العذاب اله ، وهو كلام رصين ، ولا يعكر عليه قولهم ؛ إنه أتى بذلك الاقتضاب فتأمل . وعن الضحاك أن الآية مدنية وهى فى القصاص والجراحات ،

والمرادبه السلاح وخبر «من غرق غرقناه و من حرق حرقناه الم يصحو بتسليم صحته محمول على السيف كما جاء فى الخبر والمرادبه السلاح وخبر «من غرق غرقناه و من حرق حرقناه الم يصحو بتسليم صحته محمول على السياسة ، و ينبغى أن يعلم أن المعاقبة بالمثل على الاطلاق غير مشروعة فان الرجل قد يعاقب بنحو يازانى وقد قالوا: إنه إذا قيل الدذلك فقال لا بل أنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ ( ذَلك ) إشارة إلى النصر المدلول علي بقوله تعالى ( اينصرنه ) و مافيه من معنى البعد للايذان بعلو رتبته ، وقيل لعدم ذكر المشار إليه صريحا ، و محله الرفع على الابتداء و خبره قوله سبحانه : ﴿ بأنَّ الله يُواجُ اللَّيْلَ فَى النَّهَار وَيُولجُ النَّهَار فَى اللَّيْل والباء فيه سببية ، والسبب مادل عليه مابعد بطريق اللزوم أى ذلك النصر كائن لسبب أن الله تعالى شأنه قادر على تغليب بعض مخلوقاته على بعض والمداولة بين الأشياء المتضادة ومن شأنه ذلك ه

وعبر عن ذلك بادخال أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ماينقص من الآخر كما هو الاوفق بالايلاج أوبتحصيل أحدهما في مكان الآخر كما قيل لابأن يجعل بين كل نهارين ليلا وبين كل ليلين نهارا كما قد توهم الكونه أظهر المواد وأوضحها أوكائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفي مايجرى فيهما على ايدى عباده من الخير والشر والبغى والانتصار كماقيل، وعلى الاولة وله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ ﴾ بكل المسموعات التي من جملتها ما يقول المعاقب ﴿ بَصِيرٌ ٢ ﴾ بكل المبصرات التي من جملتها ما يقع منه من الافعال من تتمتم وتأكيد الحكم لابد منه إذ لابدللناصر من القدرة على نصر المظلوم ومن العلم بأنه كذلك ، وعلى الثاني هو تتميم وتأكيد والاول اولى ، وقيل : لا يبعد أن يكون المعنى ذلك النصر بسبب تعاقب الليل والنهار وتناوب الازمان والادوار

إلى أن يجيء الوقت الذي قدوه الملك الجبار لانتصار المظلوم وغلبته،وفيه أنه لامحصل له مالم يلاحظ قدرة الفاعل لذلك، وقيل: يجوز أن تكون الاشارة إلى الاتصاف بالعفو والغفران أي ذلك الاتصاف بسببأنة تعالى لم يؤاخذ الناس بذنومهم فيجعل الليل والنهار سرمدا فتتعطل المصالح،وفيه أنه مع كونه لايناسب السياق غير ظاهر لاسيما إذا لوحظ عطف قوله تعالى (وأنالله سميع بصير)على مدخول الباء فيما قبل، نعم الاشارة إلى الاتصاف في قوله تعالى ﴿ ذَلْكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ فالمعنى ذلك الاتصاف بكمال القدرة الدال عليه قوله تعالى (يولج الليل في النهار). الخ وكمال العلم الدال عليه (سميع بصير) بسبب أن الله تعالى الواجب لذا نه الثابت في نفسه وحده فان وجوبوجوده ووحدته يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعات ولابدفي إيجاده لذلك حيث كان على أبدع وجهوأ حكمه من كال العلم على مابين في ،وضعه ، وقيل : إن وجوب الوجود وحده متكفل بكل كمال حتى الوحدة أو الممنى ذلك الاتضاف بسبب أن الله تعالى الثابت الالهية وحـده ولايصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل العلم ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ ﴾ الها ﴿ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ أى المعدوم في حد ذاته أو الباطل الالهية، والحصر يحتمل أنَّ يكون غير مراد وإنما جي. به للمشاكلة ويحتمـل أن يكون مرادا على معنى أن جميع ما يدعون من دونه هو الباطل لا بعضه دون بعض : وقيل هو باعتبار كمال بطلانه وزيادة هو هنا دون ما في سورة لقيان من نظير هذه الآية لأن ماهناوقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أومر تين ولهذا أيضا زيدتاللام في قوله تعالى الآتي (وإنالله لهوالغني الحميد) دون نظيره في تلكالسورة، ويمكن أن يقال تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف سورة لقيان فانه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ماذكر همنا قاله النيسابورى ، ويجوز أن يكونزيادة (هو)فى هذا الموضع لأنالمعلل فيه أزيدمنه في ذلك الموضع فتأمل ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلَى ﴾ على جميع الأشياء ﴿ الْكَبِيرُ ٢٢ ﴾ عن أن يكون له سبحانه شريك لاشيء أعلى منه تعالى شانا وأكبر سلطانا ه

وقرأ الحسن (وان ما) بكسر الهمزة ، وقرأ نافع وابن كثير . وابن عامر . وأبوبكر (تدعون) بالتاء على خطاب المشركين . وقرأ مجاهد . والمهانى . وموسى الاسوارى (يدعون) باليا التحقية مبنيا للمفعول على أن الوالما فانه عبدارة عن الآله ، وأمر التعبير عنها بما شم ارجاع ضمير العقلاء اليها ظاهر فلا تغفد له ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْوَلَ مِنَ السَّماء ﴾ أى منجهة العلو ﴿ ما مَ كَالَمْ تعلم ذلك ، وجوزكون الرؤية بصرية نظرا للماء المنزل، والاستفهام للتقرير ، وقوله تعالى ﴿ فَتُصْبُحُ الْأَرْضُ مُخْضَرة ً ﴾ أى فتصير ، وقيل تصبح على حقيقتها والحكم بالنظر إلى بعض الاماكن تمطر السماء فيها ليلا فتصبح الارض مخضرة ، والأول أولى عطف على (أنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير بانزاله ، والتعقيب عرفى أو حقيقى وهو إما باعتبار على المتعاره نفسه وهو كما ترى ، وجوز أن تكون الفاء لمحض السبب فلا تعقيب الاستعداد التام للاخضرار أو باعتباره نفسه وهو كما ترى ، وجوز أن تكون الفاء لمحض السبب فلا تعقيب فيها ، والعدول عن الماضي إلى المضارع لافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان كما تقول: أنهم على فلان عام كذا فيها ، والعدول عن الماكن وحورت في شيء من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه ، فني البحر أنه ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه ، فني البحر أنه ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه ، فني البحر أنه

يمتنع النصب هذا آلان النبي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتضى تقريرا في بعض الكلام هو معامل معاملة النبي المحض في الجواب ألا ترى قوله تعالى ( الست بربكم قالوا بلي ) وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النبي كان على معنيين في كل منهما ينتني الجواب فاذا قلت: ما تأتينا فتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدثا إنما تأتينا ولاتحدث ، ويجوز أن يكون المعنى أنك لا تأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنبي المحض في الجواب يثبت مادخلته همزة الاستفهام وينني الجواب فيازم من ذلك هنا إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المراد ، وأيضا جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شرط وجزاء ولا يصح أن يقال هنا إن تر إنزال الماء تصبح الارض محضرة الاناخضرارها ليس مترتبا على علمك أورؤيتك إنما هو مترتب على الانزال اه ه

وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزمخشرى حيث قال: لو نصب الفعل جوابا للاستفهام لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فينقاب بالنصب إلى ننى الاخضرار لمكن تعقبه صاحب الفرائد حيث قال: لاوجه لما ذكره صاحب الكشاف ولايازم المعنى الذى ذكر بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركا لقوله تعالى (ألم تر) تابعا له ولم يكن تابعا لانزل ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفا على المصدر التي تضمنه (ألم تر) والتقدير ألم تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الارض محضرة وهذا غير مراد من الآية بل المراد أن يكون إصباح الارض مخضرة بانزال الماء فيكون حصول اخضر ارالارض تابعا للانزال معطوفا عليه اه وفيه بحث ه

وقال صاحب التقريب في ذلك : إن النصب بتقدير ان وهو علم للاستقبال فيجعل الفعل مترقبا والوفع جزم باخباره وتلخيصه أن الرفع جزم باثباته والنصب ايس جزما باثباته لاأنه جزم بنفيه ، و لا يخفي أنه إن صح فى نفسه لا يطابق مغزى الزبخشرى ، وعلل أبو البقاء امتناع النصب بأمرين، أحدهما انتفاء سبئية المستفهم عنه لما بعد الفاء كما تقدم عن البحر ، والثانى أن الاستفهام المذكور بمعنى الخبر فلا يكون له جواب و إلى هذا ذهب الفراء فقال : (ألم تر) خبر كاتقول فى الكلام اعلم أن الله تمالى يفعل كذا فيكون كذا ، وقال سيبويه: وسألته يعنى الخليل عن قوله تعالى (ألم تر أن الله أن السياء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فقال هذا واجب وقال بعض المتأخرين : يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النبي ثم يمتبر دخول الاستفهام التقريرى فيكون وقال بعض المتأخرين : يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النبي ثم يمتبر دخول الاستفهام التقريرى فيكون المعنى حصل منك رقية إنز الله تعالى الماء فاصباح الارض مخضرة لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفى يكون في معنى نفى النفى وهو إثبات ، فان قلت: الرؤية لا تـكون سبباً لانفيا و لا إثباتا للاخضرار ، قلت : يكون في معنى نفى النفى وهو إثبات ، فان قلت: الرؤية لا تـكون سبباً لانفيا و لا إثباتا للاخضرار ، قلت : الرفي في ما تأتينا فتحدثنا في أحد اعتباريه ، واختار هذا فى الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب الرضى فى ما تأتينا فتحدثنا في أحد اعتباريه ، واختار هذا فى الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب عنا مي المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية على ما قرر فى علم النحو و لا يمكن ذلك فى الآية الكريمة كا ترى هو بالجلة إن الذى عليه المضاد مل مبقلة و بجزرة أى ذات خضرة (لن الله كيالمراد عليه ينقلب . وقرى " (خضرة) بفتح الميم و تخفيف الصاد مثل مبقلة و بجزرة أى ذات خضرة (لن الله كيالمراد عليه ينقلب . وقرى " (خضرة) بفتح الميم و تنافي المباله المياب المياب عن النبو المياب على العباد بايصال به بالمياب المياب على المياب الم

منافعهم اليهم برفق ومن ذلك آنزال الما. من السماء واخضرار الأرض بسببه ﴿خَبِيرُ ٦٣﴾ أىعليم بدقائق الأمور ومنها مقادير مصالح عباده \*

وقال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم مرالقنوط، وقال مقاتل: لطيف باستخراج النبات خبير بكيفية خلقه، وقال الكلبي: لطيف بأفعاله خبير بأعمال عباده، وقال ابن عطية: اللطيف هو المحكم للامور برفق، ونقل الآمدى أنه العالم بالخفيات، وأنت تعلم أنه المعنى المشهور للخبير، وفسره بعضهم بالمخبر ولا يناسب المقام كتفسير اللطيف بما لاتدركه الحاسة ه

﴿ لَهُ مَا فَى السَّمَوَاتَ وَمَا فَى الْأَرْضَ ﴾ خلقاوملكاو تصرفا فاللام الاختصاص التام ﴿ وَإِنَّاللَهَ لَمُو الْغَيْ ﴾ الذي لا يفتقر إلى شيء أصلا ﴿ الحَيدُ ﴾ الذي حمده بصفاته وأفعاله جميع خلقه قالا أو حالا ﴾ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَـكُمْ مَافَى الأَرْضَ ﴾ أي جعل ما فيها من الاشياء مذللة لـكم معدة لمنافعكم تتصرفون فيها كيف شئتم ، وتقديم الجار و المجرور على المفعول الصريح لمام غيره رة من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ﴿ وَ الْفُلْكُ ﴾ بالنصب وإسكان اللام . وقرأ ابن مقسم . والكسائى عن الحسن بضمها وهو معطوف على (ما) عطف الخاص على العام تنبيها على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها •

وجوز أن يكون عطفا على الاسم الجليل ، وقوله تعالى ﴿ تَجْرَى فَى البَحْرِ بِأَمْرُه ﴾ على الأول حال منه وعلى الثانى خبر لأن وتكون الواو قدعطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهو خلاف الظاهر. وفي البحر هو إعراب بعيد عن الفصاحة . وقرأ السلمى . والأعرج . وطلحة · وأبو حِيوة . والزعفر الى (والفلك) بالرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة مستأنفة ه

وجوز أن تكون حالية ، وقيل: يجوز أن يكون الرفع بالعطف على محل أن مع اسمها وهو على طرز العطف على الاسم ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ أى عن أن تقع عليها فالـكلام على حذف حرف الجر وأن وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب أومجرور على القولين المشهورين فى ذلك ، وجعل بعضهم ذلك فى موضع المفعول الاجله بتقدير كراهة أن تقع عندالبصريين ، والكوفيون يقدرون لئلا تقع م

وقال أبو حيان: الظاهر أن (تقع) في موضع نصب بدل اشتهال من السهاء أي و يمنع وقوع السهاء على الارض. ورد بأن الامساك بمعنى اللزوم يتعدى بالباء و بمعنى الكف بعن وكذا بمعنى الحفظ والبخل كما في تاج المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهور. وتعقب بانه ليسر بشيء لانه مشهور مصرح به في كتب اللغة، قال الراغب: يقال أمسكت عنه كذا أي منعته قال تعالى (هل هن بمسكات رحمته) وكنى عن البخل بالامساك اهي وصرح به الزمخشرى. والبيضاوى في تفسير قوله تعالى (إن الله يمسك السهوات والارض أن تزولا) نعم الاظهر هو الاعراب الاول، والمراد بامساكها عن الوقوع على الارص حفظ تماسكها بقدرته تعالى بعد أن خلقها متماسكة ءانا فآفا. وعدم تعلق إرادته سبحانه بو قوعها قطعا قطعا، وقيل إمساكه تعالى إياها عن ذلك بجعلها بحيطة لا تقيلة ولا خفيفة ، وهذا مبنى على اتحاد السماء والفلك وعلى قول الفلاسفة المشهور

(م - 20 - ج - 17 - تفسير روح المعاني)

بأن الفلك لاثقيل ولاخفيف: وبنوا ذلك على زعمهم استحالة قبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لاحار ولا بارد ولارطب ولايابس، واستدلوا على استحالة قبوله الحركة المستقيمة بما أبطله المتكامون في كتبهم ه والممروف من مذهب سلف المسلمين أن السهاء غير الفلك وأن لها أطيطالقوله عليه الصلاة والسلام (أطت السهاء وحق لها أن تشط مافيها موضع قدم إلاوفيه ملك قائم أوساجد» وأنها ثقيلة محفوظة عن الوقوع بمحض إرادته سبحانه وقدرته التي لا يتعاصاها شي لا لاستمسا كها بذاتها ه

وذكر بعض المتكلمين لنـ في ذلك أنها مشاركة في الجسمية لسائر الاجسام القابلة للميــل الهابط فتقبله كقبول غيرها وللبحث فيه على زعمالفلاسفة مجال ،والتعبير بالمضارع لافادة الاستمرارالتجدديأي يمسكها آنًا فا أنا من الوقوع ﴿ إِلَّا بِاذْنِهِ ﴾ أي بمشيئته ، والاستثناء مفرغ من أعم الاسباب ، وصح ذلك في الموجب قيـل لصحة إرادة العموم أو لكون ( يمسك ) فيه معنى النفي أي لا يتركها تقع بسبب من الاسباب كمريد مرور الدهور عليها و كثقلها بما فيها إلا بسبب مشيئته وقوعها ، وقيل:استثناء مناعم الاحوال أي لايتركها تقع في حال من الاحوال إلا في كونهـا ملتبسة بمشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظهر . وفي البحـر أن الجار والمجرور متملق بتقع ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يتعلق بيمسك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكا نه أراد إلا بأذنه فبه يمسكها ولو كان كما قال لكان التركيب بدون إلا انتهى ،ولعمرى أن ماقاله ابن عطية لايقوله من له أدنى روية كما لا يخنى ، ثم انه لا دلالة في الآية على وقوع الاذن بالوقوع ، وقيل فيها إشارة إلىالوقوع وذلك يوم القيامة فان السَّماء فيه تتشقق و تقع على الارض ، وأنا ليس في ذهني منالآيات أو الاخبار ماهو صريح فى وقوع السماء على الارض فى ذلك آلبوم وإنما هى صريحة فى المور والانشقاقوالطي والتبدل وكل ذلك لا يدل على الوقوع على الارض فضلا عن أن يكون صريحًا فيه ، والظاهر أن المسراد بالسماء جنسها الشامل للسموات السبع ، ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال : إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل : الله أكبر الله أكبر من خلقه جميما الله أكبر بما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلاهو الممسك السموات السبع أن يقمن على الارض إلا بأذنه من شر عبدك فلان و جنوده وأتباعــه وأشياعه من الجن والانس إلهي كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك ثلاث مرات ه والظاهر أيضا أن مساق الآية للامتنـــان لا للوعيد كما جوزه بعضهم ، ويؤيد ذلك قوله تعـــالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالَّنَاسِ لَرَوْفٌ رَحيمٌ ٩٠ ﴾ حيث سخرلهم ماسخر ومن عليهم بالامن مما يحول بينهم و بين الانتفاع به من وقوع السماء على الارض ، وقيل حيث هيأ لهم أسباب معايشهم وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضحهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية ، وجعل الجملة تعليلية لما في ضمن ( ألم تر أن الله سخر ) النخ أظهر فيما قلنا ، والرأفة قيل ما تقتضي در. المضار والرحمة قيل ما تفتضي جلب المصالح والمكون در. المضرة أهم من جلب المصلحة قدم رؤف على رحيم ، وفي كل مما امتن به سبحانه در. وجلب ، نعم قيل إمساك السماء عن الوقوع أظهر في الدر. ولتأخيره وجه لا يخني ، وقال بعصهم : الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم ( رؤف ) للفاصلة . وُذَعب جمَّع إلى أن الرحمة أعم ولعلم الظاهر، وتقديم (بالناس) للاهتمام وقيسل للفاصلة والفصل بين المرضعين ما لا يستحسن ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ﴾ بعد أن كنتم جماداً عناصرو نطفا حسبها فصل في مطلع

السورة الكريمة ﴿ ثُمُّ يُمِينُكُمْ ﴾ عند مجي. آجالكم ﴿ ثُمُّ يُحْيِيكُمْ ﴾ عندالبعث ﴿ إِنَّالْانْسَانَ لَكَفُورٌ ٦٦ ﴾أى جحود بالنعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده ، وقيل المراد بالانسان الـكافر وروى ذلك عن ابن عباس. ومجاهد ، وعن ابن عباس أيضا أنه قال : هو الاسود بن عبد الاسد . وأبو جهـل. وأبى بن خلف ولعل ذلك على طريق التمثيل . ﴿ الْكُلُّ أُمَّةً ﴾ كلام مستأنف جي. به لزجر معاصريه عليه الصلاة والسلام من أهل الاديان السهاوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام ببيان حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطئهم في النظر أي لكل أمة معينة من الامم الخالية والباقية ﴿ جَعَلْنَا ﴾ وضعنا وعينا ﴿ مَلْسَكًا ﴾ أى شريعة خاصة ، وتقديم الجار والمجرور على الفعل للقصر لا لأمة أخَرى منهم، والكلام نظير أولك لكل من فاطمة وزينب وهند وحفصة أعطيت ثوبا خاصا إذا كنت أعطيت فاطمة ثوبا أحمـر وزينب ثوبا أصفر وهنداً ثوبا أسود وحفصة ثوبا أبيض فانه بمعنى لفاطمة أعطيت ثوبا أحمر لا لأخرى من أخواتهـا ولزينب أعطيت ثوبا أصفر لا لاخرى منهن وهكذا ، وحاصل المعنى هنا عينا كل شريعة لامة معينة من الامم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى لااستقلالاولااشتراكا ، وقوله تعالى ﴿ هُمْ نَاسَكُوهُ ﴾ صفة لمنسكا مؤكدة للقصر ، والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الأمة المعينة ناسكون به وعاملون لا أمة أخرى ؛ فالأمـة التيكانت من مبعث مُوسى إلى مبعث عيسي عليهما السلام منسكهم ما في التوراة هم عاملون به لا غيرهم والتي كانت من مبعث عيسي عليه السلام إلى مبعث نبينا ﷺ منسكهم ما في الانجيل هم عاملون به لا غيرهم ۽ وأما الامة الموجودة عند مبعث النبي ﷺ ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم ما في القرآن ليس إلا ، والفاء في قوله سبحانه ﴿ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ﴾ أي أمر الدين لترتيب النهى على ما قبلها فان تعبينه تعالى اكل أمة من الأمم التي من جملتها أمته عليه الصلاة والسلام شريعة مستقلة بحيث لا تتخطى أمة منهم ماعين لها موجب اطاعة هؤلاً. له ﷺ وعدم منازعتهم إياه فيأمر الدين زعما منهم أن شريعتهم ما عين لآبائهم بما في التوراة والانجيل فان ذلك شريعة لمن مضي قبـل انتساخه وهؤلا. أمة مستقلة شريعتهم ما في القرآن فحسب ، والظاهر أن المراد نهيهم حقيقة عن النزاع في ذلك ، واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه مِنْكِ عن الالتفات إلى نزاعهم المبنى علىزعمهم المذكور لانه أنسب

واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه على عن الالتفات إلى نزاعهم المبنى على زعمهم المذكور لآنه أنسب بقوله تعالى الآتى (وادع) الخ، وأمر الانسبية عليه ظاهر إلا أنه فى نفسه خلاف الظاهر، وقال الزجاج: هو نهى له عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم كما تقول: لا يضار بنك زيد أى لا تضار بنه وذلك بطريق الكناية، وهذا إنما يجوز على ماقيل وبحث فيه فى باب المفاعلة للتلازم فلا يجوز فى مشل لا يضر بنك زيد أن تريد لا تضربنه ه

وتعقب بانه لا يساعده المقام . وقرى و ( فلا ينازعنك ) بالنون الحفيفة . وقرأ أبو مجلز . ولاحق بن حميد ( فلا ينزعنك ) بكسر الزاى على أنه من النزع بمعنى الجذب كا فى البحر ، والمدنى كا قال ابن جنى فلا يستخفنك عن دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره ه

وفي الكشاف أن المعنى اثبت في دينك ثباتا لأيط مون أن يجذبوك ليزيلوك عنه ، والمراد زيادة

المتثبيت له عليه الصلاة والسلام بما يهيج حميته و يلهب غضبه لله تعالى ولدينه ومثله كثير فى القرآن ه

وقال الزجاج؛ هو من نازعته فنزعته أنزعه أى غابته ، فالمعنى لايغلبنك فى المنازعة والمراد بها منازعة الجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ، لـكن أنت تعلم أنها عند الجمهور تقال فى كل فعل فاعلته ففعلته أفعله بصم العين ولا تكسر إلا شذوذا ، و زعمال كسائى ورده العلما. أن ما كان عينه أو لامه حرف حلق لا يضم بل يترك على ماكان عليه فيكون ماهنا على توجيه الزجاج شاذا عند الجمهور \*

وقال سيبويه : كما فى المفصل وليس فى كل شى. يكون هذا أى باب المغالبة ألا ترى أنك تقول : (١) نازعنى فنزعته استغنى عنه بغلبته ، ثم إن المرادمن لا يغلبنك فى المنازعة لا تقصر فى منازعتهم حتى يغلبوك فيها، وفيه مبالغة فى التثبيت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه وسلم عن فعل غيره ، هذا وماذكرنا من تفسير المنسك بالشريعة هورواية عطا، عن ابن عباس واختاره القفال ، وقال الامام : هو الاقرب، وقيل : هو مصدر بمعنى النسك أى العبادة ، قال ابن عطيسة : يعطى ذلك (هم ناسكوه) وقيل : هو اسم زمان ، وقيل : اسم مكان ، وكان الظاهر ناسكون فيه إلا أنه اتسع فى ذلك ، وقال مجاهد : هو الذبح ه

وأخرج ذلك الحاكم وصححه . والبيهقي في الشعب غن على بن الحسن رضي الله تعالى عنهما ؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها . وعبد بن حميد عن عكرمة ، وجعل ضمير (ينازعنك) للمشركين ، والأمر المتنازع فيه أمر الذبائح لما ذكر من أن الآية نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء. وبشر بن سفيان . ويزيد بن خنيس للمؤمنين مالـكم تأكلون ماقتاتم ولا تأكلون ماقتل الله تعالى . ومنهم من اقتصر على جعلمحل النزاع أمر النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور . وتعقبه شيخ الاسلام بأنه بما لا سبيل أليه أصلاً كيف لاوانه يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر مايدين به المشركون من الاباطيل من المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الامم ولا يرتاب في بطلانه عاقل. وأجيب بأن المعنى عليه لاينازعنك المشركون في أمر النسائك فانه لـكل أمة شريعة شرعناها وأعلمناك بها فـكيف يناذعون بماليس له عين ولاأثر فيها ، وقيل: المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المشركين في أمر الذبائح فانا جعلنا لـكل أمة من أهلالاديان ذبحاهم ذابحوه ه وحاصله لا تلتفت الى ذلك فأن الذبح شرع قديم للامم غير مختص بأمتك و هذا بما لاشك في صحته ، ومن قال بصحة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد بجد أولى منه في بيان حاصل الآية علىما تقتضيه ، ومن لم يكن كذلك ورأى أن الآية متى احتمات معنى جزلا لا محذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلف فعليه بما ذكرناه أولا فى تفسير الآية ، وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه الجملة كما عطف قوله تعالى ( ولـكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا ) الخ لضعف الجامع بينها وبين ما تقدمها من الآيات بخلاف ذلك . و فى الكشف بيانا لكلام الكشاف في توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قوى مقتض للعطف فان قوله تعالى (لكم فيها ) أى فى الشعائر منافع دينية ودنيوية كوجوب نحرها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لما فى قوله تعـالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) الا أن فيه تخصيصا بالمخاطبين فعطف عليه ( ولمكل أمة جعلنا منسكا ) للذكر لتتم الإعادة والغرض من هذا الاسلوب أن يبين أنه شرع قديم وأنه

<sup>(</sup>١) قيل ان ذلك في الأشهر فليحفظ اه منه

لم يزل متضمنا لمنافع جليلة فى الدارين ، وأما فيها نحن فيه فاين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات والنعم الدالة على كال العلم والقدرة والحكمة والرحمة ، ولعمرى أن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت من الرحمة والنعمة لكن النظر الى المجانسة بين النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع ، وذكره همنا لهذه المناسبة على نحو خفى ضيقاه ، وهو حسن وظاهره تفسير النسك بالذبح ه

وذكر الطبي أن ما تقدم عطف على قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله ) الخ وهو من تتمة الـكلام مع المؤمنين أي الأمر ذلك والمطلوب تعظيم شعائر الله تعالى وليس هذا ما يختص بكماذ كل أمة مخصوصة بنسك وعبادة. وهذه الآية مقدمة نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عما يوجب نزاع القوم تسلية لهوتعظيم لأمره حيث جعل أمره منسكا ودينا يعني شأنك وشأن أمثالك من الانبيا. والمرسلين عليهم السلام ترك المنازعة مع الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية الى النزاع وملازمة الدعوة الى النوحيد أو لـكل أمة من الامم الحالية المماندة جعلنا طريقا ودينا هم ناسكوه فلا ينازعنك هؤلاء المجادلة . سمى دأبهم نسكا لايجابهم ذلك على أنفسهم واستمرارهم عليه تهـكما بهم ومسلاة لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ممــا كان ياقى منهم ، وأما اتصاله بما سبق من الآيات فان قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ) يوجب القلع عن اندار القوم والاياس منهم ومتاركتهم والآيات المتخللة كالتأكيد لمعنى التسلية فجيء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك ) تحريضا له عليه الصلاة والسلام على التاسي بالأنبيا. السالفة في متاركة القوم والامساك عن مجادلتهم بعد الاياس من إيمانهم وينصره قوله تعالى ( الله يحكم بينهم يوم القيامة ) فالربط على طريقة الاستثناف وهو أقوى من الربط اللفظي والذي يدور عليه قطب هذه السورة الـكمريمة الكلام في مجادلة القوم ومعانديهم والنعي عليهم بشدة شكيمتهم الا ترى كيف افتتحها بقوله سبحانه ( ومن الناس من يجادل في الله ) وكررها وجعلها أصلا للمعنى المهتم به وكاما شرع في أمر كر اليه تثبيتا لقلب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآية واقعة مع أبا عد عن معناها انتهى ، ولعمرى أنه أبعد عن ربوع التحقيق وفسر الآية الكريمة بما لايليق. وقد تعقب في الكشف اتصاله بما ذكر بانه لاوجه له فقد تخلُّل مالا يصلح لتَّأ كيد معنى التسلية المذكورة أعنى قوله تعالى ( ومن عاقب ) الآيات لاسيما على ما آثره من جعلما في المقاتلين في الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل للاستثناف وهو تمهيد لما بعده أعنى قوله تعالى ( فلا ينازعنك ) الخ ، وأما قوله والذي يدور عليه الخ فهو مسلم وهو عليه لاله فتأمل والله تعالى الموفق للصواب ه

﴿ وَادْعُ ﴾ أى وادع هؤلاء المنازعين أو الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولا أوليا ﴿ الى َ رَبُّكَ ﴾ الى توحيده وعبادته حسبا بين فى منسكم وشريعتهم ﴿ إِنَّكَ لَعَـلَى هُدَّى ﴾ أى طريق موصل الى الحق ففيه استعارة مكنية وتخبيليتها على ، وقوله تعالى ﴿ مُسْتَقيم ٢٧ ﴾ أى سوى أو أحدهما تخييل والآخر ترشيح ، ثم المراد بهذا الطريق إما الدين والشريعة أو أدلتها ، والجمـلة استثناف فى موضوع التعليل \* رُوانَ جَادَلُوكَ ﴾ فى أمر الدين وقد ظهر الحق ولزمت الحجة ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم على سبيل الوعيد

﴿ اللَّهُ أَعْـَامُ بَمَا تَعْمَلُونَ ١٨ ﴾ من الآباطيل الـتي من جملتها المجادلة فمجازيكم عليها ، وهذا إن أريد به الموادعة كماجزم به أبو حيان فهو منسوخ بآية القتال ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَـكُمْ ﴾ تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والخطاب عام للفريقين المؤمنين والـكافرين وليس مخصوصا بالـكافرين كالذىقبله ولاداخلا فىحيز القول، وجوز أن يكون داخلا فيه على التغليب أي الله يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين﴿ يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾ بالثواب والعقاب كما فصل فى الدنيا بثبوت حجج المحق دون المبطل ﴿ فَيَمَا كُنْتُمْ فَيْهِ تَضْتَلْفُونَ ٢٩﴾ أى من أمر الدين، وقيل الجدال والاختلاف في أمر الذبائح، ومعنى الاختلاف ذهاب كل الى خلاف ماذهب اليه الآخر ه ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ استئناف مقرر لمضمون ماقبله ، و الاستفهام للتقرير أى قد علت ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَ الأرْضِ ﴾ فلايخفي عليه شيء من الأشياء التي من جملتها أقوال الكفرة وأعمالهم ﴿ إِنَّ ذَلكَ ﴾ أي مافي السماء والأرض ﴿ فَى كَتَابٍ ﴾ هو كاروى عن ابن عباس اللوح المحفوظ ، وذكر رضى الله تعالى عنه أن طوله مسيرة مائة عام وأنه كتب فيه ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة ، وأنكر ذلك أبو مسلم وقال: المراد من الـكتاب الحفظ والضبط أى أن ذلك محفوظ عنده تعالى ، والجمهور على خلافه ، والمراد من الآية أيضا تسليته عليه الصلاة والسلام كأنه قيل إن الله يعلم النح فلا يهمنك أمرهم مع علمنــا به وحفظنا له ﴿ إِنَّ ذَلْكَ ﴾ أى ماذكر من العلم والاحاطة بمافىالساءوالارض وكتبه في اللوح والحـثم بينكم ، وقيل (ذلك) أشارة إلىالحكم نقط ، وقيل إلى العلم فقط ، وقيل إلى كتب ذلك في اللوح ، ولعل كونه إشارة إلى الثلاثة بتأويل ماذكر أولى ﴿ عَلَى الله يَسير ؟ ٧ ﴾ فان علمه وقدرته جل جلاله مقتضىذاته فلايخني عايه شي. ولايعسر عليه مقــدور ، وتقديم الجار والمجرور لمناسبة رؤس الآى أو للقصر أى يسير عليه جلوعلا لاعلىغيره ﴿ وَيَمْبُرُونَ مَنْ دُونَ الله ﴾ حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على كالسخافة عقولهم وركاكة آرائهم وهي بناء أمرهم على غير مبنى دليل سمعي أو عقلي و إعراضهم عما ألقي اليهم •ن سلطان بين هو أساس الدين أي يعبدون متجاوزين عبادة الله تعالى ﴿ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ﴾ أي بجواز عبادته ﴿ سُلْطَآناً ﴾ أي حجة ، والتنكير للتقليل ، وهــذا إشــارة إلى الدليل السمعي الحاصل من جهة الوحي •

وقولهسبحانه ﴿ وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عَلَمْ ﴾ إشارة إلى الدايل العقلى أى ماليس لهم بحواز عبادته علم من حواز العقل أو استدلاله ، والحاصل يعبدون من دون الله مالادليل من جهة السمع ولامن جهة العقل على جواز عبادته ، وتقديم الدليل السمعى لآن الاستناد فى أكثر العبادات إليه مع أن التمسكبه فى هذا المقام أرجى فى الخلاص إن حصل لوم من التمسك بالدليل العقلى ، وإن شككت فارجع إلى نفسك فيما إذا لامك شخص على فعل فانك تجده اما ثلة إلى الجواب الى فعلت كذا لأنك أخبر تنى برضاك بأن أفعله أكثر من ميلما إلى الجواب بانى فعلت لذا لأنك أخبر تنى برضاك بأن أفعله أكثر من ميلما إلى الجواب بانى فعلت له وإنكار ذلك مكابرة ، وقد يُقال : إنما قدم هنا ما يشبر إلى الدليل العقلى وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة ، منزل من جهته تعالى غير مقيد بقيد عند ما يشير إلى الدليل العقلى فان فيه إشارة إلى دليل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غير مقيد بقيد عند ما يشير إلى الدليل العقلى فان فيه إشارة إلى دليل عقلى خاص بهم ، وحاصله أن التقديم والتأخير للاطلاق

والتقييد وإنام يكونا لشي واحدفافهم ، وقال العلامة الطيبي : في اختصاص الدليل السمعي بالسلطان والتنزيل ومقابله بالعلم دليل واضح على أن الدليل السمعي هو الحجة القاطعة وله القهر والغلبة و عند ظهوره تضمحل الآراء وتتلاشى الاقيسة ومن عكس ضل الطريق وحرم التوفيق وبقى متزلز لا في ورطات الشبه ، وأن شدت فانظر إلى التنكير في (سلطانا. وعلم) وقسهما على قول الشاعر :

له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

لتعلم الفرق إلى آخر ماقال ، ومنه يعلم وجه للتقديم واحتمال آخر فى تنوين (سلطانا) غير ماقد منا، وظاهره أن الدليل السمعى يفيد اليقين مطلقا وأنه مقدم على الدليل العقلى ، ومذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرة أنه لا يفيد اليقين مطلقا لتوقف ذلك على أمور كلها ظنية فته كون دلالته أيضا ظنية لأن الفرع لا يزيد على الاصل فى القوة، والحق أنه قد يفيد اليقين فى المقليات بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات وذكر الفاضل الرومى فى حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الحق أنه قد يفيد اليقين فى العقليات أيضا وأما أنه مقدم على الدليل العقلى فالذى عليه علماؤنا خلافه ، وأنه متى عارض الدليل العقلى الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى إلى مالا يعارضه الدليل العقلى إذلا يمكن العمل بهما و لا بنقيضهما، و تقديم السمع على العقل إبطال للاصل بالفرع وفيه إبطال الفرع وإذا أدى إثبات الشيء إلى ابطاله كان مناقضا لنفسه و كان باطلالكن ظاهر على الدليل العربي قدس سره فى مواضع من فتوحاته القول بانه مقدم . ومن ذلك قوله فى الباب الثلاثمائة والخاية والخسين من أبيات :

هو عــلم فبه فلتعتصم طوركالزممالكمفيه قدم كل عــلم يشهد الشرع له وإذا خالفه العقل فقل وقوله فى الباب الاربمائة والاثنين والسبعين :

على السمع عولنافكنا أولى الهي ولا علم فيما لا يكون عن السمع

إلى غير ذلك وهو كاكثر فلامه من وراء طور العقل ﴿ وَمَا للظَّالمِينَ ﴾ أى وما لهم إلا أنه عدل إلى الظاهر تسجيلا عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به ، وجوز أن لا يكون هناك عدول ، والمراد ما يعمهم وغيرهم ودخولهم أولى ، و ( من ) فى قوله تعالى ﴿ من نصير ٧٧ ﴾ سيفخطيب ، والمراد ننى أن يكون لهم بسبب ظلمهم من يساعدهم فى الدنيا بنصرة مذهبهم و تقرير رأيهم ودفع ما يخالفه وفى الآخرة بدفع العذاب عنهم و وَوَازَا تُتَلَى عَلَيْهُم ءَايَاتُنَا ﴾ عطف على (يعبدون) وما بينهما اعتراض ، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى ، وقوله تعالى ﴿ بَيّنّات ﴾ حال من الآيات أى واضحات الدلالة على العقائد الحقة والاحكام الصادقة أو على بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله تعالى ﴿ تَعْرفُ فَى وُجُوه الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى فى وجوههم ، والعدول على نحو ما تقدم ، والخطاب إما لسيد المخاطبين بينيني أو لمن يصحان يعرف أن فى وجوههم ، والعدول على نحو ما تقدم ، والخطاب إما لسيد المخاطبين بينيني أو لمن يصحان يعرف كائنامن كان ( المُذكر ) أى الانكار على أنه مصدر ميمى ، والمراد علامة الانكار أو الامر المستقبح من التجهم والبسور والهيئات الدالة على ما يقصدونه وهو الانسب بقوله تعالى : ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالَّذِينَ يَلُونَ عَلَيْهِمُ اَيَانَا )

أى يثبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدا ، ولا يخنى ما فى ذلك من الجهالة العظيمة ، وكان المراد أنهم طول دهرهم يقاربون ذلك و إلا فقد سطوا فى بعض الأوقات ببعض الصحابة التالين كما فى البحر ، والجملة فى موقع الحال من المضاف اليه ، وجوز أن يكون من الوجوه على أن المراد بها أصحابها وليس بالوجه ،

وقرأ عيسى بن عمر (يعرف) بالبناء للمفعول (المنكر) بالرفع ﴿ قُلْ ﴾ على وجه الوعيد والتقريع ﴿ أَفَانَبُ مُنْ كَالَمُ ﴾ الذي فيكم من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلى عليه كل (النار) أى هو أو هي النار على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب لسؤ المقدر كأنه قيل : ما هو ؟ وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى :

﴿ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وهو على الوجه الآول جملة مستأنفة ، وجوز أن يكون خبرا بعد خبره وقرأ ابن أبى عبلة . وابراهيم بن يوسف عن الاعشى . وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( النار ) بالنصب على الاختصاص ، وجملة ( وعدها ) الخ مستأنفة أو حال من ( النـــار ) بتقدير قد أو بدونه على الحَلاف، ولم يجوزوا في قراءة الرفع الحالية على آلاعراب الاول إذ ليس في الجملة ما يصح عمله في الحال، وجوز فى النصب أن يكون من باب الاشتغال وتكون الجملة حينئذمفسرة . وقرأ ابن أ بى اسحق. و ابراهيم بن نوح عن قتيبة ( النار ) بالجر على الابدال من شر ، وفى الجملة احتمالا الاستثناف والحالية ، والظاهر مُعنى أن يكون الضمير في ( وعدها ) هو المفعول الثاني والأول الموصول أي وعدالذين كفروا اياها ، والظاهر لفظا أن يكون المفعولالأول والثاني الموصول كأن الناروعدت بالكفار لتأكلهم ﴿ وَبَثْسَ الْمُصيرُ ٧٧ ﴾ النار ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾ أى بين لـكم حال مستغربة أوقصة بديعة رائقة حقيقة بان تسمى مثلا وتسير في الأمصار والاعصار ، وعـبر عن بيان ذلك بلفظ المـاضي لتحقق الوقوع ، ومعنى المثل في الأصل المثل ثم خص بماشبه بمورده من الـكلام فصار حقيقة ثم استعير لما ذكر ، وقيل المثـل على حقيقته و(ضرب) بمعنى جعل أى جعل لله سبحانه شبه فى استحقاق العبادة وحكى ذلك عن الأخفش ، والكلام متصل بقوله تعالى (ويعبدون من دون الله مالم ينزل بهسلطانا) ﴿ فَاسْتَمُّوا لَهُ ﴾ أى للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر أو لاجله ماأةول فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مَنَ دُونِ اللَّهِ ﴾ إلى .اخره بيان المثل و تفسير له على الاول وتعليل لبطلان جعلهم معبوداتهم الباطلة مثلا لله تعالى شأنه في استحقاق العبادة على الثاني , ومنهم من جعله على ماذ كرنا وعلى ماحكي عن الأخفش تفسيراً أماعلى الآول فللمثل نفسه بمعناه المجازى وأماعلى الثانى فلحال المثل بمعناه الحقيقي ، فان المعنى جعل الـكفار للهمثلا فاستمعوا لحاله و مايقال فيه ، والحق الذي لاينسكره إلا مكابر أن تفسير الآية بماحكي فيه عدول عن المتبادر ه

والظاهر أن الخطاب فى (يا أيها الناس) لجميع المسكلفين لكن الخطاب فى (تدعون) للسكفار . واستظهر بعضهم كون الخطاب فى الموضمين للكفار والدليل على خصوص الأول الثانى ، وقيل هو فى الأول للمؤمنين ناداهم سبحانه ليبين لهم خطأ الكافرين ، وقيل هو فى الموضعين عام وأنه فى الثانى كما فى قولك : أنتم يا بنى تميم

قتلتم فلانا وفيه بحث ه

وقرأ الحسن. ويعقوب. وهرون. والخفاف. ومحبوب عن أبي عمرو (يدعون) بالياء التحتية مبنيا للفعول، للفاعل كما في قراءة الجمهور. وقرأ اليماني. وموسى الاسواري (يدعون) بالياء من تحت أيضا مبنيا للمفعول، والراجع للموصول على القراءتين السابقتين محذوف ( لَنْ يَعْلَقُوا ذُبَابًا ﴾ أي لا يقدرون على خلقه مع صغره وحقارته ، ويدل على أن المراد نني القدرة السباق مع قوله تعالى : ( وَلَو اجتَمَعُوا لَهُ ) أي لخلقه فان العرف قاض بأنه لا يقال : لن يحمل الزيدون كذا ولو اجتمعوا لحمله إلا إذا أريد نني القدرة على الحمل، وقبل جاء ذلك من النني بلن فانها مفيدة لنني مؤكد فتدل على منافاة بين المنني وهو الحلق والمنفى عنه وهو المعبودات الباطلة فتفيد عدم قدرتها عليه ، والظاهر أن هذا لا يستغنى عن معونة المقام أيضا ، وأنت تعلم أن في إفادة لن النفي المؤكد خلافا ، فذهب الريخشري إلى افادتها ذلك وأن تأكيد النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل خلافا ، فذهب الريخشري إلى افادتها ذلك وأن تأكيد النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل وقال في انموذجه بافادتها التأبيد ،

وذهب الجمهور وقال أبوحيان: هوالصحيح إلى عدم إفاتها ذلك وهي عندهم أخت لالنفي المستقبل عند الاطلاق بدون دلالة على تأكيد أو تأبيد وأنه إذا فهم فهو من خارج و بواسطة القرائن وقد يفهم كذلك مع كون النفي بلا فلو قبل هنا لايخلقون ذبابا ولواجتمعوا له لفهم ذلك، ويقولون في كل مايستدل به الزمخشري لمدعاه: إن الافادة فيه من خارج ولا يسلمون أنها منها و ان يستطيع إثباته آبداً ، والانتصار له بأن سيفعل في قوة مطلقة عامة ولن يفعل نقيضه فيكون في قوة الدائمة المطلقة ولا يتأفي ذلك إلا بافادة لن التأبيد ليس بشيء أصلا كلا يخفى ، وكأن الذي أوقع الزمخشري في الففلة فقال ماقال اعتباداً على مالا ينتهض دليلا شدة التعصب لمذهبه الباطل واعتقاده العاطل نسال الله تعالى أن يحفظنا من الحذلان ، والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان بكسر الذال فيهما وحكى في البحر ضمها في ذبان أيضا ، وهو مأخوذ من الذب أى الطرد والدفع أو من الذب بمعنى الاختلاف أي الذهب والباب لما فيه من الاختلاف حتى قيل: إنه منحوت من ذب الاختلاف أي لله المود وهو أنسب بحال الذباب لما فيه من الاختلاف حتى قيل: إنه منحوت من ذب المود فرجع ، وجواب (لو) محذوف لدلالة ماقبله عليه ، والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها أي لولم يجتمعوا له ويتعاونو اعليه لن يخلقوا وهما في بدلالة هذه عليها أي لولم يحتمعوا له ويتعاونو اعليه لن يخلقوا وهما في بدلالة هذه عليها أي لولم يحتمعوا له ويتعاونو اعليه لن يخلقوا وهما في معلونة على أن يخلقوا ذبابا على كل حال ه

وقال بعضهم: الواوللحال (ولواجتمعواله) بجوابه حال، وقال آخرون: إن (لو)هنالاتحتاج إلى جواب لانها انسلخت عن معنى الشرطية وتمحضت للدلالة على الفرض والتقدير، والمعنى لن يخلقوا ذبابا مفروضا اجتماعهم ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْتًا ﴾ بيان لعجزهم عن أمر ماخر دون الخلق أى وإن يأخذ الذباب منها شيئا ﴿ لاَ يَسْتَنْقُذُوهُ مَنْهُ ﴾ أى لا يقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه •

والظاهر أن استنقد بمعنى نقد ، وفى الآية من تجهيلهم فى اشراكهم بالله تعالى القادر على جميع الممكنات المتفرد بايجاد كافة الموجه دات عجزة لا تقدر على خلق أقل الاحيا. وأذلها ولواجته موا له ولاعلى استنقاذ (م - ٢٦ – ج - ١٧ – نهسير روح المعانى)

ما يختطفه منهم مالا يخفى . والآية وإن كانت نازلة فى الاصنام فقد كانوا يما روى عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما يطلونها بالزعفران ورؤسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ، وقيل: كانوا يضمخونها بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحسكم عام لسائر المعبودات الباطلة ه يضمخونها بأنواع الطيب وكون الذباب يذهب بذلك إلا أن الحسكم عام لسائر المعبودات الباطلة وصنعف الطالوب الآلمة كاروى عن السدى . والضحاك ، وكون عابدذلك طالبا لدعائه اياه واعتقاده نفعه ، وضعفه لطلبه النفع من كاروى عن الآلحة والمطلوب عنه ما يسلب و كون الآخر مطلوبا ظاهراً كضعفه ، وقيل الطالب الذباب يطلب ما يسلبه عن الآلحة والمطلوب الآلحة على معني المطلوب منه ما يسلب و

وروى ابن مردويه . وابن جرير . و ابن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و اختاره الزمخشرى أن الطالب الأصنام و المطلوب الذباب ، و في هذا التذييل حينئذ ايهام التسوية و تحقيق أن الطالب أضعف لانه قدم عليه أن هذا الخلق الأقل هو السالب و ذلك طالب خاب عن طلبته و لما جعل السلب المسلوب لهم وأجراهم مجرى العقلاء أثبت لهم طلبا و لما بين أنهم أضعف من أدل الحيوانات نبه به على مكان التهمكم بذلك . ومن الناس من اختيار الأول لانه أنسب السياق إذ هو لتجهيلهم و تحقير ، الهتهم فنياسب ارادتهم و آلهتهم من هذا التذييل ه

﴿ مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْره ﴾ قال الحسن والفراء : أى ماعظموه سبحانه حق تعظیمه فان تعظیمه تعالى حق تعظیمه أن یوصف بماوصف به نفیه و یعبد كا امر آن یعبد و هؤلاء لم یفعلوا ذلك فانهم عبدوا من دو نه من لا یصلح للعبادة أصلا و فى ذلك وصفه سبحانه بما نزه عنه سبحانه من ثبوت شریك له عز وجل ،

وقال الآخفش: أى ماعرفوه حق معرفته فان معرفته تعالى حق معرفته التصديق به سبحانه موصوفا بما وصف به نفسه وهؤلاء لم يصدقوا به كذلك لشركهم به وعبادتهم من دونه من سمعت حاله ، وقيل: حق المعرفة أن يعرف سبحانه بكنهه وهذا هو المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماعرفناك حق معرفتك» وأنت تعلم أن الظاهر أن قوله تعالى (ماقدروا) النح اخبار عن المشركين وذم لهم و متى كان المراد منه نفى المعرفة بالكنه كان الأمر مشتركا بينهم و بين الموحدين فان المدرفة بالكنه لم تقع لآحد من الموحدين أيضا عند المحققة بن ويشير الى ذلك الحبر المذكور لدلالته على عدم حصولها لآكم لمل الانبياء عليه و عايهم الصلاة والسلام واذا مخصل له على المنافقة فيه على اكتناه لم تحصل له على المنفقة فيه على اكتناه الصفات لا يخفى حاله عوكذا احتمال حصول المعرفة بالكنه له عليه الصلاة والسلام بعد الاخبار المذكور ، وقوله الصفات لا يخفى حاله عوكذا احتمال حصول المعرفة بالكنه له عليه الصلاة والسلام بعد الاخبار المذكور ، وقوله الصفات لا يخفى حاله عوك لا المتعرفة في الكنه فانكم لن تقدروا قدره » ه

والظاهر عموم الحكم دون اختصاصه بالمخاطبين إذ ذاك ، وقول الصديق الآكبر رضى الله تعالى عنه : العجز عن درك الادراك إدراك ، وقول على كرم الله تعالى وجهه منها له بيتا : والبحث عن سرذات الله إشراك بل قال حجة الاسلام الغزالى . وشيخه إمام الحرمين . والصوفية . والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالكنه ، ونقل عن ارسطو أنه قال في ذلك : كما تعترى العين عند التحديق في جرم الشمس ظلمة وكدورة تمنعها عن تمام الابصار كذلك تعترى العقل عند إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اكتناهه سبحانه ،

ولا يخنى أنه لا يصامح برهانا للا متناع وغاية ما يقال: إنه خطابى لا يحصل به إلا الظن الغير الكافى فى مشل هذا المطلب ، ومثله الاستدلال بأن جميع النفوس المجردة البشرية وغيرها مهذبة كانت أو لاأنقص تجردا و تنزها من الواجب تعالى والانقص يمتنع له اكتناه من هو أشد تجردا و تنزها منه كامتناع اكتناه الماديات للمجردات ، وكذا الاستدلال بكونه تعالى أقرب الينا من حبل الوريد فيمتنع إدراكه كما يمتنع إدراك البصر ما تصل به ، وأحسن من ذلك كله ما قيل : إن معرفة كنهه ليست بديهية بالضرورة بالنسبة إلى شخص وإلى وقت فلا تحصل لاحد فى وقت بالضرورة فتكون كسبية والكسب إما عد تام أو ناقص وهو محال مستلزم لتركب الواجب لوجوب تركب الحد من الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل مع أن الحد الناقص لا يفيد الكنه ، وأما الحد البسيط بمفرد فحال بداهة فان ذلك المفرد إن كان عين ذاته يلزم توقف معرفة الشي معلى معرفة نفسه من غير مغايرة بينهما ولو بالاجال والتفصيل كافى الحد المركب مع حده التام ، وإن كان غيره فلا يحون حدا بل هو رسم أو مفهوم آخر غير محمول عليه وإما برسم تام أو ناقص ولا شيء منهما عما فلا يكون حدا بل هو رسم أو مفهوم آخر غير محمول عليه وإما برسم تام أو ناقص ولا شيء منهما عما فلا يكنه بالضرورة ه

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسبة إلى جميع الاشخاص وإلى جميع الاوقات محتاج إلى دليل فربما تحصل بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقة وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية ، ولو سلمنا عدم إمكان البداهة كذلك فلنا أن نختار كون المعرفة بما تكتسب بالحد التام المركب من الجنس والفصل وغاية ما يلزم منه التركب العقلي وليس بمحال إلا إن قلنا بانه يستلزم التركب الخارجي المستلزم للاحتياج إلى الإجزاء المنافي لوجوب الوجود ، ونحن لا نقول بذلك لأن المختسار عند جمع أن أجزاء الماهية مأخوذة من أمرواحد بسيط وهي متحدة ماهية ووجوداً فتكون أمورا انتزاعية لاحقيقية فلا استلزام ، نعم يكون ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمور متغايرة بحسب الخارج لكن لا نقول به لانه إن قيل حيئذ بتغاير الاجزاء أنفسهاماهية ووجودا كما فهراليه طائفة يرد لاوم عدم صحة الحل بينها ضرورة أن الموجودين بوجودين بوجودين المعانية المرابئ لا يحمل أحدهما على الآخر كزيد وعمرو ، وإن قيل بتغايرها ماهية لا وجودا ليصح الحمل كما ذهب المستلزام بين التركب العقلي والتركب الخارجي فلنا أن نقول : لا نسلم أنه لا شيء من الرسم بما يفيد الكنه بالصرورة كيف وهو مفيد فيا إذا كان الكنه لازما لمرسم لزوما بينا بالمعني الاخص بل يمكن إفادة كل رسم إياه على قاعدة الاشعري من استناد جميع المكنات اليه تعالى بلا شرط و إن لم تقع تلك الافادة أصلا إذ الكلام في امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالوا ه

واستدل الملاصدرا على نفى الاجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه انية معضة ووجود بحت فعلو كان له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لافى مفهومه ومعناه بل فى أن يوجد ويحصل بالفعل فحينئذ يقال: ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجودا معضا أو ماهية غير الوجود ، فعلى الأول يلزم أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يوجد الجنس وهذا إنما يتصور إذا لم يكن حقيقة الجنس حقيقة الوجود ، وعلى الثانى يلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد حقق أذنفس الوجود حقيقته بلا شوب ، وأيضا لو كان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الإنواع الجوهرية

فيكون مشاركا لسائرها في الجنس ، وقد برهن على إمكانها وحقق أن امكان النوع يستلزم امكان الجنس المستلزم لامكان كل واحد من أفراد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امتنع الوجود على الجنس من حيث هو جنس أى مطلقا لكان ممتنعا على كل فرد فاذا يلزم من ذلك إمكان الواجب تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ومبنى هذا أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجو دالبحت وهو ماذهب الحكا، واجلة من المحققين ، وليس المراد من هذا الوجود المعنى المصدرى الذي لا يجهله احد فانه مما لاشك في استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بله و الوجود المعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدواني وأطال الكلام فيه في حواشيه على شرح التجريد وفي شرحه للمياكل النورية وفي غيرهما من رسائله، وللملاصدرا (١) في هذا المقام والبحث في خلام الجلال خلام طو بل عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الاسفار بيد أنا نذكر هنا من كلامه سؤالا وجوابا يتعلقان فيا نحن فيه فنقول:

قالفانقلت: كيف يكون ذات البارى سبحانه عين حقيقة الوجود و الوجود بديهي التصور وذات الباري مجهولاالكنه ؛ قلت: قد مر أن شدة الظهور و تأكد الوجود هناك مع ضعف قرة الادراكوضعف الوجود ههنا صارا منشأين لاحتجابه تعالى عنا والا فذاته تعالى فىغاية الاشراق والانارة، فانرجعت وقلت: إن كان ذات البارى نفس الوجود فلايخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات كما هو المتبادر أويكون صادقا عليها صدقا عرضيا كما يصدق عليه تعالى مفهو مالشيء، وعلى الأول إماأن يكون المراد به هذا المعنى العام البديهي التصور المنتزع من الموجودات أومعني آخر والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي أن يكون حقيقته تعالىغير مايفهم من لفظ الوجود كسائر الماهيات غير أنك سميت تلك الحقيقة بالوجود كاإذا سمى انسان بالوجود ومنالبين أنه لاأثر لهذه التسمية في الاحكام وأن هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذيالـكلام فيه ويلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول، وعلى الثانى وهو أن يصدق عليه تعالى صدقا عرضيا فلايخنىأن ذلك لايغنيه عن السبب بل يستدعى أن يكون موجو دا ولذلك ذهب جمهور المتأخرين من الحكاء إلى أن الوجود معدوم فأقول.منشأ هذا الاشكال حسبانأن معنى كونهذا العام المشترك عرضيا أن للمعروض موجودية وللعارض موجودية أخرى كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والصاحك بالقياس إلى الانسان وليسكذلك بلهذا المفهوم عنوان وحكاية للوجودات العينية ونسبته البهانسية الانسانية إلى الانسان والحيوانية إلى الحيوان فكما أن مفهوم الانسانية صح أن يقال: إنها عين الانسان لانها مرآة لملاحظته وحكاية عنجهته صح أنيقال: إنها غيره لانها أمر نسي والانسان ماهية جوهرية، وبالجملة الوجود ليس كالامكان حتى لا يكون بازائه شي. يكون المعنى المصدري حكاية عنه بلكالسواد الذي قد يراد به نفس المعنى النسي أعني الاسودية وقد يراد به مايكون به الشيء أسود أعنىالكيفية المخصوصة فكماأن السواد إذا فرض قيامه بذاته صم أن يقال ذاته عين الاسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يجز أن يقال ان ذاته عين الاسودية مع أن هذا الامر لكونه أعتبارا ذهنيا زائد على الجميع، إذا تقررهذا قلنا في الجواب فيالترديد الاول: نختار الشق الاولوهو أن الوجود حقيقة الذات قولك في الترديد الثاني إما أن يكون ذلك الوجود ما يفهم من لفظ الوجو دالخ نختار

<sup>(</sup>۱) ويسمى صدر الدين الشيرازي وهوغير صدر الدين الشيرازي معاصر الملا جلال ا ه منه

منه ما بازاء مايفهم من هذا اللفظ أعنى حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا ألمفهوم حكاية عنه فان للوجود عندنا حقيقة في كل موجود كما أن للسواد حقيقة في كل أسود لكن في بعض الموجودات مخلوط بالنقائص والاعدام وفي بمضها ليس كذلك وكاأن السوادات متفاوتة في السوادية بعضها أقوى وأشدو بعضها أضعف وأنقص كذلك الموجودات بل الوجودات متفاوتة فى الموجودية كمالا ونقصانا، ولنا أيضا أن نختار الشق الثاني من شتى الترديد الأول إلاأن هذا المفهوم البكلي وإن كان عرضيا يمعني أنه ليس له بحسب كونه مفهوما عنوانيا وجود في الخارج حتى يكون عينا اشيء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته وصادق عليه بحيث يكون منشأ صدَّقه ومصداق حمله عليها نفس تلك الحقيقة لاشيئا آخر يقوم به كسائر العرضيات في صدقها على الاشياء فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص يشبه صدق الذاتيات من هذه الجهة، فعلى هذا لايرد علينا قولك: صدقالو جود عليه لايغنيه عن السبب لأنه لم يكن يغنيه عن السبب لوكان موجوديته بسبب عروض هذا المعني أو قيام حصة من الوجود وليس كذلك بل ذلك الوجودالخاص بذاته موجود فاأنه بذاته وجود سواء حمل عليه مفهوم الوجود أولم يحمل، والذي ذهب الحـكما. إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات الخاصة بل هذا الامر العامالذهني الذي يصدق على الاينات والخصوصيات الوجودية انتهى، وماأشار اليه،ن تعدد الوجودات قال به المشاؤنوهي عند الاكثرين حقائق متخالفة متكثرة بانفسها لا بجرد عارض الاضافة إلى الماهيات لتكون متماثلة الحقيقة ولابالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا لها، وقال بعضهم بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينهامن الاختلاف مابالتشكيك كوجود الواجب ووجود الممكن وكذا وجود المجردات ووجود الاجسام؛ وقالت طائفة من الحريجاء المتألهين إنه ليس في الخارج الاوجود و احد شخصي مجهول الكنه وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما المكنات المشاهدة فليس لها وجود بل ارتباط بالوجود الحقيقي الذي هوالواجب بالناتونسبة اليه ، نعم يطلق عليها انها موجودة بمعنى أن لها نسبة إلىالواجب تعالى ففهوم الموجود أعم من الوجود القائم بذاته ومن الامور المنتسبة اليه نحوا من الانتساب وصدق المُشتق لاينافي قيام مبدإ الاشتقاق بذاته الذى مرجعه إلى عدم قيامه بالغير ولاكون ماصدق عليه أمرا منتسبا إلى المبدإ لامعروضا له بوجه من الوجوه كما فى الحداد وألمشمس علىأنامر اطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان لاعبرة بهفى تصحيح الحقائق،وقالوا:كونالمستق من المعقولات الثانية والبديهيات الأولية لايصادم كون المبدإ حقيقة متأصلة متشخصة مجهولة الكنه وثانوية المعقول وتأصله قد يختلف بالقياس إلى الامور ولايخنى مافيه منالانظار، ومثله مادار على السنةطائمة من المتصوفة من أن حقيقة الواجب هو الوجو دالمطلق تمسكا بانه لايجوز أن يكون عدماأ ومعدوما وهو ظاهر ولاماهية موجودة بالوجود أومع الوجود تعليلا أوتقييدا لما فى ذلك من الاحتياج والتركيب فتعين أن يكون وجودا وليس هو الوجود الخاص لأنهإن اخذ مع المطلق فمركب اومجرد المعروض فحدّاج ضرورة احتياج المقيد إلىالمطلق ، ومتمسكهم هذا اوهن من بيت الهنكبوت، والذى حققته من كتب الشيخ إلا كبر قدس سره وكتب أصحابه أنالله سبحانه ليس عبارة عن الوجود المطلق بمعنى الحكلي الطبيعي الموجود فى الخارج فى ضمن أفراده ولا بمعنىأنه معقول فى النفس •طابق لـكل واحد من جز تياته فى الخارج علىمعنى أن مافي النفس لووجد في أي شخص من الاشخاص الخارجية الكان ذلك الشخص بعينه من غير تفاوت أصلا

بل بمعنى عدم التقيد بغيره مع كونه موجودا بذاته، فني الباب الثانى من الفتوحات أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولامعلول من شى. ولاعلة لشى، بل هو خالق المعلولات والعلل. والملك القدوس الذى لم يزل و فى النصوص الصدر القونوى تصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبي لا بمعنى أنه الظلاق صده التقييد بل هو اطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضا فى الاطلاق والتقييد و فى الجمع بين كل ذلك والمتنزيه عنه فيصح فى حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع ه

وذكر بعض الاجلة أن الله تعالى عند السادة الصوفية هو الوجود الخاص الواجب الوجود لذا ته القائم بذا ته المتعين بذاته الجامع لـ كل كمال المنزه عن كل نقص المتجلى فيها يشاء من المظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا ما يقتضيه أيضا قول الاشعرى بأن الوجود عين الذات مع قوله الاخير في كتابه الابانة باجراء المتشابهات على ظواهرها مع التنزيه بليس كمثله شيء ه

وتحقيقذلك أنه قد ثبت بالبرهان أن الواجب الوجود لذاته موجود فهو إما الوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته أو الوجود المقترن بالماهية المتعين بحسبها أو الماهية المعروضة للوجود المتعين بحسبهاأوالمجموع المركب من المناهية والوجود المتمين بحسبها لاسبيل إلى الرابع لأن التركيب من لوازمه الاحتياج ولا إلى الثالث لاحتياج المــاهية في تحققها الخارجي إلى الوجود ولاإلى الثاني لاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبها والاحتياج في الجميع ينافي الوجوب الذاتي فتعين الأول فالواجب سبحانه الموجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية المتمين بذاته، ثم هو إما أن يكون مطلقا بالاطلاق الحقيقى وهو الذى لايقابله تقييد القابل لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكون مقيداً بقيد مخصوص لاسبيل إلى الثانى لأن المركب من القيد ومعروضه مر\_ لوازمه الاحتياج المنافى للوجوب الذاتى فتمين الأول فواجب الوجود لذاته هو الوجود المجرد عن لماهية القائم بذاته المتمين بذاته المطلق بالاطلاق الحقيقي، وأهل هذا القول ذهبوا إلى أنه ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو الوجود الحقيقي وأنه لاموجود سواه وماهيات الممكنات أمورمعدومة متميزة فأنفسها نميزا ذاتيا وهي ثابتة في العلم لم تشم رائحة الوجود ولا تشمه أبدا لكن تظهر أحكامها في الوجود المفاض وهو النور المضاف ويسمى العهاء والحق المخلوق به وهؤلاء هم المشهورون بأهل الوحدة، ولعل القول الذي لهلناه عنبعض الحسكماه المتألهين يرجع إلى قولهم وهو طور ماوراء طور العقل وقدضل بسببه أقوام وخرجوا من ربقة الاسلام، وبالجملة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلومة لاحد علما اكتناهيا احاطيا عقليا أو حسيا مما لاشبهة عندى في صحته واليه ذهب المحققون حتى أهل الوحدة، والقول بخلاف ذلك المحكى عن بعض المتـكلمين لا ينبغي أن يلتفت اليهأصلا، ولاأدرى هل تمكن معرفة الحقيقة أولا تمكن ولعلى القول بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجلءن إحاطة العقول سلطانه، وأماشهو د الواجب بالبصرفني وقوعه في هذه النشأة خلاف بين أهل السنة وأما في النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا:إنه لايقع إلا باعتبار مظهر ما وأما باعتبارالاطلاق الحقيقي فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه في هذه النشأة لـكن على معنى شهود نوره القدسي ويختلف ذلك باختلاف الاستعداد لاعلى معنى شهود نفس الذات والحقيقة ومن ادعى ذلك فقد اشتبه عليه الامر فادعى ماادعي ه هذا ومن الناسمن قال: لامانع من أن يراد مر. (حق قدره) حق معرفته و برادمن حق معرفته المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة بالكنه وكونهاغير حاصلة لآحد مؤمناكان أوغيره لايضر فيها نحن فيه لآن المراد إثبات عظمته تعالى المنافية لما عليه المشركون وكونه سبحانه لايعرف أحد كنه حقيقته يستدعى العظمة على أنم وجه فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق للصواب ه

﴿ إِنَّ اللّهَ لَقُوى ﴾ على جميع الممكنات ﴿ عَزِيزٌ ٧٤ ﴾ غالب على جميع الأشياء وقدعلت حال آلهمهم المفهورة لأذل العجزة ، والجنلة في موضع التعليل لما قبلها ﴿ اللّهُ يَصْطَنى ﴾ أى يختار ﴿ مِنَ الْمَلَـنَكَةُ رُسُلاً يَتُوسطون بينه تعالى وبين الآنبياء عليهم السلام بالوحى ﴿ وَمِنَ النّاس ﴾ أى ويصطنى من الناس رسلا بدعون من شاء اليه تعالى ويبلغونهم ما نزل عليهم والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته ، وتقديم رسل الملائكة عليهم السلام لا نهم وسائط بينه تعالى وبين رسل الناس، وعطف (من الناس) على (من الملائكة) وهو مقدم تقدير على (رسلا) فلاحاجة إلى التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين كا أشرنا اليه ، وقيل ؛ إن المرادالله يصطنى من الملائكة رسلا إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به من الطاعات و من الناس رسلا إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به أيضا وهذا شروع في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعائم التوحيد ه في تبليغ ما كلفهم به أيضا وهذا شروع في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعائم التوحيد ه وفي بعض الآخبار أن الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة (أأنزل عليه الذكر من بيننا) الآية وفيهارد

لقول المشركين الملائمكة بنات الله ونحوه من أباطيلهم ﴿ إِنَّ اللهَ سَميع ﴾ بجميع المسموعات ويدخل في ذلك أو ال المرسل اليهم ، وقيل : إن السمع أقوال الرسل ﴿ بَصِيرُ ٤٧ ﴾ بجميع المبصرات ويدخل في ذلك أحوال المرسل اليهم ، وقيل : إن السمع والبصر كناية عن علمه تعالى بالاشياء كلها بقرينة قوله سبحانه : ﴿ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم ﴾ لأنه كالتفسير لذلك ، ولعل الأول أولى، وهذا تعميم بعد تقصيص ، وضمير الجمع للسكافين على ما قيل : أي يعلم مستقبل أحوالهم وماضيها ، وعن الحسن أول أعمالهم وآخرها ،وعن على بنعيسي ان الضمير لرسل الملائكة والناس والمعنى عنده يعلم ماكان قبل خلق الرسل وما يكون بعد خلقهم ﴿ وَالَى اللهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٧٧ ﴾ كلها لا الى غيره سبحانه لااشتراكاو لااستقلالالانه المالك الماليالات فلا يسئل جل وعلا عما يفعل من الاصطفاء وغيره بقوله سبحانه : (يعلم) الخ على معنى واليه تعالى : ربع الأمور يوم القيامة فلاأمر و لانهي لاحدسواه جل شأنه بقاك فيجازى كلاحسها علم من أحماله ولعله أولى مما تقدم ويمكن أن يقال:هو مرتبط بماذ كر لكن على هناك فيجازى كلاحسها علم من أحماله ولعله أولى مما تقدم ويمكن أن يقال:هو مرتبط بماذ كر لكن على طرز آخر وهو أن يكون إسادة أو بلا واسطة في الجميع على ما يقوله الأشعرى فيكون سبحانه عالما بهاه ووجه ذلك على ماقروه وبلا واسطة أو بلا واسطة في الجميع على ما يقوله الأشعرى فيكون سبحانه عالما بهاه ووجه ذلك على ماقره علم المام التام وعهوذاته تعالى علم مقداه لازما لعله بذاته كا أن ووجه ذلك على ماقدة كونها علة يقتضى العلم التام بعلوه المله بذاته كا أن

وجود ماعداه تابع لوجود ذاته سبحانه وفى ذلك بحث طويل عريض ه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اْرَكُمُوا وَاسْجُدُوا ﴾ أى صلوا وعبرعنالصلاة بهما لانهماأعظم أركانها وأفضلها والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ينافى تفضيل أحدهما على الآخر ولاتفضيل القيام أوالسجود على كل واحد واحد من الاركان ، وقيل : المدنى اخضعوا لله تعالى وخروا له سجدا ، وقيل : المراد الامر بالركوع والسجود بمعناهما الشرعى فى الصلاة فانهم كانوا فى أول إسلامهم يركعون فى صلاتهم بلا سجود تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى فامروا بفعل الامرين جميعا فيها حكاه فى البحر ولم بره فى أثر يعتمد عليه ، وتوقف فيه صاحب المواهب وذكره الفراء بلاسند ﴿ وَاعْبُدُوا رَبُّكُم ﴾ بسائر ما تعبد كمسبحانه به يا يؤذن به ترك المتعلق ، وقيل : المراد أمرهم أداء الفرائض ه

وقوله تمالى ﴿ وَأَفْعُلُوا الْخَيْرَ ﴾ تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه أمر بصلة الارحام و مكارم الاخلاق ﴿ لَعَلَّمُ تُفلُحُونَ ٧٧ ﴾ في موضع الحال من ضمير المخاطبين أى افعلوا كلذلك و أنتم راجون به الفلاح غير متيقنين به واثقين باعمالكم، والآية آية سجدة عندالشافعي، واحمد، وابن المبارك، واسحق رضى الله تعالى عنهم لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولما تقدم عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال قلت: يارسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلايقرأهما، وبذلك قال على كرم الله تعالى وجهه. وعمر. وابنه عبد الله. وعمان. وأبو الدرداه. وأبو موسى. وابن عباس في إحدى الروايتين عنه رضى الله تعالى عنهم إلى أنها ليست آية سجدة، قال ابن الهمام: وابن المسيب. وابن جبير. وسفيان الثورى رضى الله تعالى عنهم إلى أنها ليست آية سجدة، قال ابن الهمام: لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه أمراً بما هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو (اسجدى واركمي) وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال، وما روى من حديث عقبة قال الترمذى: اسناده ليس بالقوى وكذا قال أبو داود. وغيره انتهى ه

وانتصر الطبي لامامه الشافعي رضى الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها واما السجود فلما لم يختص حمل على الحقيقة لعموم الفائدة ولان العدول إلى المجاز من غير صادف أو نكتة غير جائز والمقارنة لا توجب ذلك ، وتعقبه صاحب الكشف بان المقائل أن يقول: المقارنة تحسن ذلك ، وتوافق الامرين في الفرضية أو الايجاب على المذهبين من المقتضيات أيضا، ثم رجع إلى الانتصار فقال: الحق إن السجود حيث ثبت ليس من مقتضى خصوص تلك الآية لاندلالة الآية غير مقيدة بحال التلاوة بل إبحا ذلك بفعل الرسول ويولي أو قوله فلامانع من كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة ، وفيه أنه إن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية للآية فذلك على مافيه بمالم لايقله الشافعي و لاغيره ، وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية سجود الصلاة وماثبت كاشف عن تلك الدلالة فذلك قول بخفاء تلك الدلالة والتزام أن الأمر بالسجود دلطاق الطلب الشامل لما كان على سبيل الايجاب كافي طلب سجود الصلاة ولماكان على سبيل الندب كافي طاب سجود وليه يتعين عنده ذلك ولا محذورفيه بل لامعدل عنه إن صحد المديث لكن قد سمعت أنفا ماقيل فيه، ولك أن تقول: إنه قدقوى بما أخرجه أبوداود وابن ماجه و وابن مردويه والبيهقي عن عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم أقرأه خمس عشرة سجدة في

القرآن منها ثلاث في المفصل ه

والمراد هنا عندالضحاك جهادالكمفار حتى يدخلوا في الاسلام، و يقتضى ذلك أن تكون الآية مدنية لآن الجهاد إنما أمر به بعدالهجرة . وعند عبدالله بن المبارك جهادالهوى والنفس، والأولى أن يكون المراد به ضروبه الثلاثة وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة والمجاز قيشي، ، وإلى هذا يشير ماروى جماعة عن الحسن أنه قرأ الآية وقال: إن الرجل ليجاهد في الله تعالى وماضرب بسيف، ويشمل ذلك جهاد المبتدعة والفسقة فانهم أعداء أيضا ويكون بزجرهم عن الابتداع والفسق ﴿حَقَّ جَهَاده﴾ أى جهاداً فيه حقا فقدم حقا وأضيف على حد جرد قطيفة وحذف حرف الجر وأضيف جهاد الى ضميره تعالى على حد قوله و يوم شهدناه سليما وعامرا و وفي الكشاف الاضافة تكون لادنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصا بالله تعالى من حيث أنه مفمول لوجهه سبحانه ومن أجله صحت اضافته اليه، وأياما كان فنصب (حق) على المصدرية ، وقال أبو البقاء : إنه نعت لمصدر محذوف أى جهادا حق جهاده ، وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولا أظن أن أحدا يزعم أن الاضافة اذا محذوف أى جهادا حق جهاده ، وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولا أظن أن أحدا يزعم أن الاضافة اذا وجه بأن يكون خالصا لله تعالى لا يخشى فيه لو مة لائم وهي محكمة ،

ومن قال كمجاهد . والسكلي: إنها منسوخة بقوله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) فقد أراد بهاأن يطاع سبحانه فلا يمصى أصلا وفيه بحث لايخنى ، وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه (السناكنا نقراً وجاهدوا فى الله حق جهاده فى آخر الزمان كا جاهدتم فى أوله) ؟ قال لى عمر رضى الله تعالى عنه (السناكنا نقراً وجاهدوا فى الله و بنو المغيرة الوزراء، وأخرجه البيه قى فى الدلائل عن المسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره، ولا يخنى عليك حكم هذه القراءة ، وقال النيسا بورى: قال العلماء لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره والمياتية وليست من نفس القرآن وإلا لتواترت وهو كا ترى ﴿ هُوَ اجْتَبِيكُمُ ﴾ أى هو جل شأنه اختاركم لاغيره سبحانه ، والجلة مستأنفة لبيان علة الامر بالجهاد فان المختار إنما يختار من يقوم بخدمته ومن قر به العظيم يلزمه دفع أعدائه و بجاهدة نفسه بترك مالا يرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهاد، وفى قوله تعالى ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فَى الدِّين ﴾ أى في جميع أموره ويدخل فيه الجهاد دخو لا أوليا ﴿ منْ حَرَج ﴾ أى ضيق بتكايف ما يشتد القيام به عليكم اشارة إلى أنه لا عنر لهم عنه ، والحاصل أنه تعالى أمرهم بالجهاد وبين أنه لا عنر لهم فى تركه حيث وجد المقتضى وارتفع المانع هم عنه ، والحاصل أنه تعالى أمرهم بالجهاد وبين أنه لا عنر لهم فى تركه حيث وجد المقتضى وارتفع المانع و المانى)

ويجوز أن يكونهذا اشارة إلى الرخصة في ترك بعض ماأمرهم سبحانه به حيث شق عليهم لقوله وسيالية و إذا أمر تدكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم فانتفاء الحرج على هذا بعد ثبوته بالترخيص في الترك بمقتضى الشرع وعلى الأول انتفاء الحرج ابتداء ، وقيل : عدم الحرج بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجا بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم باب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والاروش والديات في حقوق العباد ، ولا يخفى أن تعميمه للتوبة ونحوها خلاف الظاهر و إن روى ذلك من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي الحواشي الشهابية ان الظاهر أن حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ماهو بحسب قدر تهم لاما يليق به جل وعلا من كل الوجوه ه

وذكر الجلال السيوطي أن هدِّره الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو أوفق بالوجمه الثاني فيها\* ﴿ مَّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ نصب على المصدرية بفعل دلعليه ماقبله من نفى الحرج بعد حذف مضاف أى وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الاختصاص بتقدير أعنى بالدين ونحوه واليهما ذهبالزمخشرى،وقالالحوف. وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه ، وقال الفـراء : نصب بنزع الخافض أى كملة أبيكم ، والمراد بالملة اما ما يعمالاصول والفروع أو ما يخصالاصول فتأمل ولا تغفل ، و(ابراهيم) منصوب بمقدر أيضا أو مجرور بالفتح على أنه بدل أوعطف بيان ، وجعله عليه السلام أباهم لأنه أبو رسول الله عَيْنِيِّةٍ وهو كالاب لامته من حيث أنه سبب لحياتهم الابدية ووجودهم على الوجه المعتد به فى الآخرة أو لأنَّ أكثر العرب كانوا من ذريته عليه السلام فغلبوا عـلى جميع أهل ملته عَيْنَا إِلَّهُ ﴿ هُوَ ﴾ أى الله تعـالى كما روى عن ابن عباس . ومجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان، ويدل عليه ما سيأتى بعد في الآية وقراءة أبي رضى الله تعالى عنه (الله) ﴿ سَمَّيْكُمُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ قَبْلُ ﴾ أى من قبل نزول القرآن وذلك فى الـكمتب السماوية كالتوراة والانجيل ﴿ وَفَى هَذَا ﴾ أى فى القرآن ، والجملة مستأنفة ، وقيلَ إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو اجتباكم ) ولذا لم تعطف، وعن ابن زيد . والحسن أنّ الضمير لابراهيم عليه السلام واستظهره أبوحيـان للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) وقـوله هذا سبب لتسميتهم بذلك في هذا لدخول أكثرهم في الذرية فجعل مسميا لهم فيه مجازا ،ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز وفي جوازه خلاف مشهور ، وقال أبوالبقا. : المعنى على هذا وفي هذا بيان تسميته إياكم بهذا الاسم حيث حكى فى القرآن مقالته ، وقال ابن عطية : يقدر عليه وسميتكم فى هذا المسلمين ، ولا يخفى ما في كل ذلك من التكلف،

واستدل بالآية من قال : ان التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر ه ﴿ لَيْكُونَ الرَّسُولُ ﴾ يوم القيامة ﴿ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ﴾ أنه قد بلغكم ، ويدل هذا القول منه تعالى على قبول شهادته عليه الصلاة والسلام لنفسه اعتمادا على عصمته ولعل هذا من خواصه والمسلح في ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب فى الدنيا بشاهدين إذا ادعى شيئا لنفسه كما يدل على ذلك قصة الفرس وشهادة خزيمة رضى الله تعالى عنه ، وأيضا لو كان كل معدوم تقبل شهادته لنفسه فى ذلك اليوم لما احتيج إلى شهادة هذه الأمة على الأمم حين يشهد عليهم أنبياؤهم

فينكرون كما ذكر ذلك كثير من المفسرين في تفسيرقوله تعالى ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ورد أنه يؤتى بالامم وأنبياتهم فيقاللانبياءهم :هل بلغتم أممكم؟ فيقولون : نعم بلغناهم فينكرون فيؤتى بهذه الامة فيشهدون أنهم قد بلغوا فتقولاً لأمم لهم: من أين عرفتم ؟ فيقولون: عرفنا ذلك باخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق أو شهيدا عليكم باطاعة من أطاع وعصيان من عصى ، ولعل علمه ﷺ بذلك بتعريف الله تعالى بعلامات تظهر له في ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة ، وكون أعمال أمته تعرض عليــه عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ كل اسبوع أو أكثر أو أقل إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوى الأعمال المشهود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد في مسنده . والشيخان عن أنس. وحديفة قالا : « قال رسول الله مراقة المردن على ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول: ياربأصيحابي أصيحابي فيقال لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، وربما أشكل هذا على تقدير صحة حديث العـرض سوا. أفاد العلم بالاعيان أم لا ، و إذا التزم صحة ذلك الحديث وأنه ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكِ لِم يُستحضِّر أعمال أو لئك الاقوام حـين عرفهم فقال ما قال وأن المراد من \_ إنك لا تدرى \_ الخ مجود تعظيم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نفى العلم به يبقى من مات من أمته طائعا أو عاصيا فى زمان حياته عَرَاقَ ولم يكن علم بحاله أصلا كمن آمن ومات ولم يسمع ﷺ به فان عرض الاعمال في حقه لم يجيء في خبر أصلا ،و القول بعدم وجود شخص كذلك بعيد ، ومن زعم أنه ﷺ يعلم أعمال أمته ويعرفهم واحداً واحـداً حيا وميتا ولذا ساغت شهادته عليهم بالطاعة والمعصية يوم القيامة لم يأت بدليل ، والآية لاتصاح دليلا له إلا بهذا التفسير وهو محل البحث ، على أن في حديث الافك ما يدل على خلافه \*

وزعم بعضهم أن معرفته وَيُطِيِّقُ الطائع والعاصى من أمنه لما أنه يحضر سؤالهم فى القبر عنه عليه الصلاة والسلام كما يؤذن بذلك ما ورد أنه يقال المقبور: ما تقول فى هذا الذى بعث اليكم ؟ واسم الاشارة يستدعى مشارا اليه محسوسا مشاهدا وهو كما ترى . واختار بعض أن الشهادة بذلك على بعض الآمة وهم الذين كانوا موجودين فى وقته وَيُطِيِّتُهُ وعلم حالهم من طاعة وعصيان . والخطاب فى (عايكم) إما خاص بهم أو عام على سبيل التغليب وفيه ما فيه فقدبر ، وقيل على فى (عليكم) بمعنى اللام كما فى قوله تعالى (وما ذبح على النصب) فالمعنى شهيدا لكم ، والمراد بشهادته لهم تزكيته إياهم إذا شهدوا على الآمم ولا يخفى بعده ، واللام متعلقة بسماكم على الوجهين فى الضمير وهى للعاقبة على ماقيل ، وقال الخفاجى : لامانع من كومها للتعليل فان تسمية الله تعالى أو ابراهيم عليه السلام لهم بالمسلين حكم باسلامهم وعدالتهم وهو سبب لقبول شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام الداخل فيهم دخولا أوليا وقبول شهادتهم على الآمم وفيه نوع خفاء ه

﴿ فَأَقَيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَا تُوا الزَّكُوٰةَ ﴾ أى فتقر بوا اليه تعالى لما خصكم بهذا الفضل والشرف بانواع الطاعات، وتخصيص هذين الامرين بالذكر لا فا فتهما و فضلهما ﴿ وَاعْتَصَمُوا باللهَ ﴾ أى ثقوا به تعالى فى جميع أموركم ﴿ هُوَ مَوْ أَيْكُمْ ﴾ ناصركم ومتولى أموركم ﴿ فَنَعْمَ الْمُولَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ ٧٨ ﴾ هو إذ لا مثل له تعالى فى الولاية والنصرة فان من تولاه لم يضع ومن نصره لم يخذل بل لا ولى ولا ناصر فى الحقيقة سواه عز وجل ، وفى

هذا إشارة إلى أن قصارى الكمال الاعتصام بالله تعالى وتحقيق مقام العبودية وهـو ورا. التسمية والاجتباء ، وجوز أن يكون ( هو مولاكم ) تتميما اللاجتباء وليس بذاك هذا ه

﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) كيدعدوهم من الشيطان والنفس ( إن الله لايحبكل خوان كفور) ويدخل في ذلك الشيطان والنفس، وصدق الوصفين عليهما ظاهر جدا بل لاخوان ولا كفور مثلهما (الذين إن مكناهم في الآرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال أهل التمكين وانهم مهديون هادون فلا شطح عندهم ولا يضل أحد بكاماتهم ( فسكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد) قيل: في القرية الظالمة إشارة إلى القلب الغافل عن الله تعالى، وفي البئر المعطلة إشارة إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية ، وفي القصر المشيد إشارة إلى البدن المشتمل على حجرات القوى \*

(فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) فيه إشارة إلى سو ، حال المحجوبين المنكرين فان قلوبهم عمى عن رؤية أنوار أهل الله تعالى فان لهم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك حقائق الملك ودقائق الملكوت ، وفى الحديث واتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى» (وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون) قد تقدم الكلام فى اليوم وانقسامه فتذكر (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة) أى ستر عن الأغيار من أن يقفوا على حقيقتهم كما يشير ما يروونه من الحديث القدسى وأوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيرى» (ورزق كريم) وهو العلم اللذي الذي الذي به غذاء الارواح»

وقال بعضهم : رزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسر ارمشاهدة الجال ورزق الارواح مكاشفة الجلال وإلى هذا الرزق يشيز عليه الصلاة والسلام بقوله : « أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى» والاشارة فى قوله تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته) الآيات على قول من زعم صحة حديث الغرانيق إلى أنه ينبغى أن يكون العبد فناء فى ارادة مولاه عز وجل والا ابتلى بتلبيس الشيطان ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس لمنافاته الحكمة (والذين هاجروا فى سبيل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب الحقيقة (ثم قتلوا) بسيف الصدق و الرياضة (أوماتوا) بالجذبة عن أوصاف البشرية (ليرزقنهم اللهرزقاحسنا) هو رزق دوام الوصلة كما قيل : أو هو كالرزق الكريم (ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله) فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بالمخالفة ثم ظلمته باستيلاء صفاتها (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) أخذ الصوفية منه ترك الجدال مع المنكرين »

وذكر بعضهم أن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنين في لذة الجماع (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمموا الآيات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور وهم في زماننا كثيرون فانا لله وإنا اليه واجعون، وفي قوله تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلفوا ذبابا) النج إشارة إلى ذم الغالين في أوليا. الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى و ينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولى ، ولا يخنى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الاصنام القائلين إنمانعبدهم ليقربونا إلى الله ذلنى ، ودعواهم الثانية لابأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو ود غائبهم أو نحو

ذلك ، والظاهر من حالهم الطلب ، ويرشد الى ذلك أنه او قيل : انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه لوالدبكم فانهم أحوج من أولئك الاولياء لم يفعلوا ، ورأيت كثير أمنهم يسجد على أعتاب حجر قبور الاولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً فى قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم ، والعلماء منهم يحصرون التصرف فى القبور فى أربعة أو خمسة و إذا طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف قاتلهم الله تعالى ما أجهلهم وأكثر افترائهم ، ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة ، وعلماؤهم يقولون : إنما تظهر أرواحهم متشكلة و تطوف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أونحوه وكل ذلك باطل لاأصل له فى الكتاب والسنة وكلام سلف الامة، وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا محكة لاهل الأديان المنسوخة من اليهود و التصارى وكذا لاهل النحل والدهرية ، نسأل الله تعالى العفو و العافية ، وجاهدوا في الله حقجهاده) شامل لجميع أنواع المجاهدة ، ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق و ترك

الحظوظ، وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين، وجهادالروح بافناء الوجود، وقد قيل: وجودك ذنب لايقاس به ذنب ه (واعتصموا بالله) تمسكوا به جل وعلا فى جميع احوالكم (هو و لاكم) على الحقيقة ( فنعم المولى) فى إفناء وجودكم (و نعم النصير) فى إيقائكم، وما أعظم هذه الحاتمة لقوم يعقلون وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ه

﴿ تَمُ وَالْحَدُ لِلَّهُ الْجُزِءُ السَّابِعُ عَشْرٌ وَ يَلْيُهِ إِنْ شَاءُ اللَّهِ تَعَالَى الْجَزِءُ الثَّامن عَشْرُ وأُولُهُ (سُورةُ المؤمنين) ﴾

## فنهرسيت

الجزء السابع عشر من تفسير روح المعانى

صحدفة

. ۱۲ الرد على ما زعموه من أنالرسول لايكون إلا ما كا الخ

١٤ بيان حقية القرآن

 اویل قوله تعالی (وکم قصمنا من قریة کانت ظالمة) الآیة

 ۱۸ تاویل آوله تعالی (وماخلفنا السماء والارض ومابینهما لاعبین)

 ١٨ بيان أن الله تعالى لايتخد اللهو لحمكته و اختلاف العلماء هل يدخل اللهو تحت القدرة أم لا؟

١٩ تاويل قوله تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل

﴿ سورة الانبياه ﴾

١ بَيَانَ الْمُرَادُ مِن أَقْتَرَابِ الْحُسَابِ

بيان أن الناس في غفلة عظيمة عن الحساب

 آویل قوله تعالی (و مایاً تیهم من ذکر من رجم محدث إلااستمعوه و هم یلمبون)

بیان جنایة آخری من جنایات المشركین
 وهی قولهم آن الرسول بشر مثله کم و آن ما آتی
 به سحر

محكاية قول آخر مضطرب باطل من أقوالهم
 وهو ادعاؤهم أن القرآن تخليط الاحلاموانه
 مفترى وأنه شعر

السول باية كاأرسل
 الاولون تثبت دسالته

١١ تكذيبهم فيماقالوا

محملة

فيدمغهفاذا هوزاهق)الخ

٢١ بيان أن الملائكة لايتكبرون عن عبادة الله تعالى
 وبيان كيفية عبادتهم

۲۱ حكاية جناية أخرى مرجنايات المشركين وهي اتخاذهم آلهة من الارض

٢٣ الدليل على بطلان تعدد الآلهة

٧٠ تقرير برهان التمانع

۲۸ تفسیر قوله تعالی (لایسال عمایفعل و همیسئلون)
 واختلاف العلماء فی أفعال الله هـل تعالی
 بالاغراض أملا؟

٢٩ كلام الملامة ابنالقيم في تعليل أفعال الله

بيان خلو مااتخذوه من خصائص الالهية ومطالبتهم بالبرهان على الهيتها

۳۲ حكاية جناية أخرى من جنايات المشر كينوهي ادعاؤهم أن الرحن اتخذ ولدا تعالى عنذلك علو اكبراً م

٣٧ ابطال ماقالوه وبيان أن الملائكة عباد الله

ع مذاهب حكماء اليونان في تكوين العلم

۳۳ قاویل قوله تعالی (و جعلنا ه زالماء کلشی حی)

٣٧ بيان الحكمة في خلق الجبال

۳۸ « في جعل الفجاج و السبل و الأرض

٣٨ تاويل قوله تعالى (وجعلنا السماء سقفا محفوظا)
 ١٤ الـكلام على الفلك

إقوال الحكم في الافلاك وتقرير بعض مباحث من علم الهيئة وقد أطنب فيه المصنف وأتى بفوائد جمة

ع عناويل قوله تعالى (وماجعانا لبشر من قبلك الخلد)

٧٤ - تاويل قوله تعالى (و نبلوكم بالشرو الحيراتنة)

٨٤ تاويل قوله تعالى (خلق الانسان من عجل)

ه استعجال المشركين للساعة بطريق الاستهزاء
 والانكار وبيان هول مايستعجلونه

تسلية النبى الشيئة عن استهزائهم بذكر ما حصل للانبياء قبله من استهزاء أعهم بهم

ه بیان ان ما أنذرهم به النبی ﷺ [نما هو و حی صادق

٥٤ ﴿ ماسيقع عند اتبان ما أنذروه من وضع

الموازين وبيان أنها ميزان واحد لجميع الآمم وجميع الاعمال

وه بيان أن احضار الموازين تجاه العرض بين الجنة والنار

٥٦ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْأَشَارَةُ فَى الْآيَاتُ ﴾

الكلام على معنى الفرقان الذي أو تية موسى و هرون عليهما السلام

٦١ اقسام ابراهيم عليه السلام أن يكسر أصنامهم

۳۱ جعل « « الأصنام تطعا وتركة كبير الاصنام لعلمم إليه يرجعون

٦٤ احضارهما براهيم على أعين الناس ليشهدو اعقوبته

٥٥ الزام ابراهيم إياهم الحجة

٣٦ تفكرهم في عدم صلاحية أصنامهم للآلهية
 وانتكاسهم بعد ذلك

براهیم علیه السلام لهم وعزمهم علی
 تحریقه بعد عجزهم عن الحجة

۸۸ تاویل قوله تعالی (قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراهیم) و ماورد فی ذلک

وم بيان أن مايقع من بعض الفسقة المنتسبين إلى الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله من دخول النار وضرب السلاحهو من السحر المختلف في كفر فاعله و بيان ماوقع في طريقة الرفاعي من البدع التي يتبرأ هو منها و ومناعلها

٠٠ ابحاء ابراهيم ولوط عليهما السلام

٧٧ « لوط عليه السلام من القرية التي كانت تعمل الخبائث

٧٧ أخبار نوح عليه السلام

٧٣ أخبار داود وسلمان عليهما السلام

٧٤ بيان ما اختلف فيه داود وسليمان من الفتوى

٧٥ بيان أن خطأ المجتهد لايقدح في كونه مجتهدا

٧٦ تسخير الجبال والطير يسبحن معداود وتعليمه
 صنعة الدروع

٧٧ تسخير الرياح لسليان عليه السلام

٧٨ تسخير الشياطين له

٧٩ شكوى أيوب الى ربه وتلطفه فى طلب الرحمة

٨١. استجابة الله له وكشفه الضرعنه

صحيفة

٨٣

إخباراسهاعيل وادريس وذى الكفل عليهم السلام 14 خروج ذى النون عليه السلام مغاضباً لقومه

استجابة الله له وانجاؤه من الغم ٨٥

أخبار زكريا عايه السلام ۸۷

أخبار مريم وعيسى عليهماالسلام ۸۸

تأويل قوله ( ان هذه امتكم امة واحدة ) ۸٩

تأويل قوله تعالى ( وحرام علىقرية أهاـكناها ٩. أنهم لايرجعون)

تاويل قوله تعالى (حتى إذا فتحت ياجوج 94 وماجوج )

بيان أن الكفار وما يعبدونه من دون الله حصب جهنم واعتراض ابن الزبعرى على الآية بالمسيح وعزير

بيان أن الذين سبقت لهم من الله الحسني 94 ممعدون عن النار

تأويل قوله تعالى ( يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب)

١٠١ اختـ لأف العلمأ. في البعث هل هو ايجاد بعد عدم أو جمع بعد تفريق

س. ، تاويلةولدتمالي ( ولقدكتينا فيالزبورمن بمد الذكر ان الأرض يرثها عبليمي الصلحون)

١٠٤ ارسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رحمةً

١٠٥ اختلاف العلماء في عموم بعثته الى الملائـكة

٧٠٠ تاويل قوله تعـالى ( قل إنما يوحى الى انما اله. كم إله واحدا ) الخ

١٠٨ ﴿ وَمَن باب الاشارة في الايات ﴾

۱۰۹ ﴿ سورة الحج ﴾ ۱۸۰ بیانآنقوله تعالی ( یا أیهاالناساتقوار ربکم ) يعم المخاطبين الى يوم القيامة اكن بدليل خارجي الخ

١١١ الـكلام على زلزلة الساعة وما ورد فيها من الأحاديث

١١٤ ذم من يجادل في الله بغير علم ١١٤ بيان أن من تولاه الشيطان أوقعه في الضلال ١١٥ اقامة الحجة على منكرى البعث

صحفة

١١٧ بيان أن النظر في بدء التكوين وأطوار الحلقة أعظم دليل على صحة البعث

١١٧ تأويل قوله تعالى ( ثم التبلغوا أشدكم )

١١٨ حجة أخرى على صحة البعث

١٢٠ بيان أن ما ذكر من أطوار خلقة الانسان واحياء الارض بعد موتها أنما هو من ءأثار الوهمته تعالى

١٢١ بيان النتائج الخس التي استنتجها أهل المنطق الاسلاميون من أوائل هذه السورة

١٢٥ بيانقبائح المذبذبين

١٢٦ ببان كمأل حسن حال المؤمنين المخلصين

١٢٦ تأويل قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخرة ) الخ

١٢٨ تأويل قوله تعالى (ان الذين مآمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا) الاية

. ۱۳۰ بیان آن الله یسجد له جمیع الـکاننات و کثیر من الناس وبيان معنى السجود

عسى بيان ما أعد للكفار من العذاب الاليم

١٣٥ بيان ماللمؤمنين من نعيم مقيم

١٣٧ تأويل قوله تعالى (وهدو المي الطيب من القول)

١٣٨ وعيد صنف من الـكفرة الذين يصدون عن سبيل اللهو المسجد الحرام

١٣٨ الدليل على عدم جواز بيع دور مكة واجارتها وماور : في ذلك

١٣٩ بيازأنالاخبارالمصرحةبتحريمالبيعوالاجارة لم تصح عندالشافعي

١٤١ تاويل قرله تعالى (وإذبوأ ما لا براهيم مكان البيت) الخ

١٤٢ تاريخ بناء الكعبة

١٤٣ أمر آبر اهيم عليه السلام بدعوة الناس للحج

١٤٥ بيازأنأيام العيدثلاثة عند الحنفية وأربعه عند الشافعية ودايلكل

١٤٦ تاويل قوله تعالى ( ثم ليقضوانفتهم وليوفوا نذورهم)

١٤٧ الدليل على حلسائر الأنصام إلا ماذكر في

i\_i.

١٧٦ أقوال العلماء في تاويل هذه الآيات

۱۷۷ الـكلام على قصة الغرانيق وبيــان أنها مختلفة باطلة موضوعة

١٧٨ بيان من ذهب إلى صحة قصة الغرانيق

۱۷۹ بیان تاویلهم فی الآیة و فیه مباحث نفیسة ینبغی الاطلاع علمها

١٨١ بيان مأيتحةق فيه اعجاز القرآن

۱۸۶ كلام صاحبالتلويح فىتقسيمالوحى إلىظاهر وباطن وكل منهما إلى ثلاثة أقسام

١٨٦ تاويل قوله تعالى (الملك يومنذ لله يحكم بينهم)

١٨٧ بيان أن الشهداء يرزقون في البرزح

۱۸۹ تاویل قوله تمالی ( ذلك و من عاقب بمشل ماعوقب به )

۱۹۱ بيان أن الله هو الحق وأن الآلهة التي يعبدها المشركون هي الباطل المشركون هي الباطل

۱۹۳ تاویل قوله تعالی (ویمسكالسهاء أن تقع علی الارض إلاباذه)

١٩٤ بيـان أن الله رؤف بالعباد حيث أوضم لهم مناهج الاسـتدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية

۱۹۵ تفسیر قرله تعالی (لـکل أمة جعلنا منسکا هم ناسکوه) و بیان الامر المتنازع فیه

٢٠٠ تفسير قوله تعالى (يايها الناس ضرب مشل)

۲۰۲ بيان ماقيل في معرفة كنه تعالى وقد بسطه المصنف مع تحقيق المقام وبيان مذاهب المخالفين.

٧٠٧ تفسير قرله تعالى (الله يصطفى من الملا تكة رسلا)

۲۰۷ بیان وجه ارتباط قوله نمالی (و إلی الله ترجع الامور) بماقبله

۲۰۹ تفسیر قوله تمالی ( وجاهدوا فی الله ) الآیة

 ۲۰۹ تفسیر قوله تمالی (هو اجتبا کم) الآیة و بیان أنه تعالی أمرهم بالجهاد و أنه لاعذر لهم فی ترکه
 حیث وجد المقتضی وارتفع المانع

٢١١ ييان كيفية شهادة الرسل على أيمهم يوم القيامة

۲۱۱ تفسیر قوله تعالی (واعتصموا بالله) الآیة
 ویچا پتم الجزء

صحيفة

آيةالتحريم

١٤٩ بيان حال من أشرك بالله

۱۵۰ تاویل قوله تمالی (ذلک ومن یعظم شمائر الله فانها من تقوی القلوب)

١٥٢ بيان مافي الشمائر من المنافع للناس

١٥٣ تفسير قوله تعالى (ولكلأمة جعلنا منسكا)

١٥٤ بيان صفات المخبتين

١٥٥ ﴿ أَنَ البِدِنَ مِن شَعَاثُرُ اللهُ

١٥٥ الآمر بذكر اسم الله عند ذبح البدن وبيــان كيفية ذبحها

١٥٧ بيان معنى القانع والمعتر

۱۵۸ تاویل قوله تعالی (لن ینال الله لحومهاو لادماژها ولکن یناله التقوی منکم)

١٥٨ ﴿ وَمِنْ بِابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾

١٦١ الأذن للمؤمنين في قتال المشرك.ين

۱۹۴ تاویل قوله تعالی (ولولادفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوا.ع وبیع وصلوات)

١٦٥ تسلية النبي والمسائلة عن تكذيب قومه بما حصل للانبياء قبله من تكذيب أعهم لهم

١٦٥ بيان أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب الظلم

١٦٧ حث المشركين على السفر للنظر والاعتبار بمصارع الهالـكين

۱۹۷ تاویل قوله تعالی (فانها لاتعمی الابصار ولکن تعمیالقلوب التی فیالصدور)

١٦٨ اختلاف العلماء مل العقل هُو العلم أملا

۱۲۹ تاویل قوله تعالی (و إن یوما عند ربک کالف سه ماتعدون)

١٦٩ استعجال المشركين بالعذاب

١٧٠ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهي ظالمة

١٧١ ييان عاقبةالمؤمنين

۱۷۲ الدلیل علی مغایرة الرسول للنبی و تاویل قول الله تعالی (و ما أرسسلنا من قبلك من رسـول ولانبی) الآیة

١٧٣ نسخ ألله ما يلقيه الشيطان من الشبه

۱۷۵ تاویل قوله تعالی ( ولایزال الذین کـفروا فی مریة منه)